ز جانبة المصافح کے ہارے شن مولانا قاری گھرطیب قائی مجتم دارالعلوم دیو بندرنطیطیہ کی رائے: حنی مسائل کے نبیادی مآخذ اوران کی تا ئیر میں احادیث و آفار اور سنی وفنا وا کے سحابہ کا ایک بڑاؤ خیر وقتح کردیا گیا ہے۔ کیا اچھانو کہ مدارس دینیہ میں «مشکلو قالمصافح» کے ساتھ ساتھ یا اس کی جگہ «زجا بنیة المصافح» بھی رائم جوجائے۔



لأبي الحسنات العلامة السيدعبد الله برز السيد مظفر حسين

الحيدرآبادي رهما

٤٨٣١ — ٢٩٢١ه

الجزء الأول

طبعة جديرة ملونة





عزيزي القارئ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

عن أبي سعيد ﴿ قال: قال النبي ، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. (جامع الترمذي)

فنشكرك على اقتنائك كتابنا هذا، الذي بذلنا جهدًا كثيرًا بتوفيق الله ﷺ، كي نخرجه على الصورة الفائقة، فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن؛ مع مراجعة دقيقة للكتاب مرة بعد أخرى.

ومع هذا، فالإنسان محدق بالضعف والعجز مهما بلغ من الدقة، كما قال الله تعالى: ﴿رَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ صَبِيقًا﴾. (النساء: ٢٥) فانجي العزيز! إن ظهر لك خطأ مطبع أثناء قراءتك للكتاب أو كانت عندك اقتراحات أو ملاحظات، فدوّنها وأرسلها لنا، وبهذا تكون قد شاركتنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا في السير نحق الأقضل.

جزاكم الله تعالى خيرًا

Postal Address: 9/2, sector 17, Korangi Industrial Area, Opp: Muhammadia Masjid, Bilal Colony, Karachi.

اسم الكتاب : المحلقة

التأليف : لأبي الحسنات السيدعبد الله بر السيد مظفر حسين الحيد رآبادي عليه الم

عليك بقائمة الأسعار

27.10 /- 12 TT

سنة الطباعة



#### **AL-BUSHRA**

Welfare And Educational Trust (Regd.) 7/275 D.M.C.H. Society Opp Aalamgeer Road, Karachi. Pakistan

+92 21 35121955-7

الهاتف:

+92 334-2212230, +92 346-2190910

+92 314-2676577, +92 302-2534504

info@maktaba-tul-bushra.com.pk البريد الإلكترون: info@albushra.edu.pk

www.maktaba-tul-bushra.com.pk الموقع على الشبكة: www.albushra.edu.pk

يطلب من البشري، كراتشي. باكستان 2196170-321-92+ وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة

### يِسْمِ اللَّهِ الرَّهُ إِلَيْحِيهِ

### ترجمة الشيخ أبي الحسنات سيد عبد الله شاه الحيدرآبادي رَحَمُهُ اللَّهُ (١)

هو أبو الحسنات سيد عبد الله شاه بن سيد مُظَفَّر حسين بن سيد يعقوب القادري النقشبندي الحيدرآبادي: العلامة الكبير، العارف بالله، العالم المربِّي، المحدِّث الفقيه، الشيخ الجليل، الملقَّب بـ«محدِّث الدَّكنَ».

نسبه وأسرته: وهو ينتسب إلى أسرة عريقة في الدين والعلم، والنجابة والشرف، وينتمي أفرادها إلى السادة الأشراف الحسنين، وكان جدَّه الأعلى «الشيخ سيد علي» هاجر من مكة المكرمة إلى الهند، وسكن مدينةً «يِبْجَافُور» في جنوب الهند، في عهد سلاطين «عادل شاه»، ووُلِّي الإمامةَ في جامع قلعة «نلدرك»، ثم غادرتها أسرته إلى مدينة «حيدرآباد» واستوطنتها، ومازالت لهذه الأسرة مكانة مرموقة عند أهل هذه المدينة.

مولده: وُلد بمدينة «حيدرآباد» (الدَّكن) في جنوب الهند، في عام ١٢٩٢هـ، في تلك الأسرة الشريفة. وكان والده الشيخ سيد مظفر حسين من أشهر علماء عصره في «حيدرآباد»، فتربَّى الشيخ في كنفه تربيةً دينيةً.

طلبه للعلم: تعلَّم اللغة الفارسية والأردية والعربية في صِغره، ثم لازم الشيخ محمد أنوار الله الفاروقي رَجَمُهُ اللَّهُ (مؤسِّس «الجامعة النظامية» بـ«حيدرآباد»، المنوقى سنة ١٣٦٣ هـ)، وقرأ عليه العلوم النقلية والعقلية قراءة متقنة، ثم أقبل على قراءة الحديث النبوي، وقرأه على المحدِّث الطبيب الشيخ عبد الرحمن السَّهارنفوري رَجَمُهُ اللَّهُ (ت١٤٦٣هـ) (٢) وغيره من العلهاء، حتى تضلَّع منه، وحصلت له الإجازة منهم.

في التدريس والإفادة: عكف على التدريس والإفادة طيلةَ حياته، وكانت له دروس مشهورة في الحديث النبوي، يُواظِب على حضورها أعيانُ مدينة «حيدرآباد» ووجهاؤها، فضلًا عن العلماء والطلاب الذين تتلمذوا عليه فاستفادوا منه، الذين لا يُحصَون عَدًّا ولا عددًا. وكان له دور كبير في إحياء كثير من السُّنَن المهجورة، وإماتة كثير من السُّنَ المهجورة، وإماتة كثير من البُّدَع والخرافات الرائجة في هذه المدينة وما حولها من القرى والأرياف.

مكانته في علم الحديث: كفى لإبراز مكانته في علم الحديث أنه عالِمٌ أوحَدُ من علماء الحديث في "الدَّكَنْ»، بل في جنوب الهند كلها، والذي أُطلِق عليه لقبُ "محدِّث الدكن»، ولم يُعرف به سِواه. كذلك حَسْبُنا لإبراز تمكُّنه من هذا العلم أنه لم يكن عالمًا مُلِمًّا بالحديث فقط، بل جمع بينه وبين الفقه، حيث إنه ألَّف كتابًا قيمًا على منوال

<sup>(</sup>١) هذه الترجة برُمَّتها مأخوذة من مسودة كتاب «الحديث والمحدَّثون في الهند عبر القرون: دراسة استقرائية» للسيد عبد الماجد الغوري، الذي سوف يُطبَع في بيروت، وقد تكرَّم علينا المؤلِّفُ بإرسال هذه الترجمة على طلبٍ منا.

 <sup>(</sup>٢) هو نجل المحدّث الفقيه الشيخ أحمد على بن لطف الله السهارنفوري (ت١٢٩٧هـ) صاحبً الحاشية الشهيرة على «الجامع الصحيح» للإمام البخاري، رحمها الله تعالى.

"مشكاة المصابيح"، وأثبت فيه أنَّ المذهب الحنفي موافقٌ للكتاب والسنة وليس مبنيًّا على القياس والرأي وحدهما كها عرَّفه بذلك بعض المتحاملين عليه.

ولكن للأسف الشديد! أنَّ الذين ترجموا له في كتبهم، أو ألَّفوا عنه كتبًا بالأردوية؛ لم يُبرِزوا للقراء هذا الجانبَ العلمي العظيم من جوانب شخصيته المتعدَّدة في خدمة السُّنَّة النبوية نشراً وتدريساً وتأليفاً، بل اكتفوا فقط بإبراز جانب واحد وهو التصوُّف، وبالغوا في نسب كرامات وكشوف إليه، والتي لم يَصِحٌ وقوعها منه.

من صفاته الجلقية والخُلقية: كان أبيضَ اللَّون، مُشرَبا بالحُمرة، حَسَنَ الوجو، كثيفَ اللحية، مربوعَ القامة، متوسط الجسامة، وقورًا مهيبًا. أما بالنسبة لحُلُقه فكان دَمِثَ الأخلاق، قليلَ الكلام، مليحَ القول، حليهًا، متواضعاً. وكان كثيرَ الاتبّاع للسنة النبوية، لا يكاد يترك سنة إلا وعمل بها وحثَّ الناسَ على اتبًاعها. وكان مجافظ على الصلوات المفروضة كلها بالجهاعة أشدً الحفاظ سواء كان في الحضر أو السفر، واستمرَّ على ذلك حتى أيام مرضه وهو قد بلغ من عمره أكثر من تسعين سنة. وكان شديد النكير على البِدَع والخرافات، وله جهود طيبة في قمع كثير منها. وعا لا شكّ فيه أنه كان صاحب كرامات، لكن أصل أصوله وطريقه كان العملَ بالكتاب والسنة والاستقامة عليهها، وكان شعر منها.

و فاته: توفي بـ «حيدرآباد» في يوم الخميس ١٨ من شهر ربيع الثاني، عام ١٣٨٤ (الموافق عام ١٩٦٤م)، وصلَّى عليه عدد عظيمٌ لم يُشهَد مثلُه حتى الآن في تلك المدينة في جنازة عالِم من علمائها، أو وجيهٍ من وجهائها.

مؤلَّفاته: لقد ألَّف رَجْمَهُأَلَلَهُ عدةَ كتب بالأردية في موضوعات مختلفة كالسيرة والتفسير والتزكية والوعظ والإرشاد، وهذه أسهاء تلك الكتب:

١ - تفسير سورة يوسف، سَرّاه: «كُلاست طريقت» يعني باقة الطريقة.

٢ - زجاجة المصابيح: وهو كتاب وحيد ألَّفه بالعربية، وسيأتي تعريف موسَّع عنه.

٣- فضائل رمضان. ٨ - كتاب مجت (كتاب الحُيِّ).

٤- موافظ حشه. ٩- معران نامه (تذكرة المعراج).

٥ - گزاراولياء(بستان الأولياء). ١٠ - ميلاونامه (تذكرة مولود النبي ﷺ).

٦ - علاج السالكين. ١١ - قيامت نامه (تذكرة القيامة).

٧ - سلوكِ نقشبندير (طريقة النقشبندية). ١٢ - شهادت نامه (تذكرة الشهادة).

من مساهمته في الحديث النبوي: لم يتسنَّ له تأليفُ كتاب بالعربية غير كتاب واحد وهو «زجاجة المصابيح»

والذي أتناوله بتعريف وجيز فيها يلي:

وقد ذكر المؤلّفُ رَحَمُهُ اللّهُ سببَ تأليف هذا الكتاب في مقدمته له، فقال: «ولما سلك الخطيبُ (۱) - رفع الله درجته - في تصنيفه مسلكَ الإمام الشافعي رَحَمُهُ اللّهُ كثيرًا ما كان يختلج في قلبي أن أولِّف كتابًا على منوال «المشكاة»، وأسلك فيه مسلكَ إمامنا أبي حنيفة النعمان عليه الرحمة والرضوان، لكن ضِين باعي قد كان يثبَّطني عن القيام في هذا المقام، حتى رأيتُ في المنام أنَّ شمس الضُّحَى وبدر الدُّجَى ونور الهُدَى ومصباح الظلام: حبيبنا النبي الأكرم على طلع عليَّ، وقال: سلامًا، قلتُ: سلام، فضمَّني - روحي فداه - إلى صدره الذي هو منبعُ العلم والحِكم وعانقني، فلما استقيظتُ فَرِحًا ومسرورًا حمدتُ الله على هذه النعمة وشكرت له، فأصبحت هذه الرؤيا الصالحة شرحاً لي صدري، وصار عسرُه عليَّ بها يسري.

فصممتُ عزمي بتأليفه وشددتُ أزري لكتابته، وما وضعتُ فيه حديثاً إلا صليتُ على النبي على عند وضعه، وسقيتُه: "(جاجة المصابيح")، والله تعلى أسأل سؤال الضارع الخاشع متوسّلاً بحبيبه المشفع الشافع أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم من فضله، وأن ينفع المسلمين به كها ينفعهم بأصله، وأن يتقبل هذا دُخْرًا لمعادي، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير". فيدلنا مما جاء في هذه المقدمة على: ١- أنَّ هذا الكتاب قد ألفه صاحبه على منوال "مشكاة المصابيح" للخطيب التبريزي رَحَمُ اللهُ. ٢- وسعى فيه إلى جمع الأحاديث التي تؤيد المذهبَ الحنفي، بينما كان كتابُ الخطيب جَمع فيه من الأحاديث التي تُوافِق المذهبَ الشافعي. ٣- وإضافة إلى ذلك أنه دفع فيه تلك الاعتراضات التي تقدح في المذهب الخنفي أنه مبنيٌ على الرأي والقياس فقط، لذلك أتى المؤلفُ بالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة؛ ليُثبِت أنَّ ما من مسألة من مسائل المذهب الحنفي إلا وهو مستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية، والآثار الصحيحة، وأقوال التابعين، أو مستندةً إلى قياس صحيح على أصل صحيح.

منهجه فيه: ١- اعتنى المؤلّف في بداية كلّ كتابٍ وبابٍ بذكر الآيات من القرآن الكريم، مستدلًا بها في أحاديثها، كما هو طريقة الإمام البخاري رَحَمُاللّه في جامعه الصحيح. ٢- أورد في الكتاب الأحاديث الصّحاح من الصحيحين، وعزاها إليها بقوله "متفق عليه"، أما إذا كانت من غير الصحيحين فذكر المصدر وبيَّن درجة الحديث من الحسن والضعف. والأحاديث الضّعاف والمراسيل فيه قليلة، وما تُوجَد منها هي تتقوَّى وتتعضَّد بمتابعات وشواهد فترتقي إلى الحِسَان. ٣- حرَّج أولًا الأحاديث التي تدلُّ على ترجة الباب دلالة مطابقة، ثم ذكر ثانيًا الأحاديث

<sup>(</sup>١) يعني الإمام أبا عبد الله ولي الدين محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي رَجَمَّالَقَةُ (ت٧٤٢هـ)، أحد كبار علماء الحديث في عصره، ومن مؤلفاته: "هسكاة المصابيح" أكمل به كتاب "مصابيح السنة" للبغوي.

التي تدل عليها دلالة تَضُمُّن، ثم يُخِرِّج ثالثًا الأحاديث التي تدلّ عليها دلالة التزام. ٤- اتَّبع المؤلِّفُ في شرح الأحاديث منهجا تحليليا، حيث ذكر أولًا الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، ثم ذكر الأحكام المستنبطة منها، وبيَّن خلافَ الأثمة والفقهاء فيها، وتحدَّث عن أسباب الخلاف وعِللها. ثم ذكر أدلة المذهب الحنفي ووجوه ترجيحه، ثم يعضده بأحاديث وآثار صحيحة وأقوال قوية، ولا يقتصر بذلك فحسب، بل يُحاكِم محاكمة مبنية على النصوص وأصول المذاهب، ثم يأتي بكلام نفيس من عنده وهو كالخلاصة مما ذكر قبلها. ٥- لم يذكر المؤلِّف في شرح المسائل الفقهية من أقوال الأثمة إلا ما كان منها مرجَّحًا عنده، ومفتى به عند العلماء.

الفرق بين «المشكاة» و «الزجاجة»: لقد سلك الشيخ أبو الحسنات رَحِمُهُ الله في كتابه هذا، منهج الخطيب التبريزي رَحَمُهُ الله في كتابه هذا، منهج التبريزي رَحَمُهُ الله في مشهد في «مشكاة المصابيح»، إلا أنَّ منهج الشيخ أبي الحسنات رَحَمُهُ الله في عن منهج التبريزي رَحَمُهُ الله بني كتابه على الأحاديث التي تؤيد المذهب الشافعي رَحَمُهُ الله أما الشيخ أبو الحسنات رَحَمُهُ الله فبناه على الأحاديث التي تؤيد المذهب الحنفي. والثاني: تُوجَد في «المشكاة» مسألة في ثلاثة فصول مختلفة، والتي تنتشر فيها أحاديث المسألة. وأما في «الزجاجة» فتوجد المسألة في الأحاديث في فصل واحد.

طبعاته: طُبع هذا الكتاب في حيدرآباد في الهند عام ١٣٦١ه، ثم في باكستان في «المكتبة الخيرية» بكوثتة عام ١٤٢٢ه. والكتاب في حاجة إلى من يمدّ إليه يد التحقيق والتعليق، ويُخرجه في حلة قشيبة، ويجعله في متناول الطلبة والعلماء على نطاق واسع، لأنه صار شبه مفقود، ولا يوجد في المكتبات إلا نادرا. وبلغني أنَّ مكتبة البشرى بكراتشي سوف تقوم بإخراج هذا الكتاب على النحو الذي نرجوه.

ثناء العلماء على الكتاب: وقد نال هذا الكتاب قبولًا طيبًا واستحسانًا بالغًا عند علماء الأحناف في الهند وخارجها، لكونه أوّلَ محاولةٍ على المنوال الذي سبق الحديث عنه، فأثنوا عليه في كلماتهم الجميلة ثناءً عاطرًا. والتي تجدر بالذكر هنا:

قال إمام العصر الحافظ المحدِّث الشيخ محمد أنور شاه الكشميري (ت١٣٥٢هـ): «إنَّ هذا التأليف المستطاب من ذكريات هذا العصر الجديد ومآثره، إذْ هو أهَمُّ الكتب التي أُلِّفت فيه في فنّ الحديث، فجزاه الله خيرًا». وكتب الأديب الأردويي الكبير الأستاذ عبد الماجد الدَّرْيابادي (ت١٣٩٧هـ) في مقالٍ له في مجلته الشهيرة «صِدْق»، حيث قال: «وبهذا السعى الجليل قد أدَّى الشيخ عبد الله الدَّيْنَ الذي كان على عواتق العلماء الأحناف منذ ألف سنة».

ويقول العالم الداعية المؤلِّف المكثر الشيخ محمد منظور النعماني (ت١٤١٧ه): «كان موضعُ لَيِنَةٍ بقي خاليًا في قصر الحديث، وضعه الشيخ عبد الله في هذا الموضع وأتَمَّه».وكتب المحدِّث المحقَّق العالم الرباني الشيخ عبد الفَتَّاح أبو عُدَّة (ت١٤١٧ه) في رسالةٍ موجَّهةٍ له إلى المؤلِّف بعد أن اطَّلع على الجزء الأول منه، وقال فيها: «...فاستنار بصري وبصيرتي، فجزاكم الله عن الإسلام والسادة الحنفية أفضل الجزاء».

### 

### زجاجة المصانيح كح متعلق بعض تقريظات

مولانا قارى محد طيب قاسى مهتم دار العلوم ديوبند راضيك كي رائ:

«بهم الله، المحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، كتابٍ متطاب «زجاجة المصافعّ» احقركے سامنے ہے اور باصرہ نواز ہے۔ جستہ جستہ مقامات سے استفادے كى سعادت ميسر ہوئى، جس سے قلب نے دووجبوں سے فرح وسرور كااثر ليا:

اولا: اس بناپر کہ کتابِ مذکور فن حدیث کی خدمت کا بہترین مجموعہ ہے، جس میں مشکوۃ المصافیح کے طرز پر فقہی ابواب کی ترتیب سے ہر باب کی متعلقہ روایات پاکیزہ ترتیب کے ساتھ جمع کر دی گئی ہیں اور ساتھ ہی حواثی اور منبہات کے ذرایعہ مقصدِ حدیث کا ماخذ قرآن سے چیش کرتے ہوئے مؤیدروایات کاذفیرہ مزید چیش کر دیا گیاہے جو فن کی عمدہ ترین خدمت ہے۔

9 نیا: اس بناپر کہ یہ کتاب مذہبِ حقٰ کے ماخذوں اور مؤیدات کا ایک زبر دست خزانہ ہے جس کی فی زماننا اشد ضرورت تھی۔
اس کے بعد اس دور کا یہ آخری نقش ہے جو الزجاجة المصابح » کی صورت میں اٹل علم کی نگاہوں کے سامنے آ رہاہے، جس میں فن کی عدمت کے ساتھ ساتھ مذہبِ حنٰی کی حدیثی خدمت خاص طور ہے انجام دی گئ ہے، حنٰی مسائل کے بنیادی مآخذاور ان کی تائید میں احادیث و آثار اور سنن و فاوائے سحابہ کا آیک بڑاؤ خیرہ جح کر دیا گیا ہے، جس سے وہ تمام خدشات رفع ہو جاتے ہیں جومذہبِ حنٰی کے بارہ میں خالفین مذہب کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔

مؤلف کتاب حضرت مولانا سید عبد الله شاہ صاحب خلف حضرت مولانا سید مظفر حسین صاحب و النفیل بیں جو ا تقیائے دکن میں سے ہیں، جامج شرلیت وطریقت عالم ہیں اور مخلوق کو آپ کی ذات سے علمی وعملی فولد و برکات حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ کتاب آپ کی علمی خدمت کا شاہ کار ہے، اس لیے «زجاجه المصافح» اپنے موضوع کی خوبی کے ساتھ ساتھ اپنی نسبت کے لحاظ سے بھی قابل قدر اور لا کتل استفادہ ہے۔ کیا چھا ہو کہ مدار س دینیہ میں «مشکوۃ المصافح» کے ساتھ ساتھ یا اس کی جگہ «زجاجه المصافح» بھی رائج ہو جائے، تاکد طلبا کے سائے مذہب حفی کے حدیثی مسلک ہونے کی شہاد تیں نفس کتاب ونصاب سے بھی مہیا ہو سکیں، واللہ الموفق» ۔

شرح دستخط: مهتم دار العلوم وبوبند ۲۸/۴/۲۸ عد

فاضل اجل شيخ عبد الفتاح ابوغده والنبيل كي رائح:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأله وصحبه والتابعين. أما بعد، من الفقير إليه تعالى عبد الفتاح أبو عُدّه ألى السيد الهام أبي الحسنات والآثار الطيبات المباركات مولانا السيد مظفر حسين الحيدر آبادي حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! وبعد، فقد من الله تعالى عليّ هذا العام بأداء فريصة الحج وحجة الإسلام، وسهّل لي من فضله أن أشهد منافع ربطها سبحانه بهذا الركن العظيم، وكان من جملة تلك المنافع العظيمة أن التقيت بالجزء الأول من كتابكم «زجاجة المصابيح»، فاستنار به بصري وبصيرتي، وشكرت الله تعالى على ما أتاكم وسدّدكم، فجزاكم الله عن الإسلام والسادة الحنفية أفضلَ الجزاء.

وأنا الفقير إليه تعالى، عبد الفتّاح أبو غُدّه، خادم طلبة العلم الشريف بمدينة حلب الشهباء، حرسها الله تعالى هي

مر قتم کی تحریف اللہ بزرگ وبرتر کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں اور اللہ تعالی کا سلام اور اس کی بے شار رحمتیں ہمارے سردار حضرت محمد سین اور آپ کے آلِ اطہار، اسحابِ اخیار اور تالیمین ابرار پر نازل ہوتی رہیں۔

حمد و نعت کے بعد اللہ تعالی کا ایک بندہ فقیر بعد الفتاح ابو غدہ عربیت والمباركات موسیر والطیبات والمباركات مولانا السید عبد الله بن مولانا السید مظفر حسین حیدر آبادی مد ظلم العالی کی ضدمت فیض درجات میں ارسال كرنے كی عرب

ظلہ العالی کی خدمت فیض درجات میں ارسال کرنے کی عزت حاصل کرتا ہے۔اللہ تعالی آپ کا محافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمیۃ اللہ وبرکانہ! بعد سلام مسنون واضح ہو کہ اللہ

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! بعد سلام مسنون واضح ہو کہ الله بزرگ وبرت نے اس سال فریقتہ جج جید الاسلام کی اوائی کی قویق عطا فرما کر مجھ پر احمانِ عظیم فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ان منفعتوں سے بہرور ہونے کا موقع نصیب فرمایا جو اس رکن عظیم یعنی بیت الله کی حاضری پر مخصر ہیں، اور ان گران قدر منفعت یہ ہے کہ جھے یہال منفعت یہ ہے کہ جھے یہال حضرتِ والا کی تصنیف «زجاجه المصابح» کی جلیم اول و ستیاب ہوگی، جس کی وجہ سے میری بھر اور بصیرت دونوں روشن ہوگئے۔ الله تعالی نے آپ کو جو اس بیش بہا نعمت سے نوازا ہے ہوگئے۔ الله تعالی نے آپ کو جو اس بیش بہا نعمت سے نوازا ہے اس بر میں نے الله تعالی کاشکر ادائیا۔ الله تعالی آپ کواس کار خیر اسلام اور حضراتِ احتاف کی جانب سے جزائے خیر عطافرمائے۔

الفقير الى الله، عبد الفتاح الوغده، خادم العلماء به شهر حلب، الله تعالى اس كى ادر سارے بلاد مسلمين كى حفاظت فرمائے۔

يوم السبت ١٤/ من المحرم ١٣٧٧هـ سوريه حلب البيّاضة

وسائر بلاد المسلمين.

شنبه ۱۱۴ محرم ۷۷ ساه سوريه حلب البياضه

مولانا عبد الماجد دریا بادی را نظیله ( فاضل مدیر صدق جدید لکھنو) نے اس تالیف سے متعلق اپنی اشاعت مور خد ۲۷۹ر محرم الحرام ۷۳ ساله هر ۱۹۵۹ تور ۱۹۵۳ میں جو رائے ظاہر فرمائی ہے اس کا اقتباس بیہ ہے:

"خطیب تبریزی را تطفیط کی مشکوۃ المصابح بے دین داروں میں ہر پڑھا لکھا واقف ہے، حدیث نبوی تطفیق کا یہ مشکداور کار آمد اور نسبت خطیب تبریزی را تطفیط کی مشکوۃ باوجود برخی حدیث باوجود برخی حدیث میں شرح برایت کاکام دے رہا ہے، لیکن صاحب مشکوۃ باوجود اپنی اس جلااتِ قدر کے بہر حال حنی المذہب ند نتے شافعی تنے، اس لیے شافعی مذہب بدایت کاکام دے رہا ہے، لیکن صاحب مشکوۃ باوجود اپنی اس جلااتِ قدر کے بہر حال حنی المذہب ند نتے شافعی تنے، اس لیے شافعی مذہب کی رعایت ان کی کتاب میں جا بجا آجا با کل قدر تی تھا اور اس لیے علائے حفیۃ ایک اس قتم کے دو سرے مجموعۂ احادیث کی ضرورت کی مسلک ومشرب کی ہو، صدیوں کے بعد اس ضرورت کو عملا پورا کرنے کی مدت ہے محسوس کر رہے تنے جس میں رعایت ان کے مسلک ومشرب کی ہو، صدیوں کے بعد اس ضرورت کو عملا پورا کرنے کی معادت اس حدیدرآبادی فاضل کے صدیدی آئی ہے۔

کتاب کا نام تو مشکوۃ کے جوڑ پر «ز جاجۃ» ہی ہے، مضامین کی تربیب بھی اس متناخر نے اپنے اسی پیشر وکے مطابق رکھی ہے۔ دیباچہ میں مؤلف ِ زجاجۃ المصابح نے اپنے ایک رویائے صالحہ اور بشارتِ نبوی شکافیاً کا ذکر کیا ہے۔

م رکتاب میں ابواب مے تحقائی عنوانات مشکوۃ مے مطابق ہی ہیں سوائے اس کے جہاں جہاں مؤلف کو ضروری معلوم ہوا ہے،
تقویت مذہبِ امام اعظم کے لیے متن کتاب میں یا حاشیے پہ مضابین کا اضافہ کر دیا ہے۔ چنال چہ کتاب العلم کے تحت مناقب کی ایسی
روایتیں ورج کردی ہیں جن کا اشارہ ان کے خیال میں ابو حفیفہ والشیخیا۔ کی طرف نکلتا ہے۔ اسی طرح بابِ قیام رمضان کے تحت تراہ تک
کی تاکید اور اس کی تعداور کھات و غیرہ پر حاشیہ اور متن میں اقوال و مباحث درج کیے ہیں۔ علی ہذا بابِ عیادت المریض کے تحت زمائتہ
طاعون میں آبادی چپوڑ کر باہر نکل جانے پر وقین علی ہذا، اور حواشی میں تو کثرت سے مسائل حقی کی تاکید میں دلائل اجمال یا تفسیطا
دے دیے ہیں۔ مشکوۃ سے فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں ہم عنوانِ باب کو تین تین فسلوں میں تقسیم کیا گیا تھا، اس میں فسلول کی سے
تقسیم اضادی گئی ہے۔

مضمونِ کتاب کی اصل فدر وقیت کو پہچانااور احادیثِ مندرجہ کوپر کھنا توائلِ فن ہی کاکام ہے، باقی عام ایک ناظر کے نقطۂ نظر سے تو فاضلِ مؤلف نے ایک اہم دبی غدمت انجام دی ہے اور حفیۃ کے ذمہ جو قرض صدیوں سے چلاآ رہا تھااہ اوا کرنے کی سعادت انہیں حاصل ہو گئی ہے۔ قابلِ رفئک ہیں ایسی ہمتیاں جو اس دور میں بھی کساد بازاری اور کمپر ک کے مرپیلوسے آ تکھیں بند کیے ہوئے غدمتِ دین کی دھن میں گلی ہوئی ہیں۔"

# تبحره ماهنامه صدق لكهنو زجاجة المصانيح جلد چهارم

حدیثِ نبوی کی مشہور ومتداول متاب مشکوة کے رنگ کی بید دوسری جامع متابِ حدیث حفیۃ کی پوری رعایت کے ساتھ پانچ جلدول میں شائع ہورہی ہے اور بداس کی چوتھی جلد ہے۔

پہلی تین جلدوں کا تعارف ان صفحات میں اس سے قبل آ چکا ہے۔ یہ جلد کتاب الآداب سے شروع ہو کر باب بدء الحلق و ذکر الأنبياء پر ختم ہوتی ہے اور انہیں خو بوں اور خصوصیتوں کی حامل ہے جو اس کی پہلی تین جلدوں میں رہی تھیں، یعنی وہی احادیث نبوی والی سے نبوی والی استھے۔ حاشیے اس جلد میں بھی مشل سابق احادیث نبوی وقت تعین حقی اس کے ساتھے۔ حاشیے اس جلد میں بھی مشل سابق جلدوں کے کثرت سے ہیں اور مفید ،پُر بھیرت، فقد حفی حدیثِ نبوی دونوں کی ایک خصوصی وانتیازی خدمت ہے جس کی توفیق مؤلف محمدوح کواس دور میں ہوگئ ہے۔

شرح وستخط (مولاناعبدالماجد درياآ بادي)

#### خط

مولانالوسف الهروى شريعت شعار فقامت آثار شهر مرات (افغانستان) كاس تاليف سے متعلق اظهار خيال:

"متاب «زجاجة المصانّة» را ليضے اتر باخو و شروع كردم، اميدم بود تاخلاصى اين دو جلد ديگر يا يلح اينجا برسد، اكنوں مړ دو جلد تمام شد، اصل وحاشيه راسبقاخواندم، بسيار كتاب مفيد تام عميق جامح فقه وحديث فى باشداز كثرت كتب استغنامى آورد-" شرح دستخط: مولوى يوسف الهروى شريعت شعار فقابت آثار (شهرم ات)

### تقريظ

### فقیه مرات مولاناابونصر محمه إعظم برناآ بادی مروی کھ

من الفقير أبي نصر إلى المولى الجليل النجيب النسيب الحسيب الخليل مولانا أبي الحسنات السيد شاه عبد الله صاحب دام بركاته وإلى سائر الساعين في طبع الدحاحة!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! جزاكم الله تعالى خيرا الجزاء. فقد فزت بها رجوت بعد دراسة الجزئين الأولين من وصول ثلاث نسخ من الجزء الثالث من أفضالكم وألطافكم، ففرحت فرحا بليغا، وحمدت الله تعالى، وتشكرت لكم حمد العاجزين وشكر القاصرين، بارك الله

الحمد لله الذي أنشأ رجالا يحيون رسوم الدين، والصلاة والسلام على من بشرنا بظهور المجددين للدين في كل قرن وحين وعلى آله الهادين المهتدين.

تعالى فيكم، فقلت:

وبعد، فقد قرت عيني بدراسة الجزئين

از فقیر ابو نفر بخد مت مولائے جلیل، صاحب النجاب، عالی اننسب، رفیع الحسب، خلیل (مکرم) مولانا ابو الحسنات سیدشاه عبد الله صاحب (دام برکاند) اور ان تمام حضرات کی خدمت میں جو «زجاجه» کی طباعت اور نشر واشاعت میں کوشال ہیں۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة! الله تعالى آپ سب حفرات كو جزائة في دو جزائة في دو جزائة في دو جزائة في دو جلدول نح بعد الزجاعة المصانع في جلد وس كے تين نسخ وصول موج ، جو ميرے ليے باعث صد مسرت وابستان ہے۔ اس وصول پر ججھ جیسے قاصر وعاجز نے جس قدر الله تعالى كى حمد اور آپ كاشكرادا ہو سكتا ہے، ادا كيا۔ الله تعالى آپ پر اپنى بركات نازل فرمائے اور بے ساختہ يه كلمات (زجاجة المصانع كى توصيف ميس) ميرى زبان سے نكل بات

مر متم کی تحریف اس الله (بزرگ برتر) کو زیبا ہے جو دین کے آثار کو زیبا ہے جو دین کے آثار کو زیدا ہے جو دین کے اور درود وسلام ہو اس ذاتِ اقد س شخیفی پر جس نے ہر زمانے میں ہم کو مجد دین کے ظہور کی خوشیر کی ہے سر فراز فرمایا اور درود وسلام ہو آپ کی آل پر جو ہدایت کرنے والے ہیں اور ہدایت یافتہ بھی۔ «زجاج» کی دو جلدوں کی تدریس نے میری آ تھوں کو شخشارک

بخشی اور اب تیسری جلد کی وصول مانی میرے وسعت قلب اور ذخار حاصل ہوگیا ہے جو میرے لیے بالکل کافی ہے، احناف کے لیے واضح ججت ہے، جہالت اور تنفید کی بیاریوں کے لیے قانون ہے، مذہب (حفیٰ) کے بارے میں جواب قاطع ہے اور اس کے جلہ فوائد (جن میں سے بعض فوائد ناشر نے تعارف میں واضح کر دیے ہیں) سے آگاہی نظر غائر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، تاآل کہ ناظر ہمہ تن گوش بن کر قلب حاضر کے ساتھ مطالعه کرے، بشرط به که انصاف پیش نظر جو۔ الله تعالی مؤلف کو اور اس کتاب کی طباعت واشاعت میں مدد کرنے والوں جزائے

خير مرحمت فرمائے۔

احقر ابو نصر محمد اعظم برناآ مادی مروی ، الله تعالی ان کی اور ان کے

مشائخین کی مغفرت فرمائے، آمین۔

الأولين من زجاجة المصابيح، ووسع انشراج صدر کا موجب ثابت ہو رہی ہے، جو حقیقت میں صحیح ترین قلبى وشرح صدري بوصول الجزء حدیثوں کا منبع ہے اور ایبا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے ایک ایبا بحر الثالث من منبع الأصاحيح، فقد فزت في

بحر زاخر في بابه كاف ويرهان باهر للأحناف وقانون لسقام الجهل والقدح في المذهب شاف، لا يستقصى فوائدها إلا من عمق النظر في عوائدها، وقد نبه عليها نبذا في البدء ناشرها، ويظهر عليها إذا ألقى السمع شهيد القلب بالإنصاف

> ناظرها، جزى الله تعالى عنا مؤلفها ومن سعى فيها.

> وأنا الفقر أبو نصم محمد أعظم البرنا آبادي الهروي غفر الله تعالى له ولمشايخه.

آمين

# قطعهٔ تاریخ (جلدِاول)

### از محمد عليم الدين صديقي نقشبندي

نی متشرّع ہیں جو فدائے عبد الله شاه کی تالیف جلي م خفی و واقف و زاہد تقوی، عابد 3 ہے فضیات عیاں حدیثوں قرآن یاک کے سب پر ككهي الی اب تک کسی نے بھی نہ سرماية نجات كتاب غيبي اس کو تائیہ کہتے ہیں كار وشوار بوگيا آسان جن کی احناف کو ضرورت تھی احادیث مندرج ال میں مدد سلسلے کے پیروں کی تقى اس سری کو اٹھا لیا آخر مو گئی دل کی آرزو پوری ہو گئی چیز محنت حضرت تھی یے نعت انہیں کے جھے کی کام ان سے لیا ہے خالق نے ابتدا الحچى، انتها الحچى زہے آغاز اور خوشا انجام پوچھے نہ باطن کی كيفيت پُر نور ہے مؤلف کا سجشي 25 اللہ دے الله کائنات کے صدقے ہوگی نه مقبولِ عام بير کیوں پندِ حبیب، ربِ قدیر آپ نے وین کی سے خدمت اس کا ضرور دے گا خدا غنیمت ہے آپ کی ہتی بس الله دے حیاتِ خضر حنفي چراغ اے علیم طبع کا کہہ سال

# قطعۂ تاریخ (جلدِدوم)

### از محمد عليم الدين صديقي نقشبندي

ہے ہے عبد اللہ شاہ کی تالیف کاشفِ راز ہم جلی و خفی جلبہ ووم بھی ہو گئی تیار کر کے تالیف ہو گئے شرکنی كر نہيں كتا كوئي جس كي نغي گویا تالیف ہے ہیہ وہ اثبات سب کہیں گے ضرور اسے وصفی الیی تالیف کا جو وصف کرے ہیں طبیعت کے نیک، دل کے صفی پوچھنا کیا ہے ایے عالم کا خاص ہیں یہ مسائلِ حقٰی الل احناف کو مفید ہیں سب شرع کا راز کوئی کیا سمجھے ہے ہے اک داستان سہ حرفی معرّف ہو تو ہے عُلو ظرفی اس سے انکار کیا کرے گا کوئی کوئی خوی ہو یا کوئی صرفی ہیں مجھی اس کتاب کے قائل زجاجبه حنفى اب کے اس طرح سال کہہ دو علیم بچراغ

# قطعهٔ تاریخ (جلد سوم)

### از محمد عليم الدين صديقي نقشبندي

عبد الله شاہ کی یہ ہے تالیف ہے بہا سرچشمہ ہے ہے اہل تسنّن کی فقہ کا اصحاب و تابعین کے اقوال ہیں سوا حتنے بھی اعتراض تھے سب ہوگئے ہوا فرمان شاہ دیں سے ہوئی جس کی ابتدا کما یو جھتے ہو اس کے مؤلف کا مرتبا ابیا ہے کون منزل عرفاں کا رہنما اُن کا بھی نور اِن میں ہے، اِن کی بھی ہے ضیا دل ان کا آفاب ہے علم و یقین کا م وم فنا مجق ہے انہیں اور مجق بقا کرتی ہے کام آپ کی تحریر سح کا ہے ان کے آسانے یہ اک خلق جبہ سا ہر شخص لے کے آتا ہے اک خاص مدعا حاجت روائے علق ہے ان کی مر اک دعا مقبول ہو الی یہ میری بھی التجا کر عرض ہے زجاج ثالث ہے رہنما

شائع ہوئی ہے جلد زجاجہ کی تیسری ادکام ہو حنفہ کے اُناد اس میں ہی اساد میں نصوص بھی ہیں اور حدیث بھی آئکمیں کھلیں جہاں کی زجاجہ کے نور سے انجام اس عمل کا نه ہو کس طرح بخیر مقبول بارگاه نبوت مهو جو کتاب اوصاف عالیہ کی، میں کس سے مثال دوں ب قادری چراغ ہیں اور عثع نششبند آ کھوں میں ہے بچلی شمع جمال ذات خالی نہیں ہے یادِ الٰہی سے کیک نفس تقریر میں ہے آپ کی اعجاز کا اثر یاما ہے سے عروج سجود نیاز سے رکھ کر امید آپ کے لطف عمیم سے ہر ملتی کی ہوتی ہے آسان مشکلات عمر طویل ان کو عطا ہو بہ عافیت تاریخ اس کتاب ہدایت کی اے علیم

## قطعهٔ تاریخ (جلد چهارم)

### مجمه عبدالقادر خان خسروابن مولانا محمه عبدالغفور خان نامي

یہ زماحة المصافیح چوتھی سراج وس ہے کہ وہ ہیں نجوم و اختر تو یہ اک مہ مبیں ہے حب و نب کو دیکھو تو یہ گوم تمیں ہے کہیں دیکھ کر ملائک کہ فرشتہ بر زمیں ہے کہ قبول سحدہ ریزی کا نشاں خط جبیں ہے تو اطاعت خدا میں یہ امیر کے قرس ہے تو گنج نقشندی وُڑ ہے بہائے دیں ہے وہ امام اولیں ہیں یہ فقیہ آخریں ہے کہ خرد دقیقہ رس ہے کہ نگاہ کتہ ہیں ہے ہے کہیں حدیث واضح، کہیں آیت مبیں ہے بدلائل و براہیں یہ کتاب بہتریں ہے بہ بے مشعل ہدایت، یہ چراغ راہ دیں ہے کوئی قول اہل سنت کہ بلا سند نہیں ہے کسی لب یہ این و آل ہے، نہ کہیں چنال چنیں ہے کہ ہے خوب تر مؤلف تو کتاب بہتریں ہے تو کرم کا مستحق پھر یہ غلام کم تریں ہے یہ زجاجة المصانی چوتھی سراج دیں ہے

کیں تین شمعیں روشن عبد اللہ شہ نے اول علما و صالحیں میں کوئی دے مثال کس سے ہنر و کمال دیکھو تو ہے مجمع محاس بی ریاضت اور تقوی، به نقدُس و تورُع بلا شبہ عجز ان کا ہے پیند رب کعبہ جو ترب ہو بکڑ ہے، یہ محبت نبی میں بہ سپر قادریؓ کا جو ہے ایک مجم ایمال یے جناب ہو منیقہ سے زے نصیب نست کے شرح و بسط ہے عل جو تھے عقدہ مائل بن اوامر و نوای بهراحت و وضاحت یہ روایت و درایت ہے ثبوت مئلوں کا یہ ہے رہبر شریعت، یہ ہے رہنمائے سنت یہ پڑھی کتاب جس نے، ہوا صاف اس یہ واضح ہں خوش بدگماں سب، ہے سکوت معترض کو ہے زبان مدح عاجز، قلم ثنا ہے قاصر صلہ مدرج کو کو دینا بھی ہے اتاع سنت کیا میں نے عرض اس کا یہی سال طبع خسرو

ندرِ عقیدت (جلدِ پنجم)

مرزامشكوربيگ

اس پر خدا کا فضل و کرم بے حباب ہے
اس شع کے لیے حقٰی یہ کباب ہے
ہر ایک جلد اس کی مگر لاجواب ہے
جویائے حق کے واسطے حق بے نقاب ہے
ہر معرض کا اس میں مدلل جواب ہے
احناف کی فقد کا یہ زرین باب ہے
درگاو حق میں اس کی دعا متجاب ہے
ہر اک بقدر ظرف طلب فیض یاب ہے
ہر اک بقدر ظرف طلب فیض یاب ہے
مرزآ کا انتخاب مجی کیا انتخاب ہے

وہ مردِ حت کہ علم کا جو آفاب ہے

نوبر حدیث پاک، رسالت مآب ہے

کجنے کو پائی جلد کی ساری کتاب ہے

باطن کا آب و تاب ہے ظاہر کے ساتھ ساتھ

ہر مسئلے کے ساتھ ہے کوئی حدیث پاک

دنیائے علم و نصل سے آنے گی صدا

جو راہِ حت ہے اک سر مُو منحرف نہ ہو

سرچشر فیوش ہے مرشد کی ذاتِ پاک

متجول خاص و عام ہیں جو اس کے پیر ہیں

## قطعهٔ تاریخ (جلد پیجم)

محد عبدالقادر خان خسر وابن مولانا محمد عبدالغفور غان نامى

كرو كامل كتاب زجاجه پنجين جلد ترتيب داده عمرِ خفرش دباد حق تعالى سيد عبد الله شه مرشدما می شود انتساب زجاجه زین شرف از حضور رسالت یافت از سر ور دین اجازت چوں نمود ابتدائے کتابت ننخهء لاجواب زجاجه کرد تجویز بهر مریضان مرشد سالكان قطب دورال ر ہنمائے رو دین و ایمان ويده ما فيض ياب زجاجه بهره ور گوشها از مقالش مكتسب خلق شد از كمالش گشت روشن جہاں از جمالش نافه مثك ناب زجاجه گرچه اندر وطن هست پنهال تكتش منتشر شد بدوران كس زطبيعتش نكر داست اعلان مطلع آفاب زجاجه لله الحمد ملك وكن شد معتبر در نگاهِ زمن شد منتند فقه الل سنن شد در جهال آب و تاب زجاجه تا قيامت جميل طور باشد کو زوال و غروبے بیابد آفاب فلك اين نيامد از دکن ماہتاب زجاجہ در بلادِ عرب چول رسيدست ديداين نسخه چوں ماہ عيدست بهر احناف تازه نویدست پُر ز اجر و ثواب زجاجه نامه، خير شيخم بگرود طالبِ علم زو فيض يابد تا زمانيكه تاليف باشد گر بخوانی کتاب زجاجه می کنی زود مقصود حاصل ہر گزت پیش آید نہ مشکل گر کنی شرح و بسطِ مسائل

چول خبر از طباعت رسیده خسرو کم ترین و بسته ست عرض کرده سنش طبع گشته جلد پنجم کتاب زجاجیه

#### مقدمة الناشر

الحمد لله الذي أوضح وجوه معالم الدين، وأفضح وجوه الشك بكشف النقاب عن وجه اليقين. والصلاة والسلام على أفضل رسله الذي بعث بالدين المتين والحق المبين محمد المستأثر بالأوصاف الحميدة والمجتبى المختص بالخصال السعيدة، وعلى آله وصحبه الكرام الذين حفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله، وعلى التابعين بالخير والإحسان، وعلى علماء الأمة في كل عصر وزمان.

أمابعد، فإن السنة إحدى المحجج القاطعة، وبها ثبوت أكثر الأحكام، وعليها مدار العلماء الأعلام، وكيف لا وهي القول والفعل من سيد الأنام في بيان الحلال والحرام الذين عليها مبنى الإسلام، فتصدى العلماء المستنبطين الراسخين والفضلاء المحققين فدوّنوا كلام سيد المرسلين، ونزهوه وميزوه عن زيف المخلطين المدلسين، ورفعوا مناره بنصب العلائم، وأسندوا عمده بأقوى الدعائم حتى صار مرفوعا بالبناء العالي المشيد وبالأحكام الموثق المؤكد، فحفظت السنن الشريفة من ضياعها، وسلمت عن زيغ المبتدعين وتحريف الجهلة المدعين، فمن هؤلاء الجهابذة الحافظ الإمام أبو الحسنات السيد عبد الله بن الشيخ السيد مظفر حسين الحيدر آبادي - عاملها الله بلطفه الخفي - قد دوّن في السنة كتابا حذا فيه حدو صاحب «مشكاة المصابيح» وسهاه «زجاجة المصابيح»، ففاق على أمثاله وتميز على أشكاله، حيث جمع فيها أدلة السادة الحنفية من السنن النبوية ثم شرحها، فله أهمية كبرى عند أهل الحديث لا سيا عند السادة الحنفية.

وإن إدارة البشرى - التي من أهدافها تسهيل إيصال التراث العلمي إلى رُوَّاد العلم طبق مذاق أهل العصر في حلة قشيبة وصورة تروق القراء إن شاء الله تعالى - لَتسرُّه طباعة مشكاة السادة الحنفية "زجاجة المصابيح" في ثوب جديد وطباعة فاخِرة، وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه.

فالله عز وجل نسأل أن يرضى عنا ويتقبل عملنا هذا، ويجعله خالصا لوجهه الكريم ويمتع به المسلمين من العالمين ويجعله ذخيرة ليوم الدين، وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله، وخاصة لإكمال مشاريعنا الأخرى؛ إنه الموفق والمعين.

#### منهج عملنا في الكتاب:

- \* وقد خطونا في سبيل إخراج الكتاب على هذه الصورة الخطوات التالية:
- راعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم وتقسيم النصوص إلى فقرات مناسبة؛ ليسهل فهمها.
  - وضعنا عناوين الكتب في رؤوس الصفحات.
  - قمنا بتجلية النصوص القرآنية باللون الأحر، والتزمنا أن نذكر رقم الآية واسم سورتها.
    - · جلينا الأحاديث القولية خاصةً باللون الأحمر في الحواشي.
      - شكّلنا ما يلتبس أو يُشكل على إحواننا الطلبة.
    - أشرنا إلى التعليقات التي في حاشية الكتاب بالعلامات الرقمية في المتن.
      - \* وقد قام بإعباء هذه المسؤولية لجنة من العلياء والمحققين تحت إشراف:

الشيخ محمد أنيس رشيد - حفظه الله - (خريج جامعة دار العلوم كراتشي والمتخصص في الفقه بها).

\* وقد بذلوا في إخراج هذا السفر الجليل قصارى جهدهم، وأسماؤهم كما يلي:

١- الأستاذ عبد الله حفظه الله، خريج الجامعة الفاروقية بكراتشي والمتخصص بها.

٢- الأستاذ فضل ربي حفظه الله ، خريج الجامعة الفاروقية بكراتشي.

٣- الأستاذ عمد سليم المسترشد حفظه الله، خريج جامعة العلوم الإسلامية بنوري تاؤن كراتشي والمتخصص في الفقه به «معهد الشيخ زكريا للإفتاء والإرشاد».

وختاما نشكر كل من أعاننا في هذا العمل، ونسأل الله الكريم أن يرزقنا الإخلاص في جهودنا، ويتقبلها ويجعلها ذخرا لنا في الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون، إنه سميع مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليها كثيرا، والحمد لله رب العالمين.

إدارة البشرى كراتشي، باكستان

### بِسْمِ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ الرَّالِيِّ

### زجاجة المصابيح

من تأليف حضرة الفاضل الأجل أبي الحسنات السيّد عبد الله شاه الحيدرآبادي الحنفي، متّعنا الله بحياته.

بذل المؤلف العلام قصارى مجهوده في جمع تلك الأحاديث وترتيبها التي منها تستنبط مسائل الفقه الحنفي، وبها تؤيد، وحذا في ذلك حذو «مشكاة المصابيح»، وذلّل صعابها وأنار غياهبها برويّته الثاقبة وفكرته الغامضة، حتى وجد ضالّته المنشودة على أحسن ما يرام، جعل الله أُمنيّته ضاحكة مستبشرة بأبهر نجاح.

فالحمد لله على أن تيسر لنا أن ننشر جزءا أول من أجزائها القيّمة، وسنذكر نُبذة فيما يأتي من ميزاتها السامية؛ تعريفا إياها إلى القراء الكرام؛ ليكونوا على بصيرة منها، على أن جوهرها الساطع لا يستطاع تقدير قيمته إلا بعد الوصول إليه والظفر به، وكشف القناع عنه، وهي هذه:

ليكن القرّاء على علم بأن الـمؤلف الفاضل لما تفرغ لدرس «المشكاة»، وعكف عليها، وأجال فكرته في كيفية جمعها ونوعية تبويبها وتنسيقها، وعرف أنها خير ذخيرة من الأحاديث النبوية التي تؤيد مسائل الفقه الشافعي وتعضدها، صمّم بوخز شعوره على أن يقّفُو أثرها، ويَتْلُو تِلْوَها في جمع تلك الأحاديث التي تأسس عليها الفقه الحنفي، ولَكَمْ مَن سعى مِن قبل للقيام بهذه الخدمة الجليّ وألقى ما فيه وتخلّى لها لكن لم يستطع أن يأتي بما يساوي «المشكاة» ويضاهيها قدرًا وقيمة، ولم يطق أحد بعد أن يسدّ هذا الخللَ ويرأب هذا الثأي.

فمما يسرّنا أن الله سبحانه قد أسعد بهذه الخدمة الجليلة الهامة هذا المؤلف الجليل

الذي قد جمع بين العلوم منقولها ومعقولها، خفيها وجليها، وألهمه وأيده من وراء الغيب، كما يلوح من بيانه في ديباجة الكتاب عن سبب المنافسة في هذا التأليف الأنيق والتصميم عليه. ولقد كشف الغطاء عن من يقدح في قول الإمام الأعظم أبي حنيفة هي، وأثبت أنه ما من قول من أقواله إلا وله سند يعتمد عليه ويحتج به، وهو إما رواية أحد من الصحابة الأبرار، وإما قول أحد من التابعين الأخيار.

ومما يزداد به القارئ بصيرة أن المؤلف العلام قد ألزم نفسه عِدَّةَ أمور في تأليفه هذه:

الأول: قد جمع لكل موضوع كبير من موضوعات الكتب ما يتعلق به من الآيات القرآنية، وقد تلا في ذلك تلوَ «الصحيح البخاري».

الثاني: قد سلك المؤلف في تبويب هذا الكتاب مسلك «المشكاة»؛ لأن غايته لم تكن إلا أن يدّخر ذخيرة جامعة على أسلوبها، تُوفي بمقصود أصحاب الفقه الحنفي وتشفي غلّتهم.

الثالث: كما أن صاحب «المشكاة» راعى في التبويب وِجهة الفقه الشافعي ولاحظه ثقةً به وتائيدًا إياه، فكذلك أقام الفاضل المؤلف مقامه وِجهة الفقه الحنفي تحقيقًا إياه وتأكيدًا عليه.

الرابع: لا توجد مسألة في «المشكاة» إلا وقد انتشرت أحاديثها التي يستدل بها في ثلاثة فصول، وذلك ما يشق على القراء التفحص عنها والوقوف عليها؛ لأن القارئ في هذه الصورة لم يستطع أن يلم بما قصد إليه في نظرة خاطفة، ولكن الفاضل المؤلف أجاد فيما أفاد من أنه جمع لكل مسألة كل ما ينوط به من الأحاديث النبوية في موضع واحد، لا ترى فيها عوجا ولا فصلا.

الخامس: لا خفاء في أن الفقه الحنفي بحر لا يُرَى ساحله، فما من مسألة من مسائله إلا وفيها أقوال يفوتها الحصر، فلذلك تسهيلًا على القراء الكرام وتقريبًا إلى الأفهام أخذ المؤلف اللبيب أوّلًا قولًا أُفتِي به، وثانيًا شفعها وأتبعها بحديث من الأحاديث النبوية الذي يوافقه ويوثقه، وثالثًا مهد السبيل إلى ردِّ ما يرد عليه من القدح فيه، وقد ذيّل أكثر الأحاديث بالنقد على الرَّواة لينقشع غمام الريب عما هو الحق.

السادس: لقد زيَّن المؤلف حواشي الكتاب بالأجوبة المؤيدة بالحُجج الدامغة، وكشف القناع عن المقاصد الحنفية بعد التعبير الصحيح عن الأحاديث وكتب المسائل على أحوط طريق.

السابع: يشتمل هذا التأليف الجليل على أربعة أجزاء، وهذا جزء أول منها، ابتدأ المؤلف فيه بـ «كتاب الإيمان» وانتهى إلى «باب الاعتكاف».

فصفوة ما أقول: إن هذا الكتاب قد ازدان بمزايا باهرة، تنكشف عليك محاسنها عند ما تطالعه، فليعلم القراء أن «مشكاة المصابيح» كما هي نعمة عظمي لحضرات الشوافع الكرام، فكذلك «زجاجة المصابيح» خير هدية أهديت إلى السادات الأحناف.

### بِنْ \_\_\_\_\_ مِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِي حِ

اَخْمُدُ يِللهِ الَّذِي هُو نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مَثَلُ نُوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيْهَا مِصْبَاحُ، الْمِصْبَاحُ، وَفِجَاجِهِ، ومُلْهِمُنَا طَرِيْقَ الْحُقِّ وَمِنْهَاجَهُ، فِي رُجَاجَةٍ، وَهُو الْهَادِي إِلَى سُبُلِ السَّلَامِ وَفِجَاجِهِ، ومُلْهِمُنَا طَرِيْقَ الْحُقِّ وَمِنْهَاجَهُ، وَالْمُعْطِي بِاتِّبَاعِ السُّنَنِ الْبَهَّاجَةِ، وَبِيَدِهِ الْكَرِيْمَةِ إِنْجَاحُ الْحُاجَةِ. وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى وَالْمُعْطِي بِاتِّبَاعِ السُّنَنِ الْبَهَّاجَةِ، وَبِيدِهِ الْكَرِيْمَةِ إِنْجَاحُ الْحُاجَةِ. وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الّذِي جَعَلَهُ اللهُ لِلْعَالَمِيْنَ سِرَاجًا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ اعْوِجَاجًا، وَهُو اللّذِي جَعَلَهُ اللهُ لِلْعَالَمِيْنَ سِرَاجًا، وَاللّهَ اللهُ لَلْعَالَمِيْنَ عَلَمَ اللّهِ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَأَصْحَابِهِ اللّهِ اللهُ اللهُ

أَمَّا بَعْدُ، فَيَقُوْلُ أَفْقَرُ عِبَادِ اللهِ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ أَبُو الْحَسَنَاتِ السَّيِّدُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْلَانَا السَّيِّدِ مُظفَّر حُسَيْن الحُيْدَرْآبَادِي الحُّنفِيُّ - عَامَلَهُمَا اللهُ بلُطْفِهِ الحُّنفِيِّ، وتَجَاوَزَ عَنْهُمَا بِكَرَمِهِ الْوَفِيِّ -: إِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ لَا يَسْتَتِبُّ إِلَّا بِالاِقْتِفَاءِ لِمَا صَدَرَ مِنْ مِشْكَاةِ صَدْرِهِ، وَالإعْتِصَامُ بِحَبْلِ اللهِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِبَيَانِ كَشْفِ أَسْرَارِهِ.

وَكَانَ كِتَابُ هَمِشْكَاةُ الْمَصَابِيْعَ» - الَّذِي أَلَّفَهُ مَوْلاَتَا الْحَبْرُ الْعَلَّامَةُ وَالْبَحْرُ الْفَهَّامَةُ، مُطْهِرُ الْحَقَائِقِ وَمُوْضِحُ الدَّقَائِقِ، الشَّيْخُ التَّقِيُّ النَّقِيُّ وَلِيُّ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَطِيْبُ التَّهِيُّ وَلِيُّ الدِّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَطِيْبُ التَّبِرِيْنِيُّ - أَجْمَعَ كِتَابٍ فِي الْأَحَادِيْثِ النَّبَوِيَّةِ، وَأَنْفَعَ لُبَابٍ مِنَ الْأَسْرَارِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ، وَأَنْفَعَ لُبَابٍ مِنَ الْأَسْرَارِ الْمُصْطَفَوِيَّةِ،

وَلَمَّا سَلَكَ الْخَطِيْبُ - رَفَعَ اللهُ دَرَجَتهُ - فِي تَصْنِيْفِهِ مَسْلَكَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ﴿ كثيرًا اللهِ تَلَيْ اللهِ الْمِشْكَاةِ » أَسْلُكُ فِيْهِ مَسْلَكَ إِمَامِنَا مَّا كَانَ يَخْتَلِجُ فِي قَلْنِي أَنْ أُوَلِّفَ كِتَابًا عَلَى مِنْوَالِ «الْمِشْكَاةِ»، أَسْلُكُ فِيْهِ مَسْلَكَ إِمَامِنَا الْأَعْظَم أَبِي حَنِيْفَةَ النَّعْمَانِ - عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ وَالرِّضْوَانُ - إِلَّا أَنَّ ضِيقَ بَاعِي قَدْ كَانَ يَتْبُطُنِي عَنِ الْقَيْامِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، حَتَّى رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنَّ شَمْسَ الضَّحَى وَبَدْرَ الدُّجَى وَنُوْرَ الْهُدَى، وَمُو رَالُّهُدَى، وَمُو رَالْهُدَى، وَمُو رَالْهُدَى، وَمُو رَالْهُمَى وَمُو رَالْهُمَى، وَمُو رَالْهُمَى وَمُو رَالْهُمَى، وَمُو رَالْهُمَى وَمُو رَالْهُمَى وَمُو رَالْهُمَى، وَمُو رَالْهُمَامِ وَيُولِهُ وَقَالَ: سَلَامًا، قُلْتُ عَلَى الْمُعَامِ فَلَى الْمُعَامِ اللهَالَمِ عَلَيْ وَقَالَ: سَلَامًا، قُلْتُ عَلَى الْمَالَمُ اللهُ عَلَى الْمُنَامِ أَلَا اللّهِ عَلَى الْمُعَلِيْهِ فَالْمَامِ مَنْ الْمُقَامِ مَا الْعَلَى الْمُعَالِيْهِ طَلْعَ عَلَيْ وَقَالَ: سَلَامًا، قُلْتُ عَلَى الْمُعَمَّلِي الْمَقَامِ فَيْ الْمُعَامِ فَلَى الْمُعَلِقِهُمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ مِنْ الْمَقَامِ اللْهَامُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الْمُعْمَالِهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

- رُوْجِي فِدَاهُ - إِلَى صَدْرِهِ الَّذِي هُوَ مَنْبَعُ الْعِلْمِ وَالْحِكْمِ وَعَانَقَنِي.

فَلَمَّا اسْتَيْقَظْتُ فَرَحًا وَمَسْرُورًا حَمِدتُ اللَّهَ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ وَشَكَرْتُ لَهُ، فَأَصْبَحَتْ هَذَهِ الرَّوْيَا الصَّالِحَةُ شَرْحًا لِي صَدْرِي، وَصَارَ عُسْرُهُ عَلَيَّ بِهَا يُسْرِي. فَصَمَمْتُ عَزْمِي بِتَأْلِيْفِهِ وَشَدَدتُ مِيْرَي لِكِتَابَتِهِ، وَمَا وَضَعْتُ فِيْهِ حَدِيثًا إِلَّا وَصَلَّيْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ عِنْدَ وَصْعِهِ. وَسَمَّيْتُهُ (رُجَاجَةُ الْمَصَابِيْج».

وَاللّٰهَ تَعَالَى أَسْأَلُ سُؤَالَ الضَّارِعَ الْخَاشِعِ، مُتَوَسِّلًا بِحَبِيْبِهِ الْمُشَفَّعِ الشَّافِعِ أَن يَّجْعَلَهُ خَالِصًا لِّوَجْهِهِ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَن يَنْفَعَ الْمُسْلِمِيْنَ بِهِ كَمَا يَنْفَعُهُمْ بِأَصْلِهِ، وَأَن يَتقَبَّلَ هَذَا، وَيَجْعَلَهُ ذَخِيْرًا لِمَعَادِي. إِنَّهُ بِالْإِجَابَةِ جَدِيْرٌ، وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

ا- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَتَّااُبِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، (') وَإِنَّمَا لِإِمْرِيَّ مَا نَوَى. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ عَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.
 كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيًا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

 (١) قوله: إنيا الأعمال بالنيات إلخ: هذا الحديث عند البعض متواتر، والعامة على أنه مشهور. وقد جرت عادة عامة أرباب السُّنَن والجوامع بتصدير صِحاحهم وسُننهم بهذا الحديث؛ نظرًا إلى تحسين النيَّة وإخلاصها في مبادئ أعمال الخير، وإشارةً إلى أن مناط خَيريّة الأفعال الحسنة هو حُسْن النيَّة وخلوص الطوية.

واعلم أن هذا الحديث متفق عليه، ورواه الجاعة. واتفقوا على أن اإنها اللحصر، فالتقدير: اإن الأعهال تُعتبر إذا كانت بلا يُبيَّة، فتصير اإنها المعنى الما وإلَّا». وقيل: الحصر مستفاد من الجمع المُحلَّى باللام؛ فإنه مفيد للاستغراق، وهو مستلزم للحصر. فالمعنى: ليست الأعهال حاصلة إلا بالنبَّة. ولا يمكن هنا نفي نفس الأعهال حاصلة إلا بالنبَّة. ولا يمكن هنا نفي نفس الأعهال بالنبَّة ولا يمكن هنا نفي نفس الأعهال بالتقدير: المحصورة من غير اقتران النبَّة بها، فلا بُدَّ من إضهار شيء يتوجَّه إليه النفي ويتعلق به الجار، فقيل: التقدير: المحسوحة الوالمؤلف والمي الشافعي وأتباعه. وقيل: الكاملة أو تكمل على رأي أبي حنيفة وأصحابه. والأظهر أن المقدر: (معتبرة) أو الثورة أو الطاعات كالطهارة وستر العورة؛ فإنها تُعتبر لحصول ثوابها اتفاقا؛ لعدم توقف الشروط على النبَّة في الصحة. خلافًا للشافعي في الطهارة وستر العورة؛ فإنها تُعتبر لحصول ثوابها اتفاقا؛ لعدم توقف الشروط على النبَّة في الصحة. خلافًا للشافعي في الطهارة وستر العورة؛ فإنها تُعتبر لحصول ثوابها اتفاقا؛ لعدم

وَرَوَاهُ إِمَامُ الْمَذْهَبِ أَبُو حَنِيْفَةَ اللهِ فِي مُسْنَدِهِ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيْرٍ، وَفِيْهِ: «الْأَعْمَالُ بِالتّيَّاتِ» الْخَدِيْثَ.

قَالَ عَلِيُّ الْقَارِي هُ: وَلَا يُمْكِنُ هُنَا نَهْيُ نَفْسِ الْأَعْمَالِ؛ لِخُبُوْتِهَا حِسَّا وَصُوْرَةً مِنْ غَيْرِ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ إِضْمَارِ شَيْءٍ يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ النَّفْيُ وَيَتَعَلَّقُ بِهِ الجُّارُ، فَالتَّقْدِيْرُ: «مُعْتَبَرَةٌ» أَوْ «تُعْتَبَرُ» عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابِهِ.

= أو أمورًا مباحةً؛ فإنها قد تنقلب بالنيّات حسنات كها أنها قد تنقلب سيئات بلا خلاف. غاية ما في الباب أن متعلَّق الصحة والكهال يعرف من المثارج، ولا محذور فيه. وتفصيله أن الشافعي وغيره من المثمة قد تمسَّكوا به في أن النيِّة شرط في الوضوء والغسل وغيرهما من وسائل العبادات المقصودة. أقول: للحنفية وجوه في الجواب عنه، الأول: بالتشبث بمورد الحديث؛ فإنه ورد في مهاجر أمّ قيس على ما يشير إليه قوله ﷺ: «أو امرأة ينكحها إلخ»؛ فإنه هاجر لقصد نكاح أمَّ قيس المهاجرة، لأنه وإن لم يتربّب على هجرته ثواب الهجرة، فلم يحكم ببطلان هجرته.

والثاني: أن التقدير: «حكم الأعمال بالنيات»؛ فإن كثيرا من الأفعال تصدر بلا قصد وإرادة، والحكم مشترك بين الحكم الدنيويّ وهو الصحة، والأخرويّ وهو الثواب. ولا يصحُّ إرادتهما معًا؛ لبطلان عموم المشترك، فتعين إرادة أحدهما، ولا يجوز أن يكون هو الصحة؛ لأن الثواب مَنَوطٌ بالنيَّة بالاتفاق، فهو المتعين للإرادة. وخلوّ الوضوء عن الثواب لا يستصحب خلوّه عن الصحة وعن كونه مفتاحًا للصلاة، وفيه تأمل.

والثالث: أن النيَّة عبارة عن قصد التقرُّب وإرادة فعل القربة على ما يلوح إليه التلويح، وإنها هي في العبادات، فبهذا تخصص الأعمال بالعبادات. ألا ترى أن صحة الأفعال في المعاملات غير منوطة بالنيَّة، فَلَاحَ أن كون الوضوء عبادة منوط بالنيَّة، ونحن نلتزمه؛ فإنه لا يترتَّب عليه الثواب إلا بالنيَّة، وقد صرح فقهاؤنا بأن المأمور به هو الوضوء المنوى، نقله في «النهر الفائق» و«الدر المختار» وغيرهما، ولا خلاف في هذا.

والرابع: أن صحة جميع الأعمال لو كانت مشروطة بالنيَّة - على ما يقتضيه تعميمكم - لزِم أن لا يصحَّ غسل الثوب والبدن واستقبال القبلة وغيرهما إلا بالنيَّة، واللازم باطل، فالملزوم كذلك.

لا يقال: هذه أمور حِسَّيَّه، وهي لا تحتاج إلى النيَّة؛ لأن هذه مناقشة في المثال، فنبدله بالنكاح وغيره فإنها أمور شرعية، فإن ترتّب مِلْك البُضع على الإيجاب والقبول أمرّ شرعيٌّ كالبيع، ولا تمسُّ فيها الحاجة إلى النيَّة. لا يقال: الماء مُرْيلٌ بالطبع، فإذا أزال النجاسة حِسَّا حُكِم بزواله؛ بناءً على الحكم الحِسِّي، بخلاف الوضوء؛ فإن الحدث نجاسة حكمية، فزوالها بالماء غير معقول؛ لأنا نقول: الماء عُرِف مُطَهِّرًا ومُرْيلًا للنجاسات بالطبع في الشرع،

.....

= فالحكمية إنها هي النجاسة، فإذا سُلِّم كون الأعضاء نجسةً، فإزالة الماءِ نجاستَها أمرٌ معقولٌ.

والخامس: ما سنح لهذا العبد الضعيف القاصر ونسجته عنكبوت الخاطر الفاتر أن المقدَّر هو الاعتبار الشرعي على ما هو قولكم، كما هو الظاهر، فللاعتبار نحوان: اعتباره في نفسه، واعتباره لغيره. ولا اشتراك بينهما معنى؛ لأن الأول مستقل، والثاني غير مستقل، ولا يتصور الاشتراك المعنوي بين المستقل وغيره، كما حقّق في الكون في نفسه والكون الرابطي، فلا يُرّادانِ معًا، فتعين أحدهما، وهو الاعتبار في نفسه؛ لأنه هو المتبادر الظاهر، على أنه متفق عليه بيننا وبينكم، فلا يلزم من نفي اعتبار الوضوء في نفسه اعتباره للصلاة بأن يكون مستبيحًا لها، والله أعلم.

واعلم أن الشارح القاري قدَّر «الاعتبار» أيضا في هذا المقام، وجعله مختلفًا باختلاف الحالات، فتارةً يتحقَّق في ضمن الصحة كما في المعبادات المقصودة، وأخرى في ضمن الكيال كما في غير المقصودة، حيث قال: أي اعتبارها الشامل لصحتها وكهالها باختلاف الحالات. وقال العلامة الحلبي في «الغُنية شرح المُنية» بعد بيان جواب الحنفية: فالحق أن النزاع في طريق الاستدلال بالحديث لفظيٌّ؛ فإنه يدلُّ على عدم صحة العبادات بِدُون النيَّة بالاتفاق، ولا يدل على عدم صحة غيرها بدونها بالاتفاق. وذلك أنه لا يجوز أن يراد من الأعهال جميعًا شرعية أو غير شرعية؛ لوجود أكثر الأعهال الغير الشرعية بدون النيَّة. ولا أن يراد الأعهال الشرعية جميعًا عبادات أو معاملات؛ لعدم توقُّف المعاملات على النيَّة بالاتفاق، فتعين أن يراد العبادات أو متعلق الثواب والعقاب.

وحينتني فإنها النزاع الحقيقي في أن الطهارة الحكمية، هل هي عبادة لبس غير، أو هي من جملة الأفعال العادية الطبعية التي تتحقّق حسًّا؟ فإن وجد فيها نيَّة القربة كانت عبادة يثاب عليها، وإلا فلا، مع تحققها كما في سائر الحركات والسكنات والأفعال والتروك التي لها تحقَّق في الوجود حِسًّا. اننهى. وهكذا سرد الكلام، وفيه تأمل، أخذته من «المرقات» و«تنسيق النظام في مسند الإمام».



# كِتَابُ الْإِيْمَانِ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَقَلْبُهُ و مُطْمَيِنُّ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمٌّ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنْ ظَالِهَٰتَانِ مِنَ ٱلمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنَهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ وَقَوْلِهِ: ﴿رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَامٍكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللّٰهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبُلُّ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللهِ وَمَلَتبٍكَتِهِ وَكُتُبِهِ ع وَرُسُلِهِ ع وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١٠٠

٢ - عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ الْحُطَّابِ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَيَالَةِ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ

<sup>(</sup>١) قوله: عن عمر الخ: إنها هذا الحديث والأحاديث التي بعده كلها متعلقة بأن الإيهان قولٌ وعملٌ يزيد وينقُص، وأن الإيهان والإسلام مغايران، فيهما خلاف. قال العلامة العيني: الاختلاف لفظيٌّ؛ لأن الإيهان في كلام الشارع ﷺ قد جاء بمعنى «أصل الإيهان»، وهو الذي لا يُعتبَر فيه كونه مقرونًا بالعمل، كها في قوله ﷺ: الإيهان أن تُؤمِن بالله وملائكته وبلقائه ورُسُله وتؤمن بالبعث. والإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتُقِيمَ الصلاة وتؤتي الزكاة

= المفروضة، وتصوم رمضانَ، الحديث. وقد جاء بمعنى «الإيان الكامل»، وهو المقرون بالعمل، كما في حديث وفد عبد القيس: أتدرون ما الإيان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، وإقامُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة، وصيامُ رمضانَ، وأن تُعطُوا من المغنم الحُمسَ. والإيان بهذا المعنى هو المراد بالإيان المنفيّ في قوله على لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. وهكذا كل موضع جاء بمثله، والإيان المنجي من دخول النار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين، والإيان المنجي من الخلود في النار هو الأول باتفاق أهل السنة. ومما يدل على ذلك قوله على فلك يقوله على ذلك باتفاق أهل السنة. ومما يدل على ذلك قوله على قال: وإن سرق، الحديث. وقوله على: يخرج من النار من كان في قبله مثقال ذرة من الأيان

فالحاصل: أن السلف والشافعي إنها جعلوا العمل رُكنًا من الإيهان بالمعنى الثاني دون الأول، وحكموا مع فوات العمل بقاء الإيهان بالمعنى الثاني. وإن المراد بالإيهان فوات العمل ببقاء الإيهان بالمعنى الأول، وبأنه يَنجُو من النار باعتبار وجوده وإن فات الثاني. وإن المراد بالإيهان إن كان هو التصديق، فكان مقر التصديق، فكل ما قام من الدليل على أن الإيهان الايقبل الزيادة والنقصان فهو مصروف إلى الكامل، وهو مقرون بالعمل.

ثم اختلف أهل العلم في أن الإسلام مغاير للإيهان، أو هما متحدان. قال على القاري: والحق أن الخلاف لفظي الأن الأول: بناؤه على اللغة، والثاني: مداره على الشريعة. وقيل: التحقيق أنهما مختلفان باعتبار المفهوم، متحدان في المصداق انتهى. وقال في همداية المسالك في حَلِّ تفسير المدارك»: الإيهان الشرعي عبارة عن التصديق مع الإقرار فقط، والعمل ليس بداخل فيه، بل خارج عنه وشرط لكهاله، وهو الراجع عند معاشر الحنيفة الهاتريديّة. وأما مذهب المحققين فهو أن الإيهان هو التصديق فقط، وهو الراجع عند الأشاعرة. فمن صدَّق بقلبه، ولم يقرّ بلسانه من غير عُذر لم يكن مُؤمنًا عند الله تعالى، وكان من أهل النار عند من يقول بأن الإقرار رُكن، وهو مختار فخر الاسلام وشمس الأثمة وكثير من الفقهاء.

وأما من ذهب إلى أن الإقرار ليس برُكن، فهذا الشخص عندهم مؤمن، وعند الله تعالى غير مؤمن في أحكام الدنيا، كيا أن المنافق عكس ذلك. قال في «شرح المقاصله: الخلاف فيها إذا كان قادرًا على التكلم وترك التكلم لا على وجه الإباء انتهى. أما من صدَّق بقلبه ولم يصادف وقتًا يقرُّ فيه يكون مؤمنًا وفاقًا على ما فهم من «شرح المقاصد». وأيضًا قال على القاري في «شرح الشفاء»: القول بأن من لم يتمكَّن من إتيان الشهادة لا يكون مؤمنًا مع عققًق التصديق بقلبه ضعيف انتهى. وإذا صادف وقتًا يمكن الإقرار فيه، وطلُب فيه الإقرار فأبى عنه، لا يكون مؤمنًا مؤمنًا المأقاً، بل يكون كافرًا عنادًا.

طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُّ، شَدِيْدُ بَيَاضِ القِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُّ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، ووَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَعْذِيْهِ، وقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَخْيِرْنِي عَنِ الْإِسْلَام. قَالَ: «الْإِسْلَامُ أَن تَشْهَدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُعِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اللهُ، وَأَنْ يَشْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. إِلَى اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ.

قَالَ: فَأَخْيِرْنِي عَنِ الْإِيْمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُؤمِنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَأَخْيِرْنِي عَنِ اللّهِ حَسَانِ. قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ». قَالَ فَأَخْيِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ: «مَا الْمُسُؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ». قَالَ: فَأَخْيِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُواةَ الْعُرَاةَ الْعَالَة رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ.

قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا عُمَرُ، أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟» قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ، أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ي بي المنظم الإيمان بالتصديق، فإنه لا يزيد ولا ينقص؛ لبساطته، وإذا فُسُر بأنه عبارة عن التصديق والإقوار والعمل، فهو يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصائها. وأما زيادة الإيمان ونقصانه في الصورة الأولى فيكون بزيادة المؤمّن به ونقصانه. وبهذا أمكن الجمع بين ظواهر نصوص الكتاب والسنة التي جاءت بزيادة الإيمان ونقصانه، ويكون النزاع لفظيًّا، فافهم وتدبَّر فيه.

<sup>=</sup> فالحاصل: أن الإقرار رُكن آخر من الإيهان، إلا أن الأصل هو التصديق، لكن اللسان لها كان معبِّرًا عها في القلب، كان الإقرار دليلًا على التصديق وجودًا وعدمًا، فيصحُّ أن يكون رُكنًا يجتمل السقوط، فيكون جزءًا معتبرًا معه في حالة الإحراء دليلًا على عدم التصديق. فالرُكنية بهذا الاعتبار لا ينافي كون حقيقة الإيهان التصديق. فمن قال: إن الإقرار رُكن من الإيهان، يريد هذا المعنى. وأما العمل فهو جزء من الإيهان عند جهور المحدثين، مثل كون اليد جزءًا من الإنسان، فكها لا ينتفي الإنسان بانتفاء اليد، بل ينقص كذلك لا ينتفي الإيهان بانتفاء العمل. وحاصله: أنه جزء من كهاله، وأما عند المعتزلة والخوارج فالعمل جزء أصلي يتفي الإيهان بانتفاء.

وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﴿ مَعَ اخْتِلَافٍ، وَفِيْهِ: «فَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصَّمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللهُ »، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ ٱللهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ﴾ الآيَة. مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

ر الله على خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَن اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأِنَّ عُمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْإِيْمَانُ بِضْعُ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطّرِيْقِ. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَان». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 الْإِيْمَان». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ». هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، والْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ». هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَلِمُسْلِمُونَ مَنْ لِسَانِهِ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ وَلِمُسْلِمِيْنَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».
 مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».

حَوَىٰ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدهِ وَوَلَدِهِ وَالتَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

٧ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ

<sup>(</sup>١) قوله: عن أبي هريرة إلخ: وقال العيني: إن الإيمان في اللغة: التصديق، وفي عرف الشرع: تصديق القلب واللسان، تمامه وكهاله بالطاعات. فحينتي الإخبار عن الإيمان بأنه بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون ونحو ذلك، يكون من باب إطلاق الأصل على الفرع. وذلك لأن الإيمان هو الأصل، والأعمال فروع منه، وإطلاق الإيمان على الأعمال مجاز؟ لأنها تكون عن الإيمان.

الْإِيْمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ. وَمَنْ أَحَبُّ وَمَنْ يَحْرَهُ أَن يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَحْرَهُ أَن يُلْقَى فِي التَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٨ - وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْن عَبْدِ الْمُطَلِبِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ: يَهُوْدِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٠ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: "ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ:
 رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ. وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوَالِيْهِ. وَرَجُلُ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا،
 ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

الله عَلَيْهِ: ﴿ أُمِرْتُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَى يَشْهَدُواْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِينُمُواْ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُواْ الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعُلُوا ذَلِكَ عَصَمُواْ مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ». مُتَفَقُ عَلَى اللهِ». مُتَفَقَّ عَلَى اللهِ». مُتَفَقَّ عَلَى اللهِ». مُتَفَقً عَلَى اللهِ». مُتَفَقً

١٢ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلُتَنَا وَأَكُل ذَيِيْحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ، فَلَا تُخْفِرُوْا اللهَ فِي ذِمَّتَهِ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيُّ إِلَى النَبِيِّ ﷺ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجُنَّةَ. قَالَ: «تَعْبُدُ الله وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُوَمَّوْمُ رَمَضَانَ». قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيْدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ فَلِيَنْظُرْ إِلَى هَذَاك. مُتَّقَقً عَلَيْهِ.

١٤ - وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِيِّ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ. قَالَ: «قُلْ آمنتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٥ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ خَيْدٍ ثَاثِرُ الرَّأْسِ، نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ». فَقَالَ: هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ».

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ". فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَن تَطَوَّعَ". قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّكَاة، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ فَقَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ، وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللهِ، لَا أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ". مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

17 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا التَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا التَّبِيَّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَبْرَ خَزَايَا وَلَا اللهِ الْقَوْمُ أَوْ مِنِ الْوَفْدِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى . قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَا لَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحُرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْيِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الجُنَّة. وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِيَةِ، فَأَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ.

قَالَ: «أَتَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ؟» قَالُوْا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلّهَ إِلَّهَ إِلَّهَ إِلَّهَ إِلَّهَ إِلَّهَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ يَعْطُوا مِنَ الْمُغْنَمِ الْخُمُسَ. وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْخُنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفَّتِ. وَقَالَ: «احْفَظُوهُنَ، وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ.

١٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: "بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْقًا، وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، أَوْلاَدَكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَلَادَكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ سَتَرَهُ الله عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَقَا عَنْهُ،

١٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ التَّارِ». فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «تُكثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا، يَعْلُ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟» قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَرَاكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.
«فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.
«فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِيْنِهَا». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ. فَأَمَّا تَكْذِيْبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لَنْ يُعِيْدَنِي

كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخُلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا، وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدُ».

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَٰ: ﴿وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ: لِي وَلدٌ. وَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ،
 يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢١ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ﴿ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَحَدُ أَصْبَرَ عَلَى أَدُى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ، يَدْعُوْنَ لَهُ الْوَلَد، ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ. مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

٢٠ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النّبِيِّ عَلَيْ عَلَى حِمَارٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلّا مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ، فَقَالَ: ﴿ يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى عَبَادِهِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ » قُلْتُ: اللهِ وَمَا حَقُّ اللهِ؟ » قُلْتُ: اللهِ وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ؟ قَلْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. وَحَقُّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

٣٧ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الْمَعَادُ ، وَمُعَاذُ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ - قَالَ: «يَا مُعَادُ». قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: «يَا مُعَادُ» قَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ! قَالَ: «يَا مُعَادُ» قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا قَالَ: «يَا مُعَادُ» قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا قَالَ: «يَا مُعَادُ» قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّار». قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ: «إِذًا يَتَكِلُوا». فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادُ عِنْدَ مَوْتِهِ اللهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا ؟ قَالَ: «إِذًا يَتَكِلُوا». فَأَخْبَرَ بِهَا مُعَادُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْمُهُمُ مُنَاقًى عَلَيْهِ.

٢٤ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ نَوْبٌ أَبْيَضُ وَهُوَ نَائِمٌ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ

وَقَدِ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «مَا مِنْ عَبْدِ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجُنَّة». قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ». قُلْتُ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَيْفِ وَإِنْ سَرَقَ؟ فَالَ: وَإِنْ سَرَقَ عَلَى وَإِنْ مَرَقَ؟ فَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَيْفِ رَزِيْ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفَ أَبِي ذَرِّ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

إِنَّ وَعَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ وَابْنُ أَمَتِهِ، وَلَيْهَ وَخَدَهُ، لَا شَهِ اللهُ الْجُنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ وَرُعُونُهُ وَالْخَارُ حَقُّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعُمَلِ. مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

رَّا - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْأَبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِي، فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟» قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ. قَالَ: «تَشْتَرِطُ مَاذَا؟» قُلْتُ: أَن يَغْفِرَ لِي. قَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْمَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْمَجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ اللَّهُ مَا كَانَ قَبْلَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمً.

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَدُلُكَ عَلَى أَبْوَابِ الْحَيْرِ؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ اللَّهِ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاهُ الرَّجُل فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلَاهُ الرَّجُل فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ تَلا: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿يَعْمَلُونَ﴾، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَلا أَدُلُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ:

<sup>(</sup>١) قوله: وأن الحج يهدم إلخ: كذا في «الدر المختار»، وسيأتي تحقيقه في «كتاب الحج».

بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ». ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْيِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟» قُلْتُ: بَلَى، يَا نَبِيَّ اللهِ. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، فَقَالَ: «كُفَّ عَلَىٰكَ هَذَا». فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُوَّا حَدُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. قَالَ: «ثَكَلَتُكَ أُمُّكَ يَا مُعَادُهُ وَهَلْ يَكُبُ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَا خِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّرُ مِنِي وَابْنُ مَاجَه.

٢٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «منْ أَحَبَ لِلهِ وَأَبْغَضَ لِلهِ، وَأَعْظَى لِلهِ وَمَنَعَ لِلهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَتَأْخِيْرٍ. وَفِيْهِ: «فَقَدِ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ».

٢٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الحُبُّ فِي اللهِ وَاللهِ عَلَيْكِيْ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الحُبُّ فِي اللهِ وَاللهِ عَلَيْكِيْ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الحُبُّ فِي اللهِ
 وَالْبُغْضُ فِي اللهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَاثِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» بِرِوَايَةِ فضَالَةَ: «وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الْخُطَايَا وَالنَّنُوبَ».

٣١ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا قَالَ: «لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٣٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: ﴿ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْتَقِيْمُ دِيْنُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ لِسَانُهُ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَتَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». فَقِيْلَ: وَلَا يَدْخُلُ الْجَتَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ». فَقِيْلَ:

مَا الْبَوَائِقُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «غَشْمُهُ وَظُلْمُهُ. وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ وَأَنْفَقَ مِنْهُ، وَلَيْمَا رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ وَأَنْفَقَ مِنْهُ، وَمَا بَقِيَ فَزَادُهُ إِلَى النَّارِ، إِلَّا أَنَّ الْخَيِيْثَ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ. وَمَا بَقِيَ فَزَادُهُ إِلَى النَّارِ، إِلَّا أَنَّ الْخَيِيْثَ لَمْ يُعْبَرِهُ الْفَيْرِثُ فَي مُعْجَمِهِ الْكَبِيْرِ. لَا يُكِيِّرُ

٣٣ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا اللهُ عَلَيْهِ التَّارَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٣٤ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجُنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ». قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولُ اللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الخُبَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٣٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كُنَّا قُعُوْدًا حَوْلَ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ، وَمَعَنَا أَبُو بَكْمِ وَعُمَرُ ﴿ وَعَمْرَا مَا اللّهِ عَلَيْهَا وَخَشِيْنَا أَنْ وَعُمَرُ ﴿ وَعَنَا أَبُو اللّهِ عَلَيْهَا وَخَشِيْنَا أَنْ يَقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَفَرِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى يُقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَفَرِعْنَا فَقُمْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمُ أَجِدْ. فَإِذَا رَبِيعُ أَتَيْتُ حَائِطًا لِلْأَنْصَارِ لِيَنِي النَّجَارِ، فَدُرْتُ بِهِ هَلْ أَجِدُ لَهُ بَابًا، فَلَمْ أَجِدْ. فَإِذَا رَبِيعُ يَدُولُ فِي جَوْفِ حَائِطٍ مِنْ بِثُم خَارِجَةٍ. وَالرَّبِيعُ: الجُدْوَلُ. قَالَ: فَاحْتَفَرْتُ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ.

فَقَالَ: ﴿أَبُوْ هُرَيْرَةَ؟﴾ فَقُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قُلْتُ: كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، فَقُمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا، فَخَشِيْنَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا، فَفَرِعْنَا، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَاثِط، فَاحْتَفَوْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الغَّعْلَبُ. وَهَوُلَاءِ النَّاسُ وَرَاثِي، فَقَالَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، وَأَعْطَانِي نَعْلَيْهِ، فَقَالَ: «اذْهَبَ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيَكَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَاثِطِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ، فَبَشِّرُهُ بِالْجُنَّةِ». فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيْتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ اللهِ وَلَيْتُ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ اللهِ وَلَيْكُ، بَعَثَنِي بِهِمَا مَنْ لَقِيْتُ عَمْرُ بَيْنَ قَدْتَى، فَقَالَ: مَا هَاتَانِ اللهِ وَلَيْكُ، بَشَرْتُهُ بِالْجُنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ قَدْتَى، فَخَرَرْتُ لِاسْتِي، فَقَالَ: ارْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَة، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ وَلَيْكَ، فَأَجْهَشْتُ بَالْبُكَاء، وَرَكِبَنِي عُمَرُ وَإِذَا هُوَ عَلَى أَثْرِي.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٣٧ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَفَاتِيْحُ الْجُنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٣٨ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: إِنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوفِيِّ حَزِنُوا عَلَيْهِ حَقَى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ. قَالَ عُثْمَان: وَكُنْتُ مِنْهُمْ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَشْعُرْ بِهِ، فَاشْتَكَى عُمَرُ إِلَى أَبِي بَحْرٍ ﴿ مَا ثُمَّ أَقْبَلَا حَتَّى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيْعًا، فَقَالَ أَبُو بَحْرٍ اللهِ، ثُمَّ أَقْبَلَا حَتَّى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيْعًا، فَقَالَ أَبُو بَحْرٍ اللهِ، فَلْتُ: مَا فَعَلْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلَى وَاللهِ، لَقَدْ فَعَلْتَ، قَالَ: قُلْتُ: وَاللهِ، مَا شَعَرْتُ أَنَّكَ مَرَرْت وَلَا سَلَّمْتَ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ عُثْمَالُ، قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ. فَقُلْتُ: أَجَلْ. قَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: تَوَقَّى اللّٰهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةِ هَذَا الْأَمْرِ. قَالَ أَبُو بَكْرِ: قَدْ سَأَلُتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا. قَالَ أَبُو بَكْرِ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا نَجَاةُ هَذَا الْآمْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِّي فَرَدَّهَا، فَهِيَ لَهُ نَجَاةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

ي ي عَنِ الْمِقْدَادِ ﴿ مَنْ اللَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿ لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزّ عَزِيزٍ أَوْ دُلِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّهُ عَنَّقَجَلَ مَدرٍ وَلَا وَبَرٍ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّهُ كَلِمةَ الْإِسْلَامِ بِعِزّ عَزِيزٍ أَوْ دُلِّ ذَلِيلٍ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللّهُ عَنَّقَجَلَ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا، أَوْ يُذِلَّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا. قُلْتُ: فَيَكُونُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ فَهِ قِيْلَ لَهُ: أَلَيْسَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله مِفْتَاحُ الْجُنَّةِ؟ قَالَ: بَلَى،
 وَلَكِنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ إِلَّا وَلَهُ أَسْنَانُ، فَإِنْ جِئْتَ بِمِفْتَاجٍ لَهُ أَسْنَانُ فُتِحَ لَكَ، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ
 لَكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ بَابِ.

٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ إِسْلَامَهُ،
 قَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ، وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ بِمِثْلِهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٤٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَّامَةَ ﴿ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: «إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّمَتُكَ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ ». قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: «إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

2 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلِ اللّهِ عَيَلِيْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ مَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: «حُرُّ وَعَبْدُ». قُلْتُ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «طِيْبُ الْكَلامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ». قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوْتِ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْإِيْمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «خُلُقٌ حَسَنُ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الصَلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوْتِ».

قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: فَأَيُّ الجِّهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيْقَ دَمُهُ». قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ السَّاعَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٤٤ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ لَقِيَ اللّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُصَلِّي الْحُمْسَ، وَيَصُوْمُ رَمَضَانَ، غُفِرَ لَهُ". قُلْتُ: أَفَلَا أُبَشِّرُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّهِ؟ قَالَ: «دَعْهُمْ يَعْمَلُوْا». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٤٥ - وَعَنْهُ ﴿: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيْمَانِ. قَالَ: «أَنْ تُحِبَّ لِلّهِ وَتُبْغِضَ لِلّهِ، وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللّهِ». قَالَ: وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَنَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

## بَابُ الْكَبَائِرِ وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ

وَقُوْلِ اللهِ عَنَّقَجَلَ: ﴿ الَّذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبَنَيِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمُّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ إِلَى يَوْمِ يَكُونُ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَكُونُ وَسِعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ۞ ﴾ يَلْقُونَهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ۞ ﴾

21 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُوْلُ اللهِ ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ». قَالَ: شُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ». فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَهَا: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا يَلْتُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا لِللهُ إِلَا عَنْ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا لِللهُ اللهِ إِلَيْهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا اللهُ اللهِ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّه

٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ

بِاللهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَاليَمِيْنُ الْغَمُوْسُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةِ أَنْسٍ ﴿ .. "وَشَهَادَةُ الرُّوْرِ» بَدَلَ «اليَمِيْنُ الْغَمُوْسُ». مُتَّقَقُّ عَلَيْهِ.

٨٤ - وَعَن أَبِي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ اللهِ عَلَيْ السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ».
 قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا هُنَ ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِاللهِ قَالُون اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُولِ

٤٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ﴿ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنُ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَشْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَشْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَشْرَ حِيْنَ يَشْتِهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ ، وَلَا يَعُلُ وَلَا يَعُلُ عَيْنَ مَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ ، وَلَا يَعُلُ أَحَدُكُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ ، وَلَا يَعُلُ اللهِ إِلَا اللهِ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ ، وَلَا يَعُلُ اللهِ إِلَيْهِ فِيْهَا أَبْصَارَهُمْ هِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهُو مُؤْمِنُ ، وَلَا يَعُلُ عَلَيْهِ .

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَنْ يَقْتُلُ حِيْنَ يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴾. قَالَ عِكْرِمَةُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيْمَانُ مِنْهُ ؟ قَالَ: هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَا يَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا تَامًا، وَلَا يَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا تَامًا، وَلَا يَكُونُ لَهُ نُورُ الْإِيْمَانِ. هَذَا لَفُظُ الْبُخَارِيِّ.

٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيَ اللهِ عَيْنِيَ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ »، زَادَ مُسْلِمُ وَإِذَا صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَهُ مُسْلِمٌ، ثُمَّ اتَّفَقَا: ﴿إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَتُعِنَ خَانَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٥١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةً مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اوْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّتَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيْرُ إِلَى هَذَا مَرَّةً وَإِلَى هَذَا مَرَّةً ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥٥ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﴿ قَالَ يَهُوْدِيُّ لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا التَّبِيِّ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ: «نَبِيُّ ابِنَهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْبُو. فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، «لَا تُشْرِكُواْ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُواْ، فَلَا تَشْرِكُواْ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُواْ، وَلَا تَشْرَعُواْ، وَلَا تَقْدِهُواْ عَلْمَ اللهُ إِلَّا بِالْحُقِّ، وَلَا تَمْشُواْ بِبَرِيْءٍ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ، وَلَا تَشْرَعُواْ، وَلَا تَأْكُلُواْ الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُواْ مُصْنَةً، وَلَا تَوَلَّواْ لِلْفَرَارِ يَوْمَ الرَّحْفِ. لِيَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِهُواْ مُصْنَةً، وَلَا تَوَلَّواْ لِلْفَرَارِ يَوْمَ الرَّحْفِ. لَيَقْتُلُهُ، وَلا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُواْ الرِّبَا، وَلَا تَقْذِفُواْ مُحْصَنَةً، وَلا تَوَلَّواْ لِلْفَرَارِ يَوْمَ الرَّحْفِ. لَيَقْتُلُهُ، وَلا تَوَلَّواْ لِلْفَرَارِ يَوْمَ الرَّحْفِ. وَعَلَا تَقْدِهُوا مُصَنَّةً، وَلا تَوَلَّواْ لِلْفَرَارِ يَوْمَ الرَّحْفِ. وَعَلَا تَشْمُكُ لِيقُولُوا النَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَا: إِلَّا عَلَى اللهُ عَلَا لَكُولُوا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَا يَوْلَ لَا يَعْدُلُوا الْمَرْمِذِي وَقَالَ: نَشْهُدُ لَيَا خَوْلُوا الْمُعْدِي وَقَالَ: نَشْهُدُ لَكُولُوا الْمَعْدِي وَقَالَ: نَقْمَالُلا الْمَعْدُ وَلَا تَوْلَا اللّهُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

٥٥ - وَعَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ قَلَاثُ مِنْ أَصْلِ الْإِيْمَانِ: الْكَفُ عَمَّنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدَّجَّالَ، لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ وَلَا عَدْلُ عَدْلُ عَالِيْ وَالْإِيْمَانُ بِالْأَقْدَارِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٥٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيْمَانُ، وَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيْمَانُ ». رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.
 التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

٥٦ - وَعَنْ مُعَاذِ ﴿ مَا قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ، قَالَ: ﴿ لاَ تُشْرِكُ

 <sup>(</sup>١) قوله: فقبلا يديه ورجليه إلخ: ولذلك قال في «الدر المختار»: طلب من عالم أو زاهد أن يدفع إليه قدمه ويمكنه من قدمه، ليقبّله أجابه، وقيل: لا.

بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ. وَلَا تَعُقَنَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخُرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. وَلَا تَتُرُكَنَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ وَمَالِكَ. وَلَا تَتُرُكَنَ صَلاَةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ. وَلَا تَشْرَبَنَ خَمْرًا؛ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةً؛ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ. وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الرَّحْفِ وَإِنْ هَلِكَ النَّاسُ. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ. وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَرْبًا. وَأَخْهُمْ فِي اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٥٧ - وَعَنْ حُدَيْفَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّمَا التَّفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ
 قَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوِ الْإِيْمَانُ. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

#### بَابُ فِي الْوَسْوَسَةِ

وَقَوْلِ اللهِ عَرَّهُ عَلَى: ﴿ الْخُنَّاسِ ۞ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞ ﴿ وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّ إِنَّا الشَّعِيرِ ۞ ﴾ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدُّعُواْ حِزْبَهُ ولِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴾ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدُّعُواْ حِزْبَهُ ولِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴾

٨٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ اللّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا وَسُوسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمْ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٥٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْ ، فَسَأَلُوهُ: إِنّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: «أَوَ قَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟» قَالُوا: نَعُمْ. قَالَ: «ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٦٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ، فَيَقَوْلُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٦١ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَى يُقَالَ:
 هَذَا، خَلَقَ اللهُ الْحُلْق، فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ: آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٦٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وُكَّلَ بِهِ قَرِيْنُهُ مِنَ الْمُلَاثِكَةِ». قَالُوْا: وَإِيَّاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: «وَإِيَّايَ، وَلَا يُغَرِّهُ مَسْلِمٌ.
 وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنى عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِغَيْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٦٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ
 مَجْرَى الدَّمِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودُ إِلّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُولُدُ، فَيَسْتَهِلُ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٦٥- وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِيَاحُ الْمَوْلُودِ حِيْنَ يَقَعُ نَزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ». مُتَفَقُّ عَلَيْهِ.

77 - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ( اللّهِ عَلَيْهُ عَلَى الْمَاءِ، 
ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ يَفْتِنُونَ التَّاسَ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ،
فَيَقَوْلُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقَوْلُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. قَالَ: ثُمَّ يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقَوْلُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَيُدُنِيْهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نَعَمْ، أَنْتَ». قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ: (فَيَكُرْنِيْهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نَعَمْ، أَنْتَ». قَالَ الْأَعْمَشُ: أُرَاهُ قَالَ: (فَيَكُرْنِيْهِ مِنْهُ، وَيَقُولُ: نَعَمْ، أَنْتَ». قَالَ اللّهُ عُمَشُ: أُرَاهُ قَالَ: (فَيَكُرْمُهُهُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي أُحَدَّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ

لَأَنْ أَكُونَ حُمَمَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي رَدَّ أَمْرَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

79 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ اللهِ عَلَيْهُ: اللّهَ يُطانِ لَمَّةُ بِابْنِ آدَمَ وَلِلْمَلَكِ لَمَّةً. فَأَمَّا لَمَّةُ المَّلَكِ: فَإِيْعَادُ بِالشِّرِ وَتَكْذِيْبُ بِالْحُقِّ. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ: فَإِيْعَادُ بِالشِّرِ وَتَكْذِيْبُ بِالْحُقِّ. وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ: فَإِيْعَادُ بِالثِّيرِ وَتَكْدِيْثُ مِنَ اللهِ، فَلْيَحْمَدِ الله. وَمَنْ وَجَدَ الْأُخْرَى وَتَصْدِيْقُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُانِ الرَّحِيْمِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ ٱلشَّيْطُانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم فَلْيَعْمَدُ أَلَّهُ مِنْ اللهِ مِنَ الشَّيْطُانِ الرَّحِيْمِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ ٱلشَّيْطُانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم لِللهِ مِنَ الشَّيْطِانِ الرَّحِيْمِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ ٱلشَّيْطُانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم لِللهِ مِنَ الشَّيْطِانِ الرَّحِيْمِ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ ٱلشَّيْطُانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم لِيَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ مِنَ اللّهِ مِنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

رَ (الْبَوْدُ ١٦٠) وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةً ﴿ عَن رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتَّ لَيُقَالَ: هَذَا، خَلَقَ اللهُ اللهُ عَنْ يَسَارِهِ قَلُوُا: اللهُ أَحَدُ، اللهُ الْحَمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ، ثُمَّ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاقًا، وَلْيَسْتَعِدْ لِللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٧١ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُوْنَ حَتَى يَقُولُوْا: هَذَا، اللهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ عَرَّيَجَلَّ؟ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ: «قَالَ اللهُ عَرَّيَجَلَّ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُوْنَ يَقُولُوْنَ: مَا كَذَا ؟ مَا كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولُوْا: هَذَا، اللهُ خَلَقَ اللهُ عَرَّيَجَلَّ: إِنَّ أُمَّتَكَ لَا يَزَالُوْنَ يَقُولُوْنَ: مَا كَذَا ؟ مَا كَذَا ؟ حَتَّى يَقُولُوْا: هَذَا، الله خَلَقَ الله عَرَقِجَلَ".

٧٢ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَبَيْنَ قِرَاءَتِي يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «ذَاكَ شَيْطَانُ، يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبُ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلاثًا». فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِي. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٧٣ - وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَهِمُ فِي صَلَاتِي فَيَكُبُرُ ذَلِكَ عَلَيَّ.

فَقَالَ لَهُ: امْضِ فِي صَلَاتِكَ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذَلِكَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِفَ وَأَنْتَ تَقُوْلُ: مَا أَتْمَمْتُ صَلَاتِي. رَوَاهُ مَالِكُ.

### بَابُ الْإِيْمَانِ بِالْقَدْرِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَنبٍ مُّبِينِ ۞ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَنبٍ مُّبِينِ ۞ ﴾ مُبِينِ ۞ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾

٧٤- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو هُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "كَتَبَ اللهُ مَقَادِيْرَ الْخَلَاثِقِ قَبْلُ أَنْ يَخُلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ"، قَالَ: "وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٧٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجَزِ وَالْكَيْسِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «احْتَجَّ آدَمُ وَمُوْسَى عِنْدَ رَبِّهِمَا فَحَجَّ آدَمُ مُوْسَى. قَالَ مُوْسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ، وَلَقَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ،
 وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، ثُمَّ أَهْبَطتَ النَّاسَ عِخَطِيْئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ؟

قَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوْسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ، أَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ، فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، فَبِكُمْ وَجَدتَّ اللهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ مُوْسَى: بِأَرْبَعِيْنَ عَامًا. قَالَ آدَمُ: فَهَلُ وَجَدتَّ فِيْهَا: ﴿ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ وَ فَعَوَىٰ ﴾؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَفْتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ الله عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ عَمِلْتُ دَوْمُ مُوسَى ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٧٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ - ﴿ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ﴿ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ - ﴿ إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعُثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَع كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ عَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ، وَشَقِيُّ أَوْ سَعِيْدُ، ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ.

وَوَالَّذِي لَّا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعُ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعُ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعُ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَل أَهْلِ الْجُنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٧٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ إِلْنَادِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيْمِ ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

وَعَنْ عَائِشَةَ هُ قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، طُوبَى، هَذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجُنَّةِ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوْءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ. وَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ أَبْائِهِمْ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ أَبَائِهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٨٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحْدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الغَّرِ وَمَقْعَدَهُ مِنَ الْجُنَّةِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ العَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا، فَكُلُّ مُيسَّرُ لِمَا خُلِقَ لَهُ. أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيُيسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرأً: ﴿فَأَمَا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُيسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ». ثُمَّ قَرأً: ﴿فَأَمَا مَنْ وَصَدَّقَ بِالْخُسْنَى ﴾ الْآيَة. مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ
 حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مُحَالَةَ، فَزِنَا الْعَيْنِ: التَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ: الْمَنْطِقُ، وَالتَّقْسُ
 تَمَتَى وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ وَيُكَذِّبُهُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ: «كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبَهُ مِنَ الرِّنَا مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مُحَالَة، الْعَيْتَانِ زِنَاهُمَا: الإسْتِمَاعُ، وَاللَّسَانُ زِنَاهُ: الْكَلَامُ، وَالْيُدُ زِنَاهَا: الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زِنَاهُ: الْفَرْجُ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُحَدِّبُهُ". الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زِنَاهَا: الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَتَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُحَدِّبُهُ". الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زِنَاهَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ مَا مَرْيَنَةً قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ

٨٠ - وعن عِمران بن حصين هذا أَشَيْءُ قُضِي عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَق، مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُوْنَ فِيْهِ، أَشَيْءُ قُضِي عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيْهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَق، أَوْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُوْنَ بِهِ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيَّهُمْ وَتَبْتَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ شَيْءُ قُضِي عَلَيْهِمْ وَمَضَى فِيْهِمْ، وَتَصْدِيْقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَرَقِجَلَّ: ﴿ وَنَفُسِ وَمَا سَوَلَهَا آلَ فَاللهِ عَرَقَجَلَّ: ﴿ وَنَفُسِ وَمَا سَوَلَهَا آلَ فَاللهُ مَا اللهِ عَرَقَجَلَّ: ﴿ وَنَفُسِ وَمَا سَوَلَهَا آلَ فَاللهُ مَا اللهِ عَرَقَجَلَّ: ﴿ وَنَفُسِ وَمَا سَوَلَهَا آلَ فَاللَّهِ عَرَقَهُمَا وَتَقُوبُهَا آلَ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٨٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي رَجُلُ شَابُ، وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَت، وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ. كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الإِخْتِصَاءِ. قَالَ: فَسَكَتَ عَتِّي، نَفُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَتَ عَتِّي، ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّجِيُ عَلَيْكَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّجِيُ عَلَيْكِ: «يَا أَبَا هُرَيْرَة، جُفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ، فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

٨٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ قُلُوْبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يَصْرِفُهُ كَيْفَ يَشَاءُ»، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿اللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ، صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٨٥ - وَغَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَلُهُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّوْنَ

٨٦ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ﴿ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: إِنَّ اللهِ ﷺ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النُّوْرُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مَّا مَلْأَى لَا تَغِيضُهَا نَفَقَةُ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِه، سَحَّاءِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِه، وَلِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ. وَكِنْ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ الْمِيْرَانُ، يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (يَهِيْنُ اللّهُ مَلاًيُهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: (يَهِيْنُ اللّهُ مَلاًيُهِ. مَلَّمَةً مَا اللهُ مَلاًيه.

٨٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِي الْمُشْرِكِيْنَ. قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ
 بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

٨٩ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّل مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُب، قَالَ: مَا أَكْتُب؟ قَالَ: اكْتُبِ الْقَدَرَ. فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنُ إِلْقَالَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُب، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ إِسْنَادًا.

٩٠ - وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ ﴿ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذْ اللّهِ عَلَيْهِ الْآيَةِ عَنْ مَنْ بَنِي عَادَمَ مِن طُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ الْآيَة. قَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ مُنْ مَنْ عَنَهَا، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ خَلَقَ آدَمَ، ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَوُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ يَعْمَلُوْنَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَّةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلْجَنَّةِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِيَةً، فَقَالَ: خَلَقْتُ هَؤُلَاءِ لِلنَّارِ، وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ».

فَقَالَ رَجُلُّ: فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجُنَّةِ، حَتَى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الجُنَّةِ، فَيُدْخِلَهُ بِهِ الجُنَّةَ. وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَاهُ مَالِكُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

٩١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فَقَالَ أَصْحَابُهُ: فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنْ كَانَ أَمْرُ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا؛ فَإِنَّ صَاحِبَ الْجُنَّةِ يُحُتَّمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجُنَّةِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ. وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يَخْتَمُ لهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ». ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ فَي بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: «فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ، فَرِيْقُ فِي الْجُنَّةِ، وَفَرِيْقُ فِي السَّعِيْرِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٩٢ - وَعَنْ أَبِي خُزَامَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رُقَّ نَسْتَرْقِيْهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا؟ قَالَ: «هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخَنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخَنْ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ، وَقَالَ: «أَبِهَذَا أُمِرْتُمُ اللَّهُ وَمُثَ اللَّهُ وَمُثَلًا أَمْرِهُ عَرَمْتُ اللَّهُ وَمُ عَرَمْتُ اللَّهُ وَمُ عَرَمْتُ اللَّهُ وَمُ عَرَمْتُ اللَّهُ وَا فِي هَذَا الْأَمْرِ، عَرَمْتُ

عَلَيْكُمْ، عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَنَازَعُوْا فِيْهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ.

٩٤ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللّهَ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قُبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُوْ آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَصُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحُرْنُ وَالْخَبِيْتُ وَالطَّيِّبُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

ر و ... و عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَقَهُ فَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُوْرِهِ. فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّوْرِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُوْلُ: جُفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ.

97 - وَعَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: "يَا مُقَلِّبَ القُلُوْبِ، وَبَنَّ عَلَيْنَا؟ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَلْنِ عَلَى دِيْنِكَ"، فَقُلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، إِنَّ القُلُوْبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ، يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ". رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٩٧ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيشَةٍ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، يُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ ظَهْرًا لِبَطْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٩٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ﴿ اللهِ عَلَيْ عَبْدٌ حَتَى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعِ:
 يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي بِالحُقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيْبٌ: الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

ُ ١٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: "يَكُوْنُ فِي أُمَّتِي خَسْفُ وَمَسْخُ، وَذَلِكَ فِي الْمُكَدِّبِيْنَ بِالْقَدَرِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ خَوْهُ.

١٠٢ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجَالِسُواْ أَهْلَ الْقَدَرِ وَلَا تُفَاتِحُوهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٠٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَكُلُّ بَعِيْ مُنْ يَجَابُ: الزَّائِدُ في كِتَابِ اللهِ، وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ، وَالْمُتَسِلِّطُ بِالْجَبُرُوْتِ؛ لِيُعِزَّ مَنْ أَكْلُهُ اللهُ، وَالْمُسْتَحِلُ لِحُرُمِ اللهِ، وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِثْرَتِي مَا حَرَّمَ الله، وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِثْرَتِي مَا حَرَّمَ الله، وَالنَّارِكُ لِسُنَّتِي». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُ في «الْمَدْخَل» وَرَزِيْنُ في كِتَابِهِ.

١٠٤ - وَعَنْ مَطْرِ بْنِ عُكَامِسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدٍ أَنْ يَمُوْتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ.

١٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِظرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ». قِيْلَ: فَمَنْ مَاتَ صَغِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ». رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ.

١٠٦ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ عَنَّيَجَلَّ فَرَغَ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَمْسٍ: مِنْ أَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَمَضْجَعِهِ، وَأَثْرِهِ، وَرِزْقِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٠٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ اللهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ تَكَلَّمَ فِي شَيْءٍ
 مِنَ الْقَدَرِ سُئِلَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ مِيتَكَلَّمْ فِيْهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٠٨ - وَعَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءُ
 مِنَ الْقَدَرِ فَحَدَّثْنِي، لَعَلَّ الله أَنْ يُذْهِبَهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ الله عَرَقِجَلَّ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ

أَعْمَالِهِمْ. وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيْلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصْابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ. وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ مِثْل ذَلِكَ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ وَيْدَ بْنَ قَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ أَتَيْتُ وَيْدَ بْنَ قَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ وَمُ النَّبِيِّ مِثْل ذَلِكَ. وَأَهُ وَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يَقُرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، فَإِنِي سَمِعْتُ فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِن كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِثُهُ مِنِّي السَّلامَ، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «يَكُونُ فِي أُمِّتِي أَوْ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفُ وَمَسْخُ أَوْ قَدْفُ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ». رَوَاهُ الثِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

١١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ ذَرَارِي الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْجُنَّةِ يَكُفُلُهُمْ إِبْرَاهِيْمُ ﷺ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ».

١١١ - وَعَنْهُ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرُهُ فَسَقَطَ عَنْ طَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُو خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْثَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ طَهْرِهِ كُلُّ نَسَمَةٍ هُو خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَتُكِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْثَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيْصًا مِنْ هُؤُلَاءٍ؟ قَالَ: ذُرِيَّتُكَ. فَرَأَى رَبِّ، مَنْ هَؤُلَاءٍ؟ قَالَ: ذُرِيَّتُكَ. فَرَأَى رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعْجَبَهُ وَبِيْصُ مَا بَيْنَ عَيْنِهِ، قَالَ: أَيْ رَبِّ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: دَاوُدُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: دَاوُدُ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ، حَمْ عُمْرِي أَرْبَعِيْنَ سَنَةً. وَالَ: رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

ر. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَلَمَّا انْقَضَى عُمُرُ آدَمَ إِلَّا أَرْبَعِيْنَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ آدَمُ: أَوَلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعُوْنَ سَنَةً؟ قَالَ: أَوَلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ؟ قَالَ: فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَنُسِيَ آدَمُ فَأَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ فَنُسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، وَخَطِئَ آدَمُ وَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُهُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. ١١٢ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ( حَلَقَ اللهُ آدَمَ حِيْنَ خَلَقَهُ، فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرَى، فَأَخْرَجَ دُرِيَّةً بَيْضَاءَ كَأَنَّهُمُ الذَّرُ، وَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرَى، فَأَخْرَجَ دُرِيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهُمُ الْحُتَةِ وَلاَ أُبَالِي. وَقَالَ لِلَّذِي فِي يَمِيْنِهِ: إِلَى الْجُتَةِ وَلاَ أُبَالِي. وَقَالَ لِلَّذِي فِي كَتِفِهِ الْيُسْرَى: إِلَى النَّارِ وَلاَ أُبَالِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

- ١١٣ - وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ ﴿ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو عَبْدِ اللهِ - دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ يَعُودُوْنَهُ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالُوا لَهُ: مَا يُبْكِينُكَ؟ أَلَمْ يَقُلْ لَكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: «خُذْ مِنْ شَارِيكَ، ثُمَّ أَقِرَّهُ حَتَّى تَلْقَانِي». قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقَلَهُ وَلَكِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ عَنَّقَجَلَّ قَبَضَ بِيمِينِهِ قَبْضَةً، وَأُخْرَى بِالْيَدِ الْأُخْرَى، وَقَالَ: هَذِهِ لِهَذِهِ، وَهَذِهِ، وَلَا أَبُالِي»، وَلَا أَدْرِي فِي أَيِّ الْقَبْضَتَيْنِ أَنَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١١٤ - وَعَنِ ابْن عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَخَذَ اللهُ الْمِيْثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ - يَعْنِي عَرَفَةَ - فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِّيَّةٍ ذَرَأَهَا، فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ قِبَلًا قَالَ: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِكُمُ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنُ هَذَا خَفِلِينَ ﴿ أَلْسَتُ بِرَبِكُمُ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا خَفِلِينَ ﴿ أَلْ مَعْدِهِمُ أَقْتُهْلِكُنَا فَيَلَ ٱلْمُمْطِلُونَ ﴿ يَعْدِهِمُ أَقْتُهْلِكُنَا فِي قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِيَّةَ مِنْ بَعْدِهِمُ أَقْتُهْلِكُنَا بِمِا فَعَلَ ٱلْمُمْطِلُونَ ﴾ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

اللهِ عَزَيْجَانَ: (﴿ وَعَنْ أُبِيَّ بُنَ كَعْبٍ ﴿ فَي قَوْلِ اللهِ عَزَيْجَلَّ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن اللهِ عَزَيْجَلَ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن اللهِ عَزَيْجَلَ: ﴿ وَإِذْ أَخَدَ مَلَاتُنْطَقَهُمْ وَقَلَكُمُوا وَ ثُمَّ الْمُورِهِمْ دُرِيَتَهُمْ وَقَلَ: فَإِلِي اللهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ الْقَهُمْ قَالَ: فَإِنِي أَشْهِدُ عَلَيْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، وَأَشْهِدُ عَلَيْهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، وَأُشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ: لَمْ نَعْلَمْ بِهَذَا. اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي، وَلَا رَبَّ غَيْرِي، وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا، وَإِنِّي الشَّرُسُلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِيثَاقِي، وَأَنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُثْبِي.

قَالُوا: شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلْهُنَا، لَا رَبَّ لَنَا عَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ لَنَا عَيْرُكَ. فَأَقَرُوا بِنَلِكَ، وَرَفَعَ عَلَيْهِمْ آدَمَ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، فَرَأَى الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ، وَحَسَنَ الصُّورَةِ وَدُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَبِّ، وَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ؟ قَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكَرَ. وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلَ السُّرُجِ، وَلَا سَوَيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ؟ قَالَ: إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَشْكَرَ. وَرَأَى الْأَنْبِيَاءَ فِيهِمْ مِثْلَ السُّرُجِ، عَلَيْهِمُ التُّورُ، خُصُوا بِمِيثَاقِ آخَرَ فِي الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوقِ، وَهُو قَوْلُهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِنْ النَّرُبِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نَتَذَاكُرُ مَا يَكُوْنُ، إِذْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدِّقُوْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خُلُقِهُ فَلَا تُصَدَّقُوْا بِهِ؛ فَإِنَّهُ يَصِيْرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١١٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَا يَزَالُ يُصِيْبُكَ فِي كُلِّ عَامٍ وَجْعٌ مِنَ الشَّاةِ الْمَسْمُوْمَةِ الَّتِي أَكُلْتَ؟ قَالَ: «مَا أَصَابَنِي شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكْتُوْبٌ عَلَيَّ، وَآدَمُ فِي طِيْنَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

# بَابُ إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَنَا اَثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اَثْنَتَيْنِ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿النَّارُ
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ
الْعَذَابِ ۞ وَقَوْلِهِ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْخُيَوةِ
الْعَذَابِ ۞ وَقَوْلِهِ: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الطَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءً ۞
الدُّنْيَا وَفِي الْلَاحِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الطَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءً ۞
الدُّنْيَا وَفِي الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ۞ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ

يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَدَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يُثَبِّتُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحُيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِيرَةِ﴾

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّيِّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِ ﴾ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، يُقَالُ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقَوْلُ: رَبِّي اللهُ وَنَبِيِّي مُحُمَّدٌ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

١١٩ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ ﴿ إِنَّ الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي عَنْهُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، فَيَقَولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدًا مِنَ الْجُنَّةِ، فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا.

وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقَوْلُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُوْلُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيُقَالُ لَهُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ القَّقَلَيْنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى مُسْلِمٌ نُحُوهُ.

١٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجُتَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجُتَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجُتَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجُتَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ فَمِنْ أَهْلِ التَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُو: أَنَّ يَهُوْدِيَّةً دَخَلْتَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذَكِ اللهِ عَلَيْهَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، عَذَابُ الْقَبْرِ حَقُّ». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَهُ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا يَعَمَّدُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٢٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى

بَغْلَةٍ لَهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ، وَإِذَا أَقْبُرُّ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ عَلَى الشِّرْك. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ أَصْحَابَ هَذِهِ الشِّرْك. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلًا أَنْ لَا تَدَافَنُواْ لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمَعِكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ.

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «تَعَوَّدُواْ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ». قَالُوْا: نَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. فَقَالَ: «تَعَوَّدُواْ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: «تَعَوَّدُواْ النَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: «تَعَوَّدُواْ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالَ: «تَعَوَّدُواْ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ». قَالُوا: نَعُودُ بِاللهِ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَّالِ. رَوَاهُ مُسْلِمً. قَالُوا: نَعُودُ بِاللهِ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَّالِ. رَوَاهُ مُسْلِمً.

آرسُوْلُ اللهِ عَيْكَ الْهَا اللهِ عَيْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٢٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: يَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُولُ: دِيْنِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُولُ: دِيْنِي الْإِسْلَامُ، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هَـذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمْ؟ فَيَقُولُانِ هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَيَقُولُانِ لَهُ:

وَمَا يُدْرِيْكَ؟ فَيَقُوْلُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يُثَبِّتُ ٱللهُ اللَّهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. فَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿يُثَبِّتُ ٱللّٰهُ اللَّهِ عَامَنُواْ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، النَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْجُنَّةِ وَالْمَاهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَذَكَّرَ مَوْتَهُ، قَالَ: وَيُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُا لَا أَدْرِي، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُا لَا أَدْرِي. فَيْتُولُ: هَاهُ هَاهُا لَا أَدْرِي. فَيْنَادِي أَدْرِي، فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُا لَا أَدْرِي. فَيْنَادِي أَدْرِي، فَيَقُولُ: هَاهُ هَاهُا لَا أَدْرِي. فَيْنَادِي أَدْرِي، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيكُمْ وَيَلْمِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، قَالَ: فَيَأْتِيْهِ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَغْتَلِفَ فِيْهِ النَّارِ، قَالَ: وَيَضِينُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَغْتَلِفَ فِيْهِ النَّارِ، قَالَ: وَيَضِينُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَغْتَلِفَ فِيْهِ النَّارِ، قَالَ: فَيَأْتِيْهُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَغْتَلِفَ فِيْهِ النَّارِ، قَالَ: وَيَضِينُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَغْتَلِفَ فِيْهِ أَضُرْبَ فَيَعِيْمُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ مَعَهُ مِرْزَبَةٌ مِنْ حَدِيدٍ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلُ لَصَارَ تُرَابًا، فَلَا: ثُمَّ يُقَالَيْنِ، فَيَصِيرُ تُرَابًا. قَالَ: ثُمَّ يُقَادُ فِيهِ الرَّوحُ». وَوَاهُ أَحْمَلُهُ وَالُودِ الْوَلِ التَّقَلَيْنِ، فَيَصِيرُ تُرَابًا. قَالَ: ثُمَّادُ فِيهِ الرَّوحُ». وَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

١٢٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ بَكَى حَتَى يَبُلَّ لِجْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ:
 تُذْكُرُ الْجِنَّةُ وَالتَّارُ فَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْقَبْرَ أَقُلْ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَّرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ هَمَا بَعْدَهُ أَشَارُ مِنْهُ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ هَا رَأَيْتُ مَنْظُرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ ﴾. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ.

١٢٦ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيَّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوْا لِأَخِيْكُمْ، ثُمَّ سَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٢٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ

وَتِسْعُوْنَ تِنِّيْنًا تَنْهَسُهُ وَتَلْدَّغُهُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ، لَوْ أَنَّ تِنِّيْنًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضْرَاءَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

١٢٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِيْنَ تُوفِيً ، فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ، رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَسُوِّيَ عَلَيْهِ، سَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَسَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَرَتَ ؟ قَالَ: لَقَدْ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلًا، ثُمَّ كَبَرَتَ ؟ قَالَ: لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ، حَتَّى فَرَّجَهُ الله عَنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ،
 وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُوْنَ أَلْقًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً، ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٣٠ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ هُ قَالَتْ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ خَطِيْبًا، فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يُفَتَنُ فِيْهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَجَّ الْمُسْلِمُوْنَ ضَجَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا. وَزَادَ النَّسَائِئُ: حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَنْ أَفْهَمَ كَلَامَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ، فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ، فَلْتُ لِرَجُلٍ قَوِيْهٍ مِنِي: أَيْ - بَارَكَ الله فِيْكَ - مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي آخِرِ قَوْلِهِ؟ قَالَ: «قَدْ أُوْمِي إِنَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيْبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ».

١٣١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرُ مُثَّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، وَيَقُولُ: دَعُونِي أُصَلِّي». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٣٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ إِلَى الْقَبْرِ فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِع وَلَا مَشْغُوبٍ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الْرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الْإِسْلَامِ. فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، فَصَدَّقْنَاهُ. فَيُقَالُ لَهُ: هَلْ رَأَيْتَ الله ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرَى الله.

فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجُنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى النَّهُ، ثَعْ عُدُكَ، عَلَى الْيُقِينِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَيُجُلَسُ الرَّجُلُ السَّوءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْغُوبًا، فَيُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ. فَيُفْرَجُ لَهُ قِبَلَ الْجُنَّةِ، فَيَنْظُرُ إِلَى رَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا. فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ الله عَنْكَ، ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِ فُرْجَةٌ إِلَى النَّارِ، فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ، عَلَى الشَّكِ كُنْتَ، وَعَلَيْهِ مُتَّ، وَعَلَيْهِ تُعَلِيهِ اللهُ تَعَالَى». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

#### بَابُ الإعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

وَقُوْلِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ يِحَبُلِ ٱللهِ جَمِيعًا ﴾ وقَوْلِهِ: ﴿ لَقَدُ كَانَهُمْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسُوَةً حَسَنَةً ﴾ وقَوْلِهِ: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ كَانَ مُعْبُونَ ٱللهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ إِنَّ فَاتَبِعُونِي مُعْبِبُكُمُ ٱللهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ عَفُورُ رَحِيمٌ إِنَ اللهَ فَاتَبَعُونِ مُ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا عَاتَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا عَلَيْهِمُ عَنْهُ فَالتَّهُونُ ﴾ وقَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يُطِع ٱللهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَا اللهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلنَّذِينَ أَنْعُم ٱللهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّيِيّانَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ مَعَ ٱلنَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّيِيّانَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ ﴾ وقَوْلِهِ: ﴿ مَن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللهُ أَللهُ كَاللهُ إِن اللهُ اللهُ وَالسَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسَّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ المُؤْمِنَ اللهُ ا

١٣٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٣٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحُدِيْثِ كِتَابُ اللهُ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٣٥ - وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةُ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغِ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبٌ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّ؛ لِيُهْرِيقَ دَمَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

الله ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ إِلَّا صُوْلُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى! وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى". رَوَاهُ الْجُنَّة، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
 الْبُخَارِيُّ.

١٣٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُو نَاثِمُ، فَقَالُوْا: إِنَّ الْعَيْنَ الْصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَاثِمُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَاثِمُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَاثِمُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَاثِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا، وَجَعَلَ فِيها مَأْدُبَةً، وَبَعَثَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكُلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَأَكُلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِي لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَأَكُلُ مِنَ الْمَأْدُبَةِ، وَالدَّاعِي عُمُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ. وَقَالُوا: أَوْلُوهَا لَهُ يَفْقَهُهَا. قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَاثِمَةً وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ. فَقَالُوا: فَالدَّارُ الْجُنَّةُ، وَالدَّاعِي مُحَمَّدًا عَلَيْهِ، فَمَنْ عَصَى اللهَ، وَمُحَمَّدًا عَلَيْهِ فَقَدْ عَصَى الله، وَمُحَمَّدًا عَلَيْهِ فَقَدْ عَصَى الله، وَمُحَمَّدًا عَلَيْهِ فَقَدْ عَصَى الله، وَمُحَمَّدًا عَلَيْهُ فَقَدْ عَصَى الله، وَمُحَمَّدًا عَلَيْهُ فَقَدْ عَصَى الله، وَمُحْمَدًا عَلَيْهِ فَقَدْ عَصَى الله، وَمُحَمَّدًا عَلَى الله بَعْضُهُمْ وَقَالُوا: فَالدَّارِ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الله، وَمُحَمَّدًا عَلَيْهُ فَقَدْ عَصَى الله، ومُحَمَّدًا عَلَيْهُ فَقَدْ عَصَى الله، ومُحَمَّدًا عَلَيْهُ فَقَدْ عَصَى الله، ومُحَمَّدًا عَلَيْهِ فَقَدْ عَصَى الله، ومُحَمَّدًا عَلَيْهُ فَيْنُ النَّاسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

١٣٨ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسَالُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَسَالُوْنَ عَنْ عَبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَالَّيْنَ أَخْرُواْ بِهَا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوْهَا، فَقَالُواْ: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْقُ وَقَدْ غَفَرَ اللّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا، فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا. وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النّسَاءَ، فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا.

فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ أَمَا وَاللهِ، إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِللهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَتِي فَلَيْسَ مِتِّيْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٣٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُ قَالَتْ: صَنَعَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ شَيْمًا فَرَخَصَ فِيهِ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ ، فَخَطَبَ، فَحَمِدَ الله، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ، فَوَاللهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

١٤٠ - وَعَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيْجٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ نَبِيُّ اللّهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ التَّخْلَ، فَقَالَ: «لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا». فَتَرَكُوهُ، فَقَالَ: «لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا». فَتَرَكُوهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ فِينَكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

151 - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّمَا مَثِلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ لِهِ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَنَى قَوْمًا، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ، إِنِّي رَأَيْتُ الْجُيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا التّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالتَّجَاءَ التَّجَاءَ التَّجَاءَ التَّجَوْا، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ، إِنِّي وَمُقَلُ مَنْ قَوْمِهِ، فَأَدْ لَجُوا، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، فَنَجَوْا، وَكَذَّبَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجُيْشُ، فَأَهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَنَكِكَ مَثُلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحُقَّ». مُتَقَقُّ عَلَيْهِ. أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحُقَّ». مُتَقَقُّ عَلَيْهِ. أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحُقَّ». مُتَقَقُّ عَلَيْهِ. أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ مَرَيْرَةً ﴿ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «مَثِيلِ كَمَثُلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهَا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهِذِهِ النَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيْهَا، فَأَنَا آخِذَ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيْهَا، فَأَنَا آخِذَ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيْهَا، فَقَالَ فِي آخِرِهَا: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «قَالُ: هَالَى وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، وَأَنْتُمْ تَقَحَمُونَ فِيهَا، فَقَالَ فِي آخِرِهَا: «قَالَ: «قَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ، أَنَا آخِذً بُحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، هَلُمَ عَنِ النَّارِ، هَلُمَ عَنِ النَّارِ، فَتَعْلِبُونِي تَقَحَمُونَ فِيهَا». وَقَالَ فِي آخِوهَا، وَقَالَ فِي آخِوهَا، وَقَالَ فِي تَعْلِمُونِي تَقَحَمُونَ فِيهَا». وَقَالَ فِي آخِوهُا، وَقَالَ فِي النَّارِ، فَتَعْلَمُونِي تَقَحَمُونَ فِيهَا». وَقَالَ فِي آخِوهُا فَقَالَ: «قَالَ: هُولَا فَيْ يَعْمُونَ فِيهَا».

١٤٣ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِ: ﴿ مَثَلُ مَا بَعَثِنِي اللهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْمُقَيْرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُواْ وَسَقُواْ وَزَرَعُواْ. وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِثُ كَلَّا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعُ بِذَلِكَ رَأُسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

الله عَلَيْكَ أَذِنَ عَائِشَةَ هُمُ قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ: ﴿ هُو ٱلَّذِى أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتنبَ مِنْهُ عَائِشَة هُمُ قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ الله عَلَيْكَ الْكَاتِّ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ فَا إِذَا اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ فَا إِلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ فَا خَذَرُوهُمْ ﴾. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

١٤٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو ﴿ قَالَ: هَجَّرْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمًا، قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْعَضَبُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤٦ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمُ وَرَوَى الْبُخَارِيُّ خَوْهُ.

٧٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ، يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُواْ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨ ١٤ - وَعَنْهُ ١٤ هُ قَ الَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ

لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تُصَدِّقُوْا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَدِّبُوْهُمْ، وَقُولُواْ: ﴿ءَامَنَا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهَا﴾ الْآيَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٤٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٥٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ فِي أُمَّتِهِ حَوَّارِيُّوْنَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهُ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقِلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى صَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آفَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آفَامِهِمْ شَيْئًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ: «بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ، وَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٥٣ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٥٤ - وَعَن رَبِيْعَة الجُرْشِيِّ ﴿ قَالَ: أَتِي نَبِيُ اللهِ ﷺ فَقِيْل لَهُ: لِتَنَمْ عَيْنُكَ،
 وَلْتَسْمَعْ أُذُنُكَ، وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ. قَالَ: فَنَامَتْ عَيْنِي وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ وَعَقَلَ قَلْبِي. قَالَ: فَقِيْلَ لِيْ: سَيِّدُ بَنَى دَارًا فَصَنَعَ فِيْهَا مَأْدُبَةً، وَأَرْسَلَ دَاعِيًا، فَمَنْ أَجَابَ الدَّارِي دَحَلَ الدَّارَ، وَلَمْ يَأْكُل مِنَ وَأَكْلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ. وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، وَلَمْ يَأْكُل مِن وَأَكْل مِن الْمَأْدُبَةِ وَرَضِيَ عَنْهُ السَّيِّدُ.

الْمَأْدُبَةِ وَسَخَطَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ. قَالَ: فَاللهُ السَّيِّدُ، وَمُحَمَّدُ الدَّاعِي، وَالدَّارُ الْإِسْلَامُ، وَالْمَأْدُبَةُ الْجَنَّةُ. رَوَاهُ الدَّارِئُ.

١٥٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِع ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا أُلْفِينَ أَحَدُكُمْ مُتَّكِمًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهُ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كَتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلاَ ثِلِ النَّبُوَّةِ».

١٥٦ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ الْهِ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مَعَهُ الْقُرْآنِ، الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجَلُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ، يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهِذَا الْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حرَّمَ اللهُ. أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيَّ (' وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا. وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُرُوهُ السِّبَاعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا. وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقُرُوهُ فَإِنْ لَمُ يَقُوهُ وَكَذَا ابْنُ مَا حَرَّمَ اللّهُ ﴾.

وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي رَحِمَهُ اللهُ الْبَارِي: قَوْلُهُ: «فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ'' فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ» كَانَ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ، وَالْأَمْرُ بِأَخْذِ مِقْدَارِ الْقِرَى مِنْ مَالِ الْمَنْزُوْلِ بِهِ

<sup>(</sup>١) قوله: ألا لا يحل لكم الحيار الأهلي: شروع في بيان ما ثبت بالسنة، وليس له أثر في الكتاب على سبيل التمثيل لا التحديد، كذا قاله الطيبي. وقوله: «ولا لقطة معاهد»: وجه التخصيص الاهتهام بشأن المعاهد لعهده؛ لأن النفس ريما تستأهل في لقطته؛ لكونه كافرا. كذا في «المرقاة».

<sup>(</sup>٢) قوله: فعليهم أن يقروه إلخ: هذا كان في بدء الإسلام، فإنه على كان يبعث الجيوش إلى الغزو، وكانوا يمرون في طريقهم بأحياء العرب ليس هناك سوق يشترون منه الطعام، ولا معهم زاد، فأوجب عليهم ضيافتهم؛ لثلا ينقطعوا عن الغزو. فلما قوي الإسلام، وغلبت الشفقة والرحمة على الناس، نسخ الوجوب وبقي الجواز والاستحباب. قاله في «المرقاة».

كَرْهًا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الْعُقُوْبَاتِ الَّتِي نُسِخَتْ بِوُجُوْبِ الزَّكَاةِ.

١٥٧ - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﴿ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ أَيُحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَظُنُّ أَنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ شَيْئًا إِلَّا مَا فِي هَذَا الْقُرْآن. أَلَا وَإِنِّي وَاللهِ، قَدْ أَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ، إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يُحِلِّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بَيُوْتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَلَا ضَرْبَ نِسَاتِهِمْ وَلَا أَكْلَ ثِمَارِهِمْ، إِذَا أَعْطَوْكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٥٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْعَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، فَقَالَ رَجَلُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا. قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ لَلهِ، كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ فَأَوْصِنَا. قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالشَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَشُوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالتَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَسُعَلَالَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا الصَّلَاةً.

١٥٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ خَطَّا، ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيْلُ اللهِ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ هَذَا سَبِيْلُ اللهِ، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَالَ: هَذِهِ سُبُلُ، عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُوهُ ﴾ الآيَة. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِئِيُ.
وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِئِيُ.

١٦٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو هُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الله يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
 حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي "نَثَرْجِ السُّنَّةِ».

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي أَرْبَعِيْنِهِ: هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

فِي النَّارِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٦١ - وَعَنْ بَلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْعًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شَيْعًا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

الْحِبَارِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، وَلَيِعْقِلَنَ الدَّيْنُ مِنَ الْحِجَارِ مَعْقِلَ الدَّيْنَ لَيَأْرِزُ إِلَى اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الدَّيْنَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْحُجَارِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، وَلَيِعْقِلَنَّ الدِّيْنُ مِنَ الْحِجَارِ مَعْقِلَ الْأُرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجُبَلِ. إِنَّ الدِّيْنَ بَدَأً غَرِيبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأً. فَطُوْبَى لِلْغُرَبَاءِ، وَهُمُ الَّذِيْنَ يُصْلِحُوْنَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِيْ ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٦٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيْلَ، حَذْوَ النَّعْلِ بالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَنَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ. وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ اللهِ؟ قَالَ: عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً. كُلُهُمْ فِي التَّارِ إِلَّا مَلَّةً وَاحِدَةً». قَالُوا: مَنْ هِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَنْ هِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ ﴿ ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةً فِي الْجُنَّةِ، وَهِيَ الْجُمَاعَةُ. وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامُ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلُ إِلَّا دَخَلَهُ ﴾.

الله عَن اَبْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ - عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الجُمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ فِي التَّارِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. أُمَّةً مُحَمَّدٍ - عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ عَلَى الجُمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ شَذَّ فَي التَّارِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. أَوْ قَالَ: عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ إِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ؛ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ شَذَّ شَدَّ

١٦٦ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (آيا بُنَيَّ، إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ،
 وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشُّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ). تُمَّ قَالَ: (آيا بُنَيَّ، وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي
 فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجُنَّةِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «كِتَابِ الزُّهْدِ» لَهُ.

١٦٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ حِيْنَ أَتَاهُ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنَّا نَسْمَعُ أَحَادِيْثَ مِنْ يَهُوْدُ تَعْجِبُنَا، أَفَتَرَى أَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا ؟ فَقَالَ: «أَمُتَهَوِّكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى، لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، وَلَوْ كَانَ مُوْسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

١٦٩ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ
 في سُنَّةٍ وَأَمِنَ التَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجُنَّةَ». فَقَالَ رَجَلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ لَكَثِيْرُ
 في التَّاسِ. قَالَ: «وَسَيَكُوْنُ فِي قُرُوْنٍ بَعْدِيْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْ عُمْرُ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانُ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ فَجَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.
 التَّرْمِذِيُّ.

١٧١ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ». ثُمَّ قَرَأً رَسُول اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمۡ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

ُ ١٧٢ ﴿ وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ: ﴿لَا تُشَدِّدُواْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ؛ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُواْ عَلَى أَنْفُسِهُمْ، فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ، فَتِلْكَ بَقَايَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ، رَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

رَّ اللهِ عَلَيْهُ الْمُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ الْمُمُوا الْحُرَامُ، وَاعْمَلُوا عِلْمُ مُوا اللهِ عَلَيْهُ الْمَصَابِيْحِ، وَرَوَى البَيْهَقِيُّ بِالْمُحْكَمِ، وَآمِنُوا بِالْمُحْلَةِ، وَاعْتَبِرُوا بِالْأَمْثَالِ». هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيْح، وَرَوَى البَيْهَقِيُّ فِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمَلُوا بِالْمُحْكَمِ». وَيَعْتَبِرُوا اللهُ عَمَلُوا بِالْحُلَالِ، وَاجْتَنِبُواْ الْحُرَامُ، وَاتَّبِعُواْ الْمُحْكَمِ».

١٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَمْرُ ثَلَاثَةً: أَمْرُ بَيِّنُ رُشْدُهُ، فَاتَبِعْهُ. وَأَمْرُ بَيِّنُ رُشُدُهُ، فَاتَّبِعْهُ. وَأَمْرُ بَيِّنُ عَيِّهُ، فَاجْتَنِبْهُ. وَأَمْرُ اخْتُلِفَ فِيْهِ، فَكِلْهُ إِلَى اللهِ عَزَقِجَلَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٧٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْإِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ، يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجُمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٧٦ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَارَقَ الْجُمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ
 خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلامِ مِنْ عُنْقِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

لَّ ١٧٧ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنَ تَضِلُواْ مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ». كَذَا فِي «الْمُوطَّأِ».

١٧٨ - وَعَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحُارِثِ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا أَحْدَثَ قَوْمٌ بِدْعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ، فَتَمَسُّكُ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٧٩ - وَعَنْ حَسَّانٍ ﴿ قَالَ: مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِيْنِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللَّهُ مِنْ سُتَتِهِمْ مِثْلَهَا، ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الدَّارِيُّ.

١٨٠ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَقَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُرْسَلًا.

١٨١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللهِ، ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيْهِ، هَدَاهُ اللهُ مِنَ الْضَلَالَةِ فِي الدُنْيَا، وَوَقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُوْءَ الْحِسَابِ». وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: مَنِ اقْتَدَى بِكِتَابِ اللهِ لَا يَضِلُ فِي الدُّنْيَا وَلَا يَشْقَى فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴾. رَوَاهُ رَزِيْنُ.

١٨٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الضَرَبَ اللهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا، وَعَنْ جَنْبَتِي الصِّرَاطِ سُوْرَانِ، فِيهِمَا أَبُوابُ مُفَتَّحَةً، وَعَلَى الْأَبُوابِ سُتُوْرٌ مُرْخَاةً، وَعِنْدَ رَأْسِ الْصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: اسْتَقِيْمُواْ عَلَى الْصِّرَاطِ وَلَا تَعْوَجُوْا. وَقَوْقَ ذَلِكَ دَاعٍ يَدْعُو، كُلَّمَا هَمَّ عَبْدُ الْصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: اسْتَقِيْمُواْ عَلَى الْصِّرَاطِ وَلَا تَعْوَجُوْا. وَقَوْقَ ذَلِكَ دَاعٍ يَدْعُو، كُلَّمَا هَمَّ عَبْدُ أَنْ يَفْتَحُهُ تَلِجُهُا».

ثُمَّ فَسَّرَهُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ الصِّرَاطَ هُو الْإِسْلَامُ، وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ تَحَارِمُ اللهِ، وَأَنَّ السُّتُوْرَ الْمُرْخَاةَ حُدُوْدُ اللهِ، وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَأَنَّ الدَّاعِيَ مِنْ السُّتُورَ الْمُرْخَاةَ حُدُوْدُ اللهِ، وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، وَأَنَّ الدَّاعِي مِنْ فَوْقِهِ هُو وَاعِظُ اللهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ». رَوَاهُ رَزِيْنُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنِ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﴿ وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ، إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ أَخْصَرَ مِنْهُ.

١٨٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: مَنْ كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ؛ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ. أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانُوا أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، أَبَرُّهَا قُلُوبًا، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، وَأَقلُها تَكُلُفًا. اِخْتَارَهُمُ الله لَيْ لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ وَلِإِقَامَةِ دِيْنِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَى أَثْرِهِمْ، وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيْمِ. رَوَاهُ رَزِيْنً.

١٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿
 أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ﴿
 التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ. فَسَكَتَ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَعْرَأُ وَوَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَعْمَرُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَكِلَتْكَ القَوَاكِلُ، مَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَنَظَرَ

عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: أَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِهِ، رَضِيْنَا بِاللهِ رَبَّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لُوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسَى فَاتَبِعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَرُكُ نُبُوّتِي لَصَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَرَاهُ الدَّارِئِيُ.

١٨٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «كَلَامِي لَا يَنْسَخُ كَلَامَ اللهِ، ` وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ كَلَامِي، وَكَلَامُ اللهِ يَنْسَخُ بَعْضُهُ بَعْضًا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

(١) قوله: كلامي لا ينسخ كلام الله إلخ: إنها يجوز النسخ بالكتاب والسنة متفقًا ومختلفًا، فيجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة، وكذا يجوز نسخ السنة بالسنة بالسنة بالسنة والكتاب، فهي أربع صُور عندنا: أي نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب، خلافًا للشافعي في المختلف، فلا يجوز عنده إلا نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة , قلنا: لها كان النسخ بيان مدة الحكم المطلق، جاز أن يبيّن الله مدة كلام رسوله، أو رسولُه مدة كلام رسوله، أو رسولُه عليه عليه عليه عليه المدلم وبه.

وقوله ﷺ: «كلامي لا ينسخ كلام الله» يؤيد ظاهرا مذهب الشافعي، ولكن المراد به ما أقوله اجتهادًا أو رأيًا، هذا كلامه ﷺ: لا ينسخ كلام الله، وغيره من الأحاديث الثابتة بالوحي يكون ناسخًا للكتاب، ويؤيده قوله ﷺ: «كنسخ القرآن» في الحديث الآي على معنى «نسخ الأحاديث القرآن» بإضافة المصدر إلى المفعول، فمثاله: نسخ الوصية للوالدين والأقريين بقوله ﷺ: لا وصية لوارث. وأجيب بأن الناسخ إنها هو آية الميراث، وفيه بحث؛ إذ الكلام في الوصية لا في مقدار الموصى به. ومن هذا القبيل قوله ﷺ: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. هذا هو النوع الأول.

والنوع الثاني: "وكلام الله ينسخ كلامي"، وهذا يؤيد مذهب أبي حنيفة في الجواز، خلافًا للشافعي. ومثاله: نسخ التوجُّه إلى بيت المقيرس بالسنة، ثم نسخ بقوله تعالى: التوجُّه إلى بيت المقيرس بالسنة، ثم نسخ بقوله تعالى: "فَوَلَ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلحُرَامِ (البقرة: ١٤٤). والنوع الثالث: "وكلام الله ينسخ بعضه بعضه بعضًا»، وهذا لا خلاف فيه، كآيات المسالمة بآيات القتال. بقي في الحديث قسم رابع، وهو نسخ السنة بالسنة، وجوازه متفق عليه. مثاله: كنت تَهتَّكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. فاجتمع في هذا الحديث الناسخ والمنسوخ، وهو مستفاد من الحديث الآي، وهو قوله ﷺ: "أحاديثنا ينسخ بعضها بعضًا». التقطته من "نور الأنوار" و"قمر الأقيار" و"اللمعات" والمرقاة».

وَقَالَ الشَّيْخُ فِي «اللَّمْعَاتِ»: وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَ الْحَتَفِيَّةِ أَنَّ الْحَدِيْثَ يَكُوْنُ نَاسِخًا لِلْكِتَابِ
فَالْمُرَادُ بِ «كَلَامِي» فِي هَذَا الْحُدِيْثِ أَيْ مَا أَقُولُهُ اجْتِهَادًا أَوْ رَأْيًا. وَلَوْ مُمِلَ قَوْلُهُ عَلَيْهُ:
«كَنَسْخِ الْقُرْآنِ» فِي الْحَدِيْثِ الْآتِي عَلَى مَعْنَى نَسْخِ الْأَحَادِيْثِ الْقُرْآنَ بِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى
الْمَفْعُوْلِ لَقَبْتَ الْحُدِيْثُ نَاسِخًا لِلْكِتَابِ.

١٨٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَادِيْنَنَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا كَنَسْخِ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

١٨٧ - وَعَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْحُشَنِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا، وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْر نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنَهَا». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

وقال في «رد المحتار»: اختلفوا في سجود الملائكة، قيل: كان لله تعالى، والتوجه إلى آدم للتشريف كاستقبال الكعبة، وقيل: بل لآدم على وجه التَحِيَّة والإكرام، ثم نسخ بقوله ﷺ: لو أمرتُ أحدًا أن يسجُدَ لأحدِ
 لأم تُ المرأةَ أن تسجد لزوجها. «التاتارخانية)

قال في «تبيين المحارم»: والصحيح الثاني، ولم يكن عبادة له، بل تَحِيَّةٌ وإكرامًا، ولذا امتنع عنه إبليس، وكان جائزًا فيها مضي، كما في قصة يوسف. قال أبو منصور الماتريدي: وفيه دليل على نسخ الكتاب بالسنة.

## كِتَابُ الْعِلْمِ

وَقُوْلِ اللهِ عَزَقِجَلَّ: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾ فَوَوْلِهِ: ﴿ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتُوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ يَرْفَعِ هَلُ يَسْتُوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ يَرْفَعِ اللهُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَرَجَاتٍ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَتَوْلِهِ: ﴿ رَبِّنِ زِدْنِي عِلْمَا ﴾ وَلَوْلِهِ: ﴿ وَلَهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

١٨٨- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَلِغُوا عَتِي وَلَوْ آيَةً،
 وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ التَّارِ».
 رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

١٨٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ وَالْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيْثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٩٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِي». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا قَقُهُوْاً». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٩٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: 
رَجَلُ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلُ آتَاهُ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا

وَيُعَلِّمُهَا». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمُ الللهِ عَلَيْهِ الل

١٩٤ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَصِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْعَبْدُ فِي عَوْنِ الْعَبْدُ مَا كَانَ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ وَلَا اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ وَلَا عَنْدَهُ مَنْ عِنْدَهُ وَحَقَّتُهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَخَلَوهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ. وَمَنْ بَطُولُ فَيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ عَلْدُهُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٩٥ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَوَّلِ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَجَلُ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيْكَ
حَتَّى اسْتُشْهِدتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيْءُ، فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ،
فَسُحِبَ عَلَى وَجِهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلُ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا الْقُرْآنَ، فَأَتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ عَمِلْتَ فِيْهَا الْقُرْآنَ فِيْكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئُ فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، قَعَلَمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئُ فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلُ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ فِعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيْلَ. ثُمَّ أُمِرِ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجِهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٩٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ مِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَلِيمٌ الْعِلْمَ فَضَلُوا وَأَضَلُوا ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.
عَالِمُ الثَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُواْ فَأَفْتُوا بِغَيْر عِلْمٍ، فَضَلُوا وَأَضَلُوا ». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

١٩٧ - وَعَنْ شَقِيْقٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيْسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجَلُّ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ. قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ لَهُ رَجَلُّ: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ. قَالَ: أَمَّا إِنَّهُ يَعَلِيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَنِي النَّهِيُ عَلَيْهِ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّمَ عَلَيْنَا. مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

١٩٨ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ. وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٩٩ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْد الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنَّهُ أَبْدِعَ بِي فَاحْمِلْيْ ، فَقَالَ: «مَا عِنْدَي»، فَقَالَ رَجَلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَا أَذَلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَجَلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَا أَذَلُهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٠٠٠ - وَعَنْ جَرِيْرٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا فِي صَدْرِ النَّهَارِ عَنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةً مُجْتَابِي النّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوْفِ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؛ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَل ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، فَصَلَّى. قَالَ: فَجَاءَ رَجَلُ منْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِرُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُول اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُول اللهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءً. وَمَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً مَا مَنْ عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءً. وَمَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً مَنْ عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهُمْ شَيْءً. وَمَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَلَامً عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهُمْ شَيْءً. مَنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهُمْ شَيْءً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوِّلِ كِفْلُ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

على بهن المراد و و عَنْ كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْق، فَجَاءَهُ رَجَلُ فَقَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّي جِمْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ وَ اللهِ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ لِحَدِيْثِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُوْلِ وَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَطْلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ الله بِهِ طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجُنَّةِ. وَإِنَّ الْمَلَاثِحَةَ لَتَصَعُ طَرِيْقًا رَضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. وَإِنَّ الْعَالِم يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، وَالْمُيْتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. وَإِنَّ الْعَالِم عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى اللهِ يَعْتَقُولُ لِهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، وَإِنَّ الْعَلْمِ. وَإِنَّ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ، وَالْمُولِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَمُ وَالْهُ وَالْمُ اللهُ الْعَلَمِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَمِ عَلَى اللهُ الْعَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَمُ وَالْمُ اللهُ الْعَلَمُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَمُ وَالْمُ اللهُ الله

رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا عَابِدُ، وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﴿ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ»، ثُمَّ وَالْآخَرُ عَالِمُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ»، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى التَمْلَةَ فِي اللّهَ مُعَلِّمِ النّاسِ الْخَيْرَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

وَرَوَاهُ الدَّارِئِيُّ عَنْ مَكْحُوْلٍ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ "رَجُلَانِ"، وَقَالَ: "فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ"، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُوُّ ﴾، وَسَرَدَ الْحَدِيْثَ إِلَى آخِرِهِ.

٢٠٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبعُ،
 وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّيْنِ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْصَوْا بِهِمْ خَيْرًا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٢٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ صَالَّةُ الْحَكِيْمِ، فَحَيْثَ وَجَدَهَا فَهُو أَحَقُ بِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْثُ، وَإِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْفَصَلِ الرَّاوِي يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيْثِ.

٢٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَقِيْهُ وَاحِدُ أَشَدُ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٢٠٧ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ عَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقَلِّهِ الْحُنَازِيْرِ الْجُوَاهِرَ وَاللَّوْلُوَ وَالذَّهَبَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ عَيْرٍ أَهْلِهِ كَمُقَلِّهِ الْحُنَازِيْرِ الْجُوَاهِرَ وَاللَّوْلُوَ وَالذَّهَبَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. وَرَوَى البَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» إِلَى قَوْلِهِ: «مُسْلِمٍ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ مَتْنُهُ مَشْهُوْرً وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ، وَقَدْ رُويَ مَنْ أَوْجُهٍ كُلُّهَا ضَعِيْفٌ.

٢٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِق: حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقْهُ فِي الدِّيْنِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٢٠٠٠ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي
 سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالدَّارِئِيُّ.

٢١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَجْمَعُ اللهُ الْعُلَمَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقَوْلُ: إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ حِكْمَتِي فِي قُلُوْبِكُمْ إِلَّا وَأَنَا أُرِيْدُكُمُ الْحُيْرَ، إِذْهَبُوا إِلَى الْجُنَّةِ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ عَلَى مَا كَانَ مِنْكُمْ». رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ.

٢١١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجُنَّةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

مَّ ٢١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ عَلِمَهُ، ثُمَّ كَتَمَهُ أُلِمِّهِ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه عَنْ أَنْسٍ ﴿ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه عَنْ أَنْسٍ ﴿ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه عَنْ أَنْسٍ ﴿ .

٢١٣ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُحَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ .

٢١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ اللَّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجُنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »
 يَعْنِي رِيْحَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٢١٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَا لَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ اللهِ عَلَيْهِ: "نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي،

فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَاهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرُ فَقِيْهِ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثُ لَا يَغِلُ عَلَيْهِنَ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ العَمِلِ لِلهِ، وَالتَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَلُوهُ ثَلَاثُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «الْمَدْخَلِ»، وَلُوهُ مَمَاعَتِهِمْ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَحِيْظُ مِنْ وَرَائِهِمْ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «الْمَدْخَلِ»، وَرَوَاهُ أَشَّمُهُ وَالنَّرْمِيْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ لِهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا لَمُلْولُولُ اللَّهُ مِنْ مُنِ مِنْ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَلَا لِلْهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُ الللَّهُ اللْهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُلُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلُولُولُ الللْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُلْلِمُ اللْهُ اللْمُؤْلِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

٢١٦ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا، فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى لَهُ مِنْ سَامِعٍ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَرَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي التَّرْدَاءِ.

٢١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه عَنِ أَبْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ ﴿ مَهْ، وَلَمْ يَذْكُرَا «اتَّقُوْا الْحَدِيْثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ».

٢١٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْر عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢١٩ - وَعَنْ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأً». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

٢٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

٢٢١ - وَعَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْ قَوْمًا يَتَدَارَؤُوْنَ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.

وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُوْلُوْا، وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ إِلَى عَالِمِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه.

٢٢٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنُ، وَلِكُلِّ حَدِّ مَطْلَعٌ». رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

مُورِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرِو ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ الْعِلْمُ ثَلَاثَةً: آيَةً مُحْكَمَةً، أَوْ سُنَّةً قَائِمَةً، أَوْ فَرِيْضَةً عَادِلَةً. وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٢٢٤ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ﴿ لَا يَقُصُّ إِلَّا اللهِ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَوْمُرَاءُ الدَّارِيُ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه وَرَوَاهُ الدَّارِيُ عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه ﴿ فَعُتَالً ﴾.

م ٢٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ أَشَارُ عَلَى أَخِيْهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ اللهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ البَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْأُغْلُوطَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَاثِضَ وَالْقُرْآنَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ، فَإِنِّي مَقْبُوْضٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٢٨ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصْرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أُوانُ يُخْتَلَسُ فِيْهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى لَا يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا أُوانُ يُخْتَلَسُ فِيْهِ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى لَا يَقْدِرُوْا مِنْهُ عَلَى السَّمَاءِ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٢٢٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَايَةً: ﴿ يُوْشِكَ أَنْ يَضْرِبَ النَّاسُ أَكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ

فَلَا يَجِدُوْنَ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَفِي جَامِعَهِ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةُ: إِنَّهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّرَاقِ، قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

٢٣٠ - وَعَنْهُ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَ الدِّيْنُ مُعَلَّقًا بِالثُّرِيَّا لَتَنَاوَلَهُ رَجَلٌ مِنْ فَارِسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَى الطَّبَرَائِيُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ نَحْوَهُ، وَفِي رِوَايَتِهِ: «لَوْ كَانَ الْعِلْمُ» بَدْلَ «لَوْ كَانَ الدِّيْنُ».

وَقَالَ الْحَافِظُ السَّيُوْطِي: هَذَا الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَصْلُ صَحِيْحٌ، يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي الْإِشَارَة لِأَبِي حَنِيْفَةَ، وَهُوَ مُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهِ. وَفِي حَاشِيَةِ الشَّبْرَامَلِّسِيِّ عَلَى «الْمَوَاهِبِ» عَنِ الْعَلَامَةِ الشَّاعِيِّ تِلْمِيْذِ الْحَافِظِ السُّيُوْطِي: قَالَ: مَا جَرَمَ بِهِ شَيْخُنَا مِنْ أَنَّ الْمَوَاهِبِ» عَنِ الْعَلَامَةِ الشَّاعِيِّ تِلْمِيْذِ الْحَافِظِ السُّيُوْطِي: قَالَ: مَا جَرَمَ بِهِ شَيْخُنَا مِنْ أَنَّ الْمَوَاهِبِ» عَنِ الْعَلَامَةِ الشَّاعِيِّ تِلْمِيْذِ الْحَافِظِ السُّيُوْطِي: قَالَ: مَا جَرَمَ بِهِ شَيْخُنَا مِنْ أَنَّ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ لَمْ يَبْلُغُ مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ فِي الْعِلْمِ مَبْلَغَهُ أَحَدُ.

٢٣١ - وَعَنْهُ ﴿ وَعَنْهُ ﴿ وَفِيْمَا أَعْلَمُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ عَنَفَجَلَّ يَبْعَثُ
 لَهَذَهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِاثَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٣٢ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعُذْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عَدُولُهُ، يَنْقَوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْعُلْمِيْنَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ «الْمَدْخَلِ».

٢٣٣ - وَعَنِ الحُسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَاءَهُ الْمَوْتُ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ؛ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّيْنَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجُنَّةِ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

٢٣٤ - وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْنُ رَجُلَيْنِ كَانَا فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ، أَحَدُهُمَا:

كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ، وَالْآخَرُ: يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالِمِ اللَّذِي يُصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، كَفَصْلِي عَلَى الْعَالِمِ الَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ، كَفَصْلِي عَلَى أَذْنَاكُمْ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

٢٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ فِي الدِّيْنِ، إِنِ
 احْتِيْجَ إِلَيْهِ نَفَعَ، وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ». رَوَاهُ رَزِيْنُ.

٢٣٦ - وَعَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ هُمَّ قَالَ: حَدِّثِ النَّاسَ كُلَّ جُعُمَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ، فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَتَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ. وَلَا أُلْفِينَكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيْثٍ مِنْ حَدِيْثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْتُهُمْ، فَتَمُلَّهُمْ، وَلَعُهُمْ عَلَيْهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ، فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْتُهُمْ، فَتُمِلَّهُمْ، وَلَعُمْ مِنْ اللَّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ؛ وَلَكَ السَّجْعَ مِنَ اللَّعَاءِ فَاجْتَنِبُهُ؛ وَلَكَ رَوَاهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. رَوَاهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. رَوَاهُ اللَّهُ عَلِيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. رَوَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

َ ٣٧٧ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَأَدْرَكُهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنَ الْأَجْرِ». رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

مَهُ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلِمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكُهُ، أَوْ مُصْحَفًا وَرَّتُهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السَّبِيْل بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صَحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّعَبِ الْإِيْمَانِ».

٢٣٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَنَقِجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجُنَّةِ، [وَمَنْ] سَلَبْتُ كَرِيْمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهِمَا الْجُنَّةُ. وَفَضْلُ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ. وَمِلَاكُ الدَّيْنِ الْوَرَعُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٢٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا قَالَ: تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا. رَوَاهُ الدَّارِئِيُّ.

٢٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍ و شَمَا أَنْ رَسُوْل اللهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ، فَقَالَ: «كِلَاهُمَا عَلَى خَيْرٍ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ. أَمَّا هَوُلَاءِ فيَدْعُوْنَ اللهَ وَيَرْعَبُوْنَ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ. وَأَمَّا هَوُلاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْة - أَوْ الْعِلْمَ - وَيُعَلِّمُونَ الْجُاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنْ مَا عَمَنَعَهُمْ. وَأَمَّا هَوُلاءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ النِّقَة - أَوْ الْعِلْمَ - وَيُعَلِّمُوْنَ الْجُاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا "ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِمْ. رَوَاهُ الدَّارِئِيُّ.

٢٤٢ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا حَدُّ الْعِلْمِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ اللهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيْهًا، فَقَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِي أَمْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللهُ فَقِيْهًا، وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة شَافِعًا وَشَهِيْدًا».

٢٤٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «هَلْ تَدْرُوْنَ مَنْ أَجْوَدُ جُوْدًا» قَالُوا: الله وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «الله تَعَالَى أَجْوَدُ جُوْدًا، ثُمَّ أَنَا أَجْوَدُ بَنِي آدَمَ، وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِي رَجَلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَة أَمِيْرًا وَحْدَهُ الْوَقَالَ: «أُمَّةُ وَالِحِدَةُ».

718 - وَعَنْهُ ﴿ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُوْمٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ، وَمَنْهُوْمٌ فِي التَّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا. رَوَى الْبَيْهَةِيُ الْأَحَادِيْث الثَلاَثَةَ فِي «شُعَبِ مِنْهُ، وَمَنْهُوْمٌ فِي التَّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا. رَوَى الْبَيْهَةِيُ الْأَحَادِيْث الثَّلاَثَة فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ». وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي حَدِيْث أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ فَهُ: هَذَا مَثْنُ مَشْهُوْرٌ فِي مَا بَيْنَ التَّاسِ، وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادُ صَحِيْحُ.

٢٤٥ - وَعَنْ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْن مَسْعُوْدٍ: مَنْهُوْمَانِ لَا يَشَبْعَانِ: صَاحِبُ الْعِلْمِ، وَصَاحِبُ الدُنْيَا وَلَا يَسْتَوِيَانِ، أَمَّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَرْدَادُ رِضًا لِلرَّحْمَنِ، وَأَمَّا صَاحِبُ الدُنْيَا وَصَاحِبُ الدُنْيَا فَيَتَمَادَى فِي الطُّغْيَانِ. ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: ﴿كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيَ ۚ أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْفَيَ ۗ فَيَ السَّاءِ: ﴿كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيَ ۚ أَن رَّءَاهُ ٱلسَّعْفَيَ ﴾ فَيَتَمَادَى فِي الطُّغْيَانِ. ثُمَّ قَرَأً عَبْدُ اللهِ: ﴿كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَيَ ۞ أَن رَّءَاهُ ٱلسَّعْفَيَ ﴾ قال: وقالَ الْآخَرُ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلْمَالُولُ ﴾. رَوَاهُ الدَّارِئِيُ.

رَسُونُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُونُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُونُ اللهِ عَلَى: «إِنَّ أَنَاسًا مِنْ أُمَّتِي سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدَّيْنِ وَيَقْرَؤُوْنَ الْقُرْآنَ، يَقُولُوْنَ: نَأْتِي الْأُمْرَاءَ فَنَصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ، كَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِنْ الْقَتَادِ إِلَّا اللهِ عَلَى السَّوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّلَالِ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّه

٧٤٠- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوضَعُوهُ عِنْدَ أَهْلِهِ لَسَادُوْا بِهِ أَهْلَ زَمَانِهِمْ، وَلَكِنّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُنْيَا؛ لِيَنَالُوْا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ، فَهَانُوْا عَلَيْهِمْ. سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ عَلَيْهِمْ يَقُولُ: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا هَمَّ آخِرَتِهِ، كَفَاهُ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّمَتْ بِهِ الْهُمُومُ أَحْوَالِ الدُنْيَا، لَمْ يُبَالِ الله فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَىٰ اللهُ هَمَّ دُنْيَاهُ، وَمَنْ تَشَعَّمَتْ بِهِ الْهُمُومُ أَحْوَالِ الدُنْيَا، لَمْ يُبَالِ الله فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَىٰ اللهُ هَمَّ مَاجَه. وَرَوَاهُ الْبَيْهَةِيُ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنِ ابْنِ عُمَر هَا مِنْ قَوْلِهِ: «مَنْ جَعَلَ الْهُمُومُ مَن ابْنِ عُمَر هَا فَيْ اللهُ عَنْ ابْنِ عُمَر هَا مِنْ قَوْلِهِ:

٢٤٨ - وَعَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، وَإِضَاعَتُهُ أَنْ يُحِيِّةٍ: «آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، وَإِضَاعَتُهُ أَنْ يُحِيِّةٍ: «آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، وَإِضَاعَتُهُ أَنْ يُحِيِّةٍ: «آفَةُ الْعِلْمِ النِّسْيَانُ، وَإِضَاعَتُهُ أَنْ

٢٤٩ - وَعَنْ سُفْيَانَ: أَنَّ '' عُمَرَ بْنِ الْحُقَّابِ قَالَ لِكَعْبِ: مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ. قَالَ: فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوْبِ الْعُلَمَاءِ؟ قَالَ: الطَّمْعُ. رَوَاهُ الدَّارِئِيُّ.

<sup>(</sup>١) وفي الأصل المؤلف: «بن» بدل «أن».

٠٥٠ - وَعَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَأَلَ رَجَلُ النَّبِيَّ عَنِ الشَّرِّ، فَقَالَ: «لَا تَسْأَلُونِي عَنِ الشَّرِّ الشَّرِ الْعُلَمَاءِ، وَإِنَّ خَيْرَ الْحُيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ». رَوَاهُ الدَّارِيُّ.

روعن أبي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمُ
 لَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمِهُ. رَوَاهُ الدَّارِئِيُّ.

٢٥٢ - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمِةِ الْمُضِلِّيْنَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.

٢٥٣ - وَعَنِ الْحُسَنِ قَالَ: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ، فَذَاكَ الْعِلْمُ التَّافِعُ. وَعِلْمُ عَلَى اللِّسَانِ، فَذَاكَ حُجَّةُ اللهِ عَنَّقِجَلَّ عَلَى ابْنِ آدَمَ. رَوَاهُ الدَّارِئِيُّ.

٢٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وِعَاءَيْنِ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ فِيْكُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَتَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُوْمُ، يَعْنِي تَجْرَى الطَّعَامِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٥٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْمًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ
 فَلْيَقُلْ: اللهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولُ لِمَا لَا تَعْلَمُ: «اللهُ أَعْلَمُ»، قَالَ اللهُ تَعَالَى لنبيّهِ:
 ﴿قُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَاْ مِنَ ٱلمُتَكَلِّفِينَ ﴿ . مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

٢٥٦ - وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنُ، فَانْظُرُواْ عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢٥٧ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ، اسْتَقِيْمُواْ فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا،

وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

رَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "تَعَوَّدُواْ بِاللّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزَنِ».
 قَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا جُبُّ الْحُزَنِ؟ قَالَ: "وَادٍ فِي جَهَنَّم، يَتَعَوَّدُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَ مَاثَةٍ مَرَّةٍ». قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يَدْخُلُهَا؟ قَالَ: "الْقُرَّاءُ الْمُرَاوُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ". رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَكَذَا ابْنُ مَاجَه. وَزَادَ فِيْهِ: "وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْقُرَّاءِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَرُورُوْنَ الْأُمْرَاءَ». قَالَ الْمُحَارِبِيُّ: يَعْنِي الْجُورَةَ.
 يَرُورُوْنَ الْأُمْرَاءَ». قَالَ الْمُحَارِبِيُّ: يَعْنِي الْجُورَةَ.

٢٥٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (يُوشِكَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ، لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةُ، وَهِي يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ. مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةُ، وَهِي خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى. عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيْمِ السَّمَاءِ، مِنْ عِنْدِهِمْ تَحُرُجُ الْفِتْنَةُ، وَفِيهُمْ تَعُودُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعَبِ الْإِيْمَانِ».

٢٦٠ - وَعَنْ زِيَادِ بُنِ لَيِيْدٍ ﴿ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ شَيْئًا فَقَالَ: «ذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمُ وَخَنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنَقْرِئُهُ ذَهَابِ الْعِلْمُ وَخَنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنَقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْقَالَ: «تَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجَلٍ بِالْمَدِيْنَةِ، أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ، لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه، وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْهُ ﴿ فَعَنَهُ مَعْمَهُ وَكَذَا الدَّارِئِيُ عَنْ أَبِي أَمَامَةً ﴾.

٢٦١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْل اللهِ ﷺ: "تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ؛ قَالَى إِن رَسُوْل اللهِ ﷺ: "تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ؛ قَالِيٍّ امْرُوُّ مَقْبُوْضٌ، وَالْعِلْمُ سَيُقَبَضُ، وَتَطْهَرُ الْفِتَنُ حَتَى يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي فَرِيْضَةٍ لَا يَجِدَانِ أَحَدًا

يَفْصِلُ بَيْنَهُمْاً». رَوَاهُ الدَّارِئِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

يَّ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ لَا يُنْفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ الله

## كِتَابُ الطَّهَارَةِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿فِيهِ رَجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوْاْ وَٱللهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ۞﴾ ٱلْمُطَهِّرِينَ۞﴾

٢٦٣ - عَنْ عَلِيٍّ ﴿ لَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّ التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالتَّارِمِيُّ.

٢٦٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "مِفْتَاحُ الْجُنَّةِ'' الصَّلَاةُ، وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُوْرُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٦٥ - وَعَنْ شَيِيْبِ بْنِ أَبِي رَوْجٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَرَأُ «الرُّوْمَ» فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّوْنَ مَعَنَا لَا يُحْسِنُوْنَ الطُّهُوْرَ، وَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولِيكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

## بَابُ فَضَائِلِ الْوُضُوْءِ

٣٩٠ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، " وَالْحُمْدُ لِلهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْحُمْدُ لِلهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْحُمْدُ لِلهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانُ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءً، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعُ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْفِقُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

<sup>(</sup>١) قوله: مفتاح الجنة: أي مفتاح درجاتها، وإلا فقد تقدَّم أن مفتاحها كلمة التوحيد. «المرقاة».

ن قوله: الطهور شطر الإيبان: الأظهر أن يقال: إنها كان شطرا له؛ لأن الإيبان يحط الكبائر والصغائر، والوضوء يختص بالصغائر، ولا بُدَّ من تقييد هذا الوضوء عندنا أيضًا بالنية؛ ليصير عبادة مكفِّرًا للسيئة. كذا في «المرقاة».

وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ».

٢٦٧- وَعَنْ رَجَلٍ منْ بَنِي سُلَيْمٍ قَالَ: عَدَّهُنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي يَدِي أَوْ فِي يَدِهِ، قَالَ:
 «التَّسْيِيْحُ نِصْفُ الْمِيْرَانِ، وَالْحُمْدُ لِلهِ مَمْلَؤُهُ، وَالتَّكْمِيْرُ يَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
 وَالصَّوْمُ نِصْفُ الصَّيْرِ، وَالطَّهُورُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ.

٢٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ
 بِهِ الْحُطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟" قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: "إِسْبَاعُ الْوُصُوْءِ عَلَى الْمُصَاحِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ".

وَفِي حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ: «فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ، فَذَلِكُمْ الرِّبَاطُ» رَدَّدَ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ، وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ ثَلَاثًا.

٢٦٩ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ ٩. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٧٧٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ اللّهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُوْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الدُّنُوْبِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

أ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةً مَكْتُوبةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الدُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيْرَةً، وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٢ - وَعَنْهُ ﴿ : أَنَّهُ تَوَضَّاً فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَانْتَثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ تَوَضَّا أَخُو وُضُوْفِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا وُضُوفِي هَذَا، ثُمَّ يُصلِّي رَكْعَتَيْنِ لَا اللهِ عَلَيْهِ، وَلَقْطُهُ لِلْبُخَارِيِّ. لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِقَيْءٍ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيِهِ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ.

٢٧٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْئَهُ، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٤ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيَبْلُغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: «أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - إِلَّا فَيْحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ الظَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَزَادَ اللهُ مُعْذِيْ وَاللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ اللهُمَّا لِمُتَطَهِّرِيْنَ».

٢٧٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ (') مِنْ وُضُوْئِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ فِي رَقِّ، ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابِعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحاكِمُ.

<sup>(</sup>١) قوله: فقال بعد فراغه إلخ: وقال في «شرح المنية الكبيري»: من آداب الوضوء أن يقول بعد فراغه: «سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدّك، لا شريك لك، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، ناظرًا إلى السهاء، وأن يقال عند تمامه أو في خلاله: «اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من الذين الذين لا خوف عليهم ولا هم يجزنون». لكن قال في «الحيلة»: إن الوارد في الشنة بعده متصلا بها تقدَّم من ذكر الشهادتين.

٢٧٦ - وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُصُوْءَ، ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجُنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

- - - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «إِنَّ أُمِّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرِّتَهُ' ۖ فَلْيَفْعَلْ.. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٢٧٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ اللهِ عَلَيْهُ: «تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٧٩ - وَعَنْ ثُوْبَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «اسْتَقَيْمُواْ وَلَنْ تُحْصُواْ، وَاعْلَمُواْ أَنَّ حَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنُ ». رَوَاهُ مَالِكُ وَأَخْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِئُ.

٢٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ " كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٨١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّاً الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيْهِ، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَخْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ

<sup>(</sup>١) قوله: أن يطيل غرته: وقال في «رد المحتار»: من آداب الوضوء إطالة غرته وتحجيله. وفي «البحر»: إطالة الغرّة تكون بالزيادة على المحدود. وفي «الحلية»: والتحجيل يكون في اليدين والرِّجلين، وهل له حدُّ؟ لم أقف فيه على شيء لأصحابنا، ونقل النووي اختلاف الشافعية فيه على ثلاثة أقوال، الأول: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكَمبين بلا توقيت. الثاني: إلى نصف العضد والساق. الثالث: إلى المنكب والركبين. قال: والأحاديث تقتضني ذلك كله. اه ونقل الطحاوي الثاني عن «شرح الشرعة» مقتصرًا عليه.

 <sup>(</sup>٦) قوله: من توضأ على طهر إلخ: ومن الآداب أن يتوضأ على الوضوء. قاله في «المنية». وقال في «رد المحتار»: وإنها
 يستحب الوضوء، إذا صلى بالوضوء الأول صلاة، أو عَمِل عملًا عما هو المقصود من شرعيته، كسجدة التلاوة

الْحَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أَظْفَار رَجْلَيْهِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً.. رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلًا.

٢٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الله عَلَيْكُمْ أَنَّ رَسُوْلَ الله عَلَيْكُمْ أَنَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوْمِنِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا». قَالُوا: أَوْلَسْنَا إِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوْا بَعْدُ».
 أَوْلَسْنَا إِخْوَانُكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ».

فَقَالُوْا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلُ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلِ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟» قَالُوْا: بَلَى، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْخُوْضِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٨٣ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ بِالسَّجُوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ أَنْ يُرْفَعَ رَأْسُهُ، فَأَنْظُرُ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَعْرِفُ أُمَّتِي مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ، وَمِنْ حَلْفِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِيْنِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ»، وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ»، وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ» وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ» وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ»، وَعَنْ شِمَالِي مِثْلَ ذَلِكَ»، وَقَالَ رَجَلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنِ الْأُمَمِ فِيْمَا بَيْنَ نُوْجٍ إِلَى أُمَّتِكَ؟ قَالَ: هُمْ غُرُّ مُحَجَّلُوْنَ مِنْ أَثَو الْوصُلُوءِ، لَيْسَ أَحَدُ كَذَلِكَ غَيْرَهُمْ، وَأَعْرِفُهُمْ أَنَّهُمْ يُؤْتُونَ كُتُبَهُمْ بِأَيْمَا نَعْمِدُ، وَأَعْرِفُهُمْ قَنْعَى بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

بَابُ مَا يُوْجِبُ الْوُضُوْءَ

وَقَوْلِ اللّٰهِ عَنَّقَجَلَّ: ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ ﴿﴿ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ

<sup>=</sup> ومَسِّ المصحف. كذا في «الشرعة» و «القنية».

حَتَّى يَتَوَضَّأً». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٢٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْدٍ، وَلَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْدٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ عُلُوْلٍ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢٨٦ - وَعَنْ مُنْذِرٍ أَبِي يَعْلَى القَّوْرِيِّ عَنْ مُحُمَّدِ ابْنِ الْحُتَفِيَّةِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: كُنْتُ أَجِدُ مَذِيًّا فأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، وَاسْتَحْبَيْتُ أَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ﴿إِنَّ كُلِّ فَحْلٍ يُمْذِي، فَإِذَا كَانَ الْمَنِيُّ فَفِيْهِ الْعُسْلُ، وَإِذَا كَانَ الْمَنِيُّ فَفِيْهِ الْعُسْلُ، وَإِذَا كَانَ الْمَذِيُ فَفِيْهِ الْوُصُوهُ ﴾ (١٠ رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ خُوهُ.

٢٨٧ - وَعَنْ عَاثِشِ بْنِ أَنْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَ عَيِّكِ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ تَحْتِي، فأَمَرْتُ عَمَّارًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «يَكُفِى مِنْهُ الْوُضُوءُ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٢٨٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ ﷺ مِنَ الْمَذْيِ، فَقَالَ: "مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ،
 وَمِنَ الْمَنِّ الْغُسْلُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

- رَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا أَمْذَى الرَّجُلُ غَسَلَ الْحُشْفَةَ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءًا لِلصَّلَاةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٢٩٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِثْلَهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: وإذا كان المذي ففيه الوضوء: قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن غَسل المذَاكِير واجبٌ على الرجُل إذا أَشْذَى وإذا بَالَ. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لم يكن ذلك من رسول لله على إيجاب عَسل المذَاكِير، ولكنه ليتقلص المذي فلا يخرج. أفلا ترى أن عَلِيًّا لها ذكر عن النبي على ما أوجبه عليه في ذلك ذكر وضوء الصلاة، فثبت بذلك أن ما كان سوى وضوء الصلاة مما أمر به فإنها كان ذلك لغير المعنى الذي وجب له وضوء الصلاة. وهذا قول أي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن هي.

٢٩١ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: أَكُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْجٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

ُ ٢٩٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: قَرَّبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٩٣ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيْكُ فَقُلْتُ:
 حَدِّثِيْنِي فِي شَيْءٍ مِمَّا غَيَرَتْ النَّارُ؟ فقالَتْ: قَلَّ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْتِيْنَا إِلَّا قَلَيْنَا لَهُ حَبَّةً تَكُونُ بِالمَدِيْنَةِ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٢٩٤ - وَعَنْ أَبِي رَافِعِ ﴿ قَالَ: أَشْهَدُ لَقَدْ كُنْتُ أَشْوِي لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ بَطْنَ الشَّاةِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ مُسْلِمُ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوْهُ.

٢٩٥ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: أُهْدِيَتْ لَهُ شَاةٌ فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ، فَدَخَلَ رَسُول اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعٍ؟» فَقَالَ: شَاةٌ أُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَطَبَحْتُهَا فِي الْقِدْرِ، قَالَ: «نَاوِلِنِي الدِّرَاعَ الْآخَرَ»، فتَاوَلْتُهُ «نَاوِلِنِي الدِّرَاعَ يَا أَبَا رَافِعٍ»، فَنَاوَلْتُهُ الدِّرَاعَ، ثُمَّ قَالَ: «نَاوِلِنِي الدِّرَاعَ الْآخَرَ»، فتَاوَلْتُهُ الدِّرَاعَ الآخَرَ، ثُمَّ قَالَ: «نَاوِلِنِي الدِّرَاعَ الآخَرَ» فقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ، إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَّ لَنَاوَلْتَنِي ذِرَاعًا فَذِرَاعًا مَا سَكَتَّ».

ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى، ثُمَّ عَادَ إلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ كَمَّا بَارِدًا فَأَكَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَاهُ الدَّارِيُّ عِنْ أَبِي عُبَيْد، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ «ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ …» إِلَى آخِرِهِ.

٢٩٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبَيٍّ وَأَبُوْ طَلْحَةَ جُلُوسًا فَأَكَلْنَا لَخَمًا
 وَخُبْرًا، ثُمَّ دَعَوْتُ بِوَضُوْءٍ، فَقَالَا: لِمَ تَتَوَضَّأُ؟ فَقُلْتُ: لِهَذَا الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْنَا. فَقَالَا: أَتَتَوَضَّأُ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ؟ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٩٧ - وَعَنْ سُوَيْدِ بْنِ التُعْمَانِ ﴿ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا السَّوِيْقُ، فَأُمِرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكُلُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَكْلُنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَعْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ مِثْلَهُ.

٢٩٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: أَكُلَ النَّبِيُّ عَيَّا ۚ مَرَقًا بِلَحْمِ، ثُمَّ صَلَّى. رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ.

٢٩٩ - وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كِيْسَانَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ أَبَا بَصْرِ الصِّدِّيْقَ أَكَلَ لَخَمَّا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْمُوطَّالُ».

٣٠٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ تَعَشَّى مَعَ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْمُوطَاهِ».

٣٠١ - وَعَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكَلَ لَخَمَّا وَخُبْزًا، فتَمَضْمَضَ
 وَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَمهُمَا بِوَجْهِهِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي «الْمُوطَلِّه.

٣٠٢ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا تَقُولُ فِي الدُّهْنِ وَالْمَاءِ تَقُولُ فِي الدُّهْنِ وَالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ، يُتَوَضَّأُ مِنْهُ. قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي الدُّهْنِ وَالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ، يُتَوَضَّأُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: أَنْتَ رَجَلُ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَنَا رَجَلُ مِنْ دَوْسٍ. قَالَ: يَا أَبَا هُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ۞ ﴿ . رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. هُرَيْرَة، لَعَلَّكَ تَلْتَجِئُ إِلَى هَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۞ ﴾ . رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٣٠٣ - وَعَنْ جَانِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَانَ آخِرُ الْأُمُرَّيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَقَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي «شَرْجِ مُسْلِمٍ»: وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ.

٣٠٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة هُمْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ: أَنْتَوَضَّأُ مِنْ خُوْمِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إِنَّ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأُ». قَالَ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ خُوْمِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أُصلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: أُصلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «لَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٠٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٠٦ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ، فَقَالَ: «عَمْدًا صَنَعْتُهُ، يَا عُمَرُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْءًا فَأُشْكِلَ عَلَيْهِ: أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءً أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ ` صَوْتًا أَوْ يَجَدَ رِيُّا ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٠٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا وُضُوْءَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيْجٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ.

٣٠٩ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأُ. وَلَا تَأْتُوْا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازهِنَّ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

<sup>(</sup>١) قوله: فتوضأ: الأمر على الاستحباب، قاله الشامي,

<sup>(</sup>٢) قوله: حتى يسمع: وفي «الدر المختار» مع «رد المحتار»: ولو أيقن بالطهارة وشك بالحدث أو بالعكس، أخذ باليقين.

٣١٠ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ هُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ». رَوَاهُ الدَّارِئِيُّ.

َ ٣١١ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِيُ السُّنَّةِ الله هَذَا فِي غَيْرِ الْقَاعِدِ، لِمَا صَحَّ:

٣١٢- عَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلَا يَتَوَضَّؤُوْنَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ فِيْهِ «يَنَامُوْنَ» بَدْلَ «يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقُ رُؤُوسُهُمْ».

وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَّامِ ﴿ هَذَا فِي غَيْرِ الْقَاثِمِ وَالسَّاجِدِ وَالرَّاكِعِ أَيضًا؛ لِمَا صَحَّ:

ص ٣١٣ - وَعَنِ النَّبِيِّ عَيَّا قِيْ قَالَ: ﴿لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا أَوْ سَاجِدًا، حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ؛ فَإِنَّهُ إِذَا اصْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ ﴿ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ فَهُ نَعُوهُ مَوْقُوفًا، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدً.

اعِي مُريرُهُ فَهُ مُومُ مُومُومُ وَإِلَّمَ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ، 
٣١٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ، 
ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ؟ قَالَ: «إِنَّ الْوُضُوْءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ 
نَامَ مُضْطَجِعًا؛ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ.

مَّرُو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَيِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ هُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا وُضُوهُ حَتَّى يَضْطَجِعَ جَنْبُهُ إِلَى الْأَرْضِ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيِّ. ٣١٦ - وَعَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ هُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ أَخْفُقُ،
فَاحْتَضَنِي رَجَلُ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَجَبَ عَيَّ وُضُوْءٌ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى تَضَعُ جَنْبُكَ عَلَى الْأَرْضِ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.

٣١٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْوُصُوءَ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا؛ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

٣١٨ - وَعَنْ طَلْقٍ ابْنِ عَلِيٍّ هُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَسَّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ، قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا بُضْعَةً مِنْهُ؟». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ وَمُحَمَّدُ فِي «الْمُوطَلُ».

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا الْحَدِيْثُ أَحْسَنُ شَيْءٍ يُرْوَى فِي هَذَا الْبَابِ.

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِثْلَهُ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ مُسْتَقِيْمُ الْإِسْنَادِ، غَيْرُ مُضْطَرَبٍ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ. وَأَسْنَدَ إِلَى ابْنِ الْمَدِيْنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيْثُ مُلَازِمِ بْنِ عَمْرٍ وَأَحْسَنُ مِنْ حَدِيْثِ بُسْرَةَ. وَعَنْ عَمْرِو بنِ عَلِيٍّ الْفَلَاسِ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيْثُ طَلْقٍ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيْثِ بُسْرَةَ بَسْرَةَ وَعَنْ عَمْرِو بنِ عَلِيٍّ الْفَلَاسِ أَنَّهُ قَالَ: حَدِيْثُ طَلْقٍ عِنْدَنَا أَثْبَتُ مِنْ حَدِيْثِ بُسْرَة بَاسِخٌ؛ لِأَنَّ طَلْقًا قَدِمَ فِي أَوَّلِ سِنِي بِنْتِ صَفْوَانَ. وَقَوْلُ مُحْيِي السُّنَّةِ وَغَيْرِهِ: حَدِيْثُ بُسْرَة نَاسِخٌ؛ لِأَنَّ طَلْقًا قَدِمَ فِي أَوَّلِ سِنِي الْهِجْرَةِ، وَمَثْنُ حَدِيْثِ بُسْرَة رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة، وَهُوَ مُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَّامِ: إِنَّمَا يَصِحُّ أَنْ لَوْ أَثْبَتُواْ أَنَّ طَلْقًا تُوفِيَّ قَبْلَ إِسْلَامِ أَيِي هُرَيْرَةَ أَوْ رَجَعَ إِلَى أَرْضِهِ، وَلَمْ تَبْقَ لَهُ صُحْبَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَيْسُواْ بِقَادِرِيْنَ عَلَى ذَلِكَ، كَيْفَ! هُرَيْرَةَ أَوْ رَجَعَ إِلَى أَرْضِهِ، وَلَمْ تَبْقَ لَهُ صُحْبَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَيْسُواْ بِقَادِرِيْنَ عَلَى ذَلِكَ، كَيْفَ! وَهُمْ قَدْ رَوَوْا عَنْهُ حَدِيْثًا ضَعِيْفًا: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَصَّأَهُ، وقَالُوا: سَمِعَ مِنْهُ عَلَى النَّاسِخَ وَالْمَنْسُونَ عَلَى أَنْ حَدِيْثًا ضَعِيْفًا: هُرَيْرَةً ضَعِيْفُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ فِي سَنَدِهِ يَزِيْدُ بِثُ عَبْدِ الْمَلِكِ.

ثُمَّ حَدِيْثُ طَلْقٍ ﴿ مُرَجَّحُ بِمَا تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ الْمَدِيْنِيِّ وَغَيْرِهِ، وَبِأَنَّ حَدِيْثَ الرِّجَالِ أَقْوَى؛ لِأَنَّهُمْ أَحْفَظُ وَأَصْبَطُ، وَلِذَا جُعِلَتْ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجَلٍ، وَبِأَنَّ أَمْرَ النَّوَاقِضِ مِمَّا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ الْخَاصُ وَالْعَامُّ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ الْبُنِ عَبَّاسٍ وَحُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاهُورُهُ لِامْرَأَةِ عَنْ هَوُلَاءِ مَعَ احْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ وَظُهُورُهُ لِامْرَأَةِ غَيْرٍ مُحُتَاجَةٍ إِلَيْهِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ، مَعَ مَا فِيْهِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْقِيَاسِ، فَفِيْهِ الانْقِطَاعُ الْبَاطِنُ مِنْ وُجُوْدٍ. انْتَهَى مُلَخَصًا، هَكَذَا فِي «الْحُلْمِيْ».

٣١٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ فِي مَسِّ الدَّكَرِ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: مَا أُبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ مَسِسْتُ أَنْهِيْ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ وَالطَّحَاوِيُّ.

٣٢٠ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ عَنِ الرَّجُلِ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ كَمَسِّهِ رَأْسَهُ. رَوَاهُ مُحُمَّدُ وَالطَّحَاوِيُّ وَابنُ أَبِي شَيْبَةَ.

٣٢١ - وَعَنْ قَيْسٍ قَالَ: جَاءَ رَجَلُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: إِنِّي مَسِسْتُ ذَكَرِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَفَلَا قَطَعْتَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَهَلْ ذَكَرُكَ إِلَّا كَسَائِرِ جَسَدِكَ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ.

٣٢٢ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: جَاءَ رَجَلُ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: أَيَجِلُ لِي أَنَّ أَمَسَّ ذَكَرِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ مِنْكَ بُضْعَةً نَجَسَةً فَاقْطَعْهَا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ وَالطَّحَاوِيُّ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ» نَحْوَهُ، وَرِجَالُهُ مُوتَّقُوْنَ، قَالَهُ فِي «تَجْمَعِ الرَّوَائِدِ».

٣٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْمِشْكَاةِ»: قَالَ التَّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِحَالٍ إِسْنَادُ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الصَّحِيْحَيْنِ سَمَاعَ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُحْصَى، فَإِنَّهُ كَانَ تِلْمِيْذُهَا انْتَهَى.

وَأَيْضًا قَالَ صَاحِبُ «الْمِشْكَاةِ»: لَا يَصِحُّ إِسْنَادُ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنَهَا ﴿ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلُ، وَإِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الْمَرْسَلُ مَوْسَلُ، وَإِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ الْمَرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الْجُمْهُوْرِ. وَرَوَى الْبَرَّارُ فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِثْلَهُ.

٣٢٤- وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ. رَوَاهُ مُحْيِي السُّنَّةِ. وَرَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ خَوْهُ. وَقَالَ الزَّيْلَعِي: وَإِسْنَاهُ النَّسَائِيُّ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْعِ.

٣٢٥- وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كُنْتُ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَفَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَسْتُهُ بِيَدِي فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَهُوَ يَقُوْلُ: ﴿ أَعُوْدُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَتُ عَلَى نَفْسِكَ ﴾. رَوَاهُ مُحْيِي السُّنَّةِ، وَرَوَى مُسْلِمٌ نَحْوهُ.

٣٢٦ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ خَرَجَ لِلَى الصَّلَاةِ فَقَبَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

٣٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ١٠٠ قَالَ: مَا أُبَالِي قَبَّلْتُهَا أَوْ شَمَمْتُ رَيْحَانًا. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

٣٢٨ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ: اللَّمْسُ هُوَ الْجِمَاعُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ كَنَى عَنْهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيْرٍ، وَرَوَى مُحْيي السُّنَّةِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ.

٣٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَوْ لَلْمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ قَالَ: هُوَ الْجِمَاعُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيْرٍ.

٣٣٠ - وَعَنِ الْحُسَنِ قَالَ: الْمُلَامَسَةُ الْجِمَاعُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً.

٣٣١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِي ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْمِشْكَاةِ»: قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيْمِ الدَّارِي، وَلَا رَآهُ. قَالَ الشَّيْحُ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَّامِ: لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْمُرْسَلَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ خُجَّةً انْتَهَى ثُمَّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: فِيْهِ يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ تَجْهُوْلَانِ.

وَالْجَوَابُ عَنْهُ: أَنَّهُ رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، فَارْتَقَى إِلَى مَرْتَبَةِ الْحُسَنِ، وَرَوَى ابْنُ عَدِيِّ فِي كَامِلِهِ عَنْ زَيْدٍ ﴿ مِثْلَهُ مَرْفُوعًا. وَقَالَ الشَّيْخُ الدِّهْلَوِيُّ فِي «فَتْج الْمَنَّانِ»: يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَدْ اخْتُلِفَ فِيْهِمَا، وَقَدْ وَثَقُوهُ كَمَا فِي «الْكَاشِفِ» للذَّهَيِّ. وَالْمَجْهُولُ مَجْهُولُ الْعَيْنِ، وَهُو مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يُوتَقَقْ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَهُو لَيْسَ بِمَجْهُولٍ.

٣٣٢ - وَعَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ بِسَنَدِهِ إِلَى مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْتُ قَاءَ فَتَوَضَّأَ. قَالَ: فلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ أَصَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ، وَقَدْ قَالَ الْحُاكِمُ: هُوَ عَلَى شَرْطِهِمَا.

٣٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ قَهْقَهَةً قَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِي فِي «الْكَامِلِ». وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَهْقَة فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ. ٣٣٤ - وَعَنْ مَعْبَدِ بْنِ أَبِي مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيِّ ﴿ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمَى يُرِيْدُ الصَّلَاةَ، فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ، فَاسْتَضْحَكَ الْقَوْمُ فَقَهْقَهُوْا. فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوْءَ وَالصَّلَاةَ». رَوَاهُ ( ) إِمَامُنَا أَنُهِ حَنْبُفَةَ.

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ عَدِيٍّ وَأَبُوْ دَاوُدَ فِي مَرَاسِيْلِهِ خَوْهُ. وَرِجَالُ رِوَايَةٍ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رِجَالُ الصَّحِيْحَيْنِ، كَذَا فِي «نَصْبِ الرَّايَةِ».

٣٣٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بَنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: أَتَى النَّبِيّ ﷺ رَجَلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا لَقِي امْرَأَةَ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مَعْرَفَةُ، فَلَيْسَ يَأْتِي الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَقِهِ شَيْعًا إِلَّا قَدْ أَتَى هُوَ إِلَيْهَا، إِلَّا أَنَهُ لَمْ يُجَامِعْهَا، قَالَ: فَأَنْزَلَ الله: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِنَ ٱلنَّيْلُ إِنَّ الله عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

فَأَمَرُهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ. قَالَ مُعَاذًّ: فَقُلْتُ: ُيَّا رَسُّوْلَ اللهِ، أَهِيَ لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً؟ قَالَ: «بَلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ عَامَّةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

قَالَ صَاحِبُ «الْبَدَاثِع»: هَذَا حَدِيْثٌ فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْمُبَاشَرَةَ الْفَاحِشَةَ تَنْقُضُ الْوُضُوْءَ. بَابُ آدَابِ الْخَلَاءِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ فِيْهِ: ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ

ٱلْمُطَّهِرِينَ ١

َ مَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ ٣٣٦ - عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ

 <sup>(</sup>١) قوله: رواه: فهذا الحديث في «مسند الإمام» مسند ومرسل، ورجال «كتاب الآثار» ثقات مشهورون. ومعبد هذا صحابي، قاله في «إحياء السنن».

فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا، ١٠٠ وَلَكِنْ شَرِّقُواْ أَوْ غَرِّبُواْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ صَدْرُ الشَّرِيْعَةِ ﴿ هَذَا الْحَدِيْثُ عِنْدَنَا عَلَى عُمُوْمِهِ، يَسْتَوِي الصَّحْرَاءُ وَالْبُنْيَانُ فِي حُرْمَةِ الاِسْتِقْبَالِ وَالاِسْتِدْبَارِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَرِيْدَ اللَّيْفِيِّ: قَالَ أَبُو أَيُّوْبَ ﴿ فَيَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَرَّهَ مِلَا الْقِبْلَةِ، وَلَنَّ الطَّحَاوِيُّ.

٣٣٧ - وَعَنْ رَافِع بْنِ إِسْحَاقَ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ ﴿ وَهُوَ بِمِصْرَ، يَقُوْلُ: وَاللهِ، مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَابِيْسِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى

(١) قوله: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها: اختلفوا فيها بينهم في كون هذا النهي مطلقًا أو مقيدًا، فقال الإمام الهمام أبو حنيفة المقدام في: إن النهي عام، فلا يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقًا، لا في البنيان ولا في الفيافي. وهذا مبني على أصل له، وهو أن أحكام الشرع معلَّلة إلا نادرًا؛ حيث لم يعلم لنا عِلَّة، وإن كان في نفس الأمر معلَّلا ايضًا، فالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها مبني على عِلَّة تعم الكنف والفيافي. وأجابوا عن الأحاديث التي وردت على خلاف ذلك بأُجوية. والشافعي في فقد علَّل النهي كها علَّنا، غير أنه قال: الاستقبال والاستدبار كِلاهما سواء، ولكن النبي عَلَيْ لها رخص في الاستقبال بفعله لَزِم الترخُص في الاستدبار أيضًا؛ لاستوائهما، فوجب الجمع بين الروايات بحمل النهي على الفيافي، والإجازة على الكنف، فيجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البينان، فهذا ناشئ على أصله من حمل المطلق على المطلق على المعلق.

وأما أحمد بن حنبل فلم يتصرَّف في الحكم بتعديته إلى غيره، بل أخرج الاستدبار عن عموم النهي بفعله على وأبقى سائر الصور تحت النهي. والحاصل: أن الأصل في الأحكام لها كان أن يعلّل وجب تعليل النهي الوارد في ذلك، فسوَّينا الاستقبال والاستدبار بين الصحراء والبنيان. وفعل الشافعي كذلك، غير أنه حمل المطلق على المقيد، فأخرج الكنف. وكل مِنَّا ومنهم يفتقر إلى الجواب عها يخالف مذهبه، ولم يستثن ابن حنبل غير الصورة الواحدة فقط؛ جريًا على أصله المذكور من عدم التعليل. وأنت تعلم أن رأي أبي أيوب الراوي يوافق رأي الحنفية؛ حيث استغفر في استقبال مراحيض الشام، ولولا أنه عم النهي عنده لها فعل ذلك. وكان استغفاره لها يقع في أولي وهلةٍ من جلوسه من استقبال القبلة. وكان استغفاره هذا بقلبه؛ إذ ليس ذاك بمقام تكلم، أو يكون ثمه بقله، من بعد الخروج منه بلسانه. كذا في «الكوكب الدري».

الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ.

٣٣٨ - وَعَنْ سَلْمَانَ ﴿ قَالَ: ثُهِيْنَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى مُسْلِمٌ نَحْوَهُ.

٣٣٩ - وَعَنْ أُسَامَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلِ. رَوَاهُ الْبَرَّارُ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ.

٣٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّحَاوِيُّ.

٣٤١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ رَجُلُ بِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ رَجُلُ: إِنِّي أَطُنُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ، حَتَّى أَنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَأْتُوْنَ الْغَائِطَ. فَقَالَ لَهُ: أَجَلْ، وَإِنْ شَجَرْتَ إِنَّهُ لَيَفْعَلُ، إِنَّهُ لَيَنْهَانَا إِذَا أَتَى أَحَدُنَا الْغَائِطَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمُ وَأَحْمَدُ نَحْوَهُ.

٣٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ يَسْتَدْبِرْهَا فِي الْغَائِطِ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةً، وَمُحِيَ عَنْهُ سَيِّئَةً ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ»، وَسَنَهُ، حَسَنٌ.

٣٤٣ - وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبَالَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيْلِهِ مُرْسَلًا.

٣٤٤ - وَعَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ: نَهَى رَسُوْل اللهِ ﷺ أَنْ يُبَالَ بِأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيْلِهِ مُرْسَلًا. ٣٤٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحُبَائِثِ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

٣٤٦ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْحُلَاءَ فَلْيَقُلْ: أَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحُبَائِثِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَا جَه.

٣٤٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «َسَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلَاءَ أَنْ يقُولَ: بِسْمِ اللهِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ، وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ.

قَالَ عَلِيَّ الْقَارِي: وَمَعَ هَذَا يُعَمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، سِيِّمَا وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ ﷺ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَنْسٍ ﷺ نَحْوَهُ.

٣٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: «غُفْرَانَك». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِئِيُّ.

٣٤٩ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحُلَاءِ قَالَ: «الْحُمْدُ لِللهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٣٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَيَّ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فَقَالَ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيِيْرٍ. أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبُرُ مِنَ الْبَوْلِ» - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "لَا يَسْتَبُرُ مِنَ الْبَوْلِ» - وَأُمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ». ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْدةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَرَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدةً. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: "لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَلَيْهِ. عَلَيْهِ.

٣٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اتَّقُوْا اللَّاعِنَيْنِ»، قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٥٢ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَائَةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ، وَالظِّلِّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٣٥٣ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْحَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٣٥٤ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَهُوَ يَبُوْلُ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٥٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «إِذَا اسْتَطَابَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهِ، لِيَسْتَنْجِ بِشِمَالِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٣٥٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَاثِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ. وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ. وَمَنِ الْنَتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ. وَمَنْ أَكُلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ، وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ. وَمَنْ أَتَى الْقَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، فَإِن لَمْ يَجِدْ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمَلٍ فَلَا مَنْ اللَّهُ يُطَانَ يَلْعَبُ بَمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابُنُ مَاجَه وَالدَّارِيُّ.

٣٥٨ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ﴿ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأُوتِرْ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ: فِيْهِ الرُّخْصَةُ فِي الإِسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ. ٣٥٩ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّمْنِ بْنِ الْأَسْرِدِ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ ﴿ يَقُولُ: أَنَّهُ النَّبِيُ الْعَائِظ، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ القَالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذتُ رَوْنَةً، فَأَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ الْحُجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْنَة، وَقَالَ: هَذِهِ رَكْسُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ: فِيْهِ الرُّخْصَةُ فِي الإسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ.

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ﴿ مِهْ مِثْلَهُ، وَقَالَ: فَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّبِيِّ عَلَيْدِ اللهِ: «نَاوِلْنِي ثَلَاثَةَ عَلَى أَنَّ التَّبِيِّ عَلَيْهِ قَعَدَ لِلْغَائِطِ فِي مَكَانٍ لَيْسَ فِيْهِ أَحْجَارُ؛ لِقَوْلِهِ لِعَبْدِ اللهِ: «نَاوِلْنِي ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ»، وَلُو كُانَ يِحَصْرَتِهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ لَمَا احْتَاجَ إِلَى أَنْ يُنَاوِلَهُ مِنْ عَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ. فَلَمَّا أَتَاهُ عَبْدُ اللهِ يِحَجَرَيْنِ وَرَوْتَةٍ فَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَأَخَذَ الْحُجَرِيْنِ، دَلَّ ذَلِكَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ الْحُجَرَيْنِ، وَعَلَى أَنَّهُ قَدْ رَأَى أَنَّ الإسْتِجْمَارَ بِهِمَا يُجْزِئُ مِمَّا يُجْزِئُ مِنْهُ الإسْتِجْمَارُ بِهِمَا يُحْزِئُ مِمَّا يُجْزِئُ مِنْهُ الإسْتِجْمَارُ بِهِمَا لِنَالَاثِ لَمَا اكْتَفَى بِالْحُجَرَيْنِ وَلَأَمَر بِاللّهِ أَنْ يَبْغِيهِ قَالِقًا، فَفِي تَرْكِهِ ذَلِكَ ذَلِيلًا عَلَى اكْتِفَائِهِ بِالْحُجَرَيْنِ.

٣٦٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسْتَنْجُواْ بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْوَثِ مِنَ الْجِنِّ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ (زَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ (زَاهُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنَّ».

٣٦١ - وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "يَا رُوَيْفِعُ، لَعَلَّ الْحُيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وِتْرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ بِرِيْءً ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَسَنَدُهُ حَسَنُ.

٣٦٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْحِبِّنِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِنْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُواْ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ مُمَمَةٍ؛ فَإِنَّ اللهَ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا. فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

\_\_\_\_\_\_ ٣٦٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْتَنْجَى بِبَعْرَةٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٣٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَالَ، ثُمَّا مَسَحَ ذَكَرَهُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا، فَقَالَ: هَكَذَا عُلِّمْنَا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُ " فِي «الْأَوْسَطِ» وَأَبُوْ نُعَيْمٍ فِي «الْمِلْيَةِ».

٣٦٥ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبُوْلُ، ثُمَّ يَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، ثُمَّ إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ يَمْسَ ذَكَرَهُ الْمَاءُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

٣٦٦ - وَعَنْ مَوْلَى عُمَرَ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا بَالَ قَالَ: نَاوِلْنِي شَيْئًا أَسْتَنْجِي بِهِ، فَأُنَاوِلُهُ الْعُوْدَ أَوِ الْحَجَرَ، أَوْ يَأْتِي حَافِطًا يَمْسَحُ بِهِ، أَوْ يَمَسُّهُ الْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ يَكُنْ يَعْسِلُهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ، وَقَالَ: إِنَّهُ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ، نَقَلَهُ فِي «رَسَائِلِ الْأَرْكَانِ»، وَكَذَا نَقَلَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ.

٣٦٧ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ

(۱) قوله: ثم مسح ذكره بالتراب إلخ: وفي «نيل الأوطار»: عن عائشة: أن رسول الله ﷺ قال: إذا ذهب أحدكم إلى النائط فليستطب بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني. وقال: إسناده صحيح حسن. وفيه أيضًا: وقوله ﷺ: «فإنها تجزئ عنه» أي تكفيه، وهو دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالهاء. وإليه ذهبت الشافعية والحنفية. وبه قال ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وابن المسيب وعطاء. اهد ولها ثبت كفاية الاستنجاء بالحجر فقط في موضع الغائط في بعض الأوقات، وكان موضع البول أيضًا نجسًا تجب طهارته بالدلائل الشرعية، كقوله ﷺ: استنزهوا من البول. ولم يغسله بالهاء، ثبت أيضًا جواز طهارة موضع البول بالأحجار. قاله في اتعليق إحياء السنن».

(۲) قوله: رواه الطبراني: وفيه روح بن جناح، وهو مختلَفٌ فيه، ووثقه بعضهم، كما في «تهذيب التهذيب» و«ميزان
 الاعتدال»، فسلم الأثر من الجرح.

إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكُوةٍ فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّاً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى النَّارِمِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ.

٣٦٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَبْعَرُوْنَ بَعْرًا وَأَنْتُمْ تَثْلِطُوْنَ ثَلْطُاهُ فَاتَّيِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

٣٧٠ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبَ وَجَابِرٍ وَأَنْسٍ ﴿ أَنَّ هَذِهِ الْآَيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

٣٧١ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ غَرِيْبُ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا حَدِيْثُ مَا ثَمَّهُ مَنْكُرُ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: دَلَّ تَصْحِيْحُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ، فَانْجَبَرَ مَا ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ، فَيَكُونُ حُجَّةً، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ "وَضَعَ» بَدْلَ "نَزَعَ».

٣٧٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْكُ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٣٧٣ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ﴿ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يَبُوْلَ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. ٣٧٤ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ.

٣٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا «ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ».

٣٧٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَبُوْلَنَّ اللهِ ﷺ: ﴿لَا يَبُوْلَنَّ أَحُدُكُمْ فِي جُحْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ.

٣٧٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: ﴿لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ النَّعَائِظ، كَاشِفِيْنَ عَنْ عَوْرِتِهِمَا، يَتَحَدَّثَانِ؛ فَإِنَّ اللّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٣٧٨ - وَعَنِ الْحُكِمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ '' فَرْجَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٣٧٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ حَارَثَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أَوْحَى إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوْءِ أَخَذَ غُرْفَةً مِنَ الْمَاءِ، فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنَيُ.

٣٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ جَاءَنِي جِبْرِيْلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدٍ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ ﴾. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا - يَعْنِي الْبُخَارِيَّ - يَقُوْلُ: الحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشَمِيُّ الرَّاوِي مُنْكَرَ الْحَدِيْثِ. قَالَ الطَّيْبِيُّ: مَعَ ذَلِكَ

 <sup>(</sup>١) قوله: ونضح فرجه: في بعض كُتُب أرباب التصوُّف: تسمية هذه المسألة بِبَلّ السراويل، وقالوا باستحبابه. وسِرُّه دفع
 الشبهات، ولم أجد هذه التسمية في كُتُب الفقه. وأما من ظن خروج القطرة فصلاته باطلة. كذا في «العرف الشذي».

فَهُوَ لَمْ يَشْتَدَّ ضُعْفُهُ؛ لِتَعَدُّدِ طُرُقِهِ السَّابِقَةِ، فَيَكُونُ حُجَّةً فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ.

مَّوْرُ إِنَّ مَعْنُ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيْقَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّهِ قَدَحُ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٣٨٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلَّا قَاعِدًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ جَيِّدُ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﴿ الْمَانُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ.

٣٨٣ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةً ﴿ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِهِ الدَّرَقَةُ، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: انْظُرُواْ إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ إِلَيْهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: انْظُرُواْ إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، فَصَعَهُ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: «وَيُحَكَ! أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ؟ كَانُواْ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبُولُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيْضِ فَنَهَاهُمْ، فَعُدِّبَ فِي قَبْرِهِ اللهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ، عَنْ أَبِي مُوسَى.

٣٨٤ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: رَآنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا أَبُوْلُ قَائِمًا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ، لَا تَبُلْ قَائِمًا». فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِي السُّنَّةِ ﴿ : قَدْ صَحَّ عَنْ حُدَيْفَةَ ﴿ قَالَ: أَتَى النَّبِيُ ﷺ فَالَ الْمَدُهُ اللّهُ الْمَدُورُ. وَيَالَ اللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>١) قوله: فبال قائها: قال العلماء: يكره أن يبول قائها إلا لعذر، وهي كراهة تنزيه لا تحريم. وأما بوله على في السباطة التي بقرب الدُور فقد ذكر عياض أنه لعله؛ طال عليه مجلس حتى حفزه البول، فلم يمكنه التباعد. اه أو لها روي أنه على بال قائها؛ لجرح بِمَأْبضِهِ - بهمزة ساكنة بعد الميم وباء موحدة، وهو باطن الركبة - أو لوجع كان بصلبه، والعرب كانت تستشفي به، أو لكونه لم يجد مكانًا للقعود، أو فعله بيانًا للجواز، وتمامه في «الضياء». قاله في «رد المحتار».

٣٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: بَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوْدٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: «مَا أُمِرْتُ، كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأً، مَاءٍ، فَقَالَ: «مَا أُمِرْتُ، كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأً، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

#### بَابُ السِّوَاكِ

٣٨٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّتِي لَأَمْرِيُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُصُوْءٍ». رَوَاهُ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ والطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ»، وَرَوَى الطَّلَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» عَنْ عَلِيٍّ ﴿ مِثْلَهُ.

٣٨٧ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لاَّمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوْءٍ وَمَعَ كُلُّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالحاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ». كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوْءٍ وَمَعَ كُلُّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالحاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ». ٢٨٨ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ««لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ

بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوْءٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَالْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا.

٣٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لاَّمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُصُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ.

٣٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ (') صَلَاةٍ». مُتَّفَقُ عَلَيْدِ.

<sup>(</sup>١) قوله: عند كل صلاة: قال في «رد المحتار»: السواك للوضوء عندنا أي سنة للوضوء، وعند الشافعي للصلاة. قال في «البحر»: وقالوا: فائدة الخلاف تظهر فيمن صلَّى بوضوء واحد صلوات، يكفيه عندنا لا عنده. اهـ أقول: يظهر لي التوفيق بأن معنى قولهم: «السواك للوضوء عندنا» بيان ما تحصل به الفضيلة الواردة فيها رواه أحمد من قوله ﷺ: صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك. أي أنها تحصل بالإتيان به عند الوضوء، وعند الشافعي لا تحصل =

٣٩١ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهَ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَمَ الْوُضُوْءِ، وَلَأَخَرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى آخِرِ نِصْفِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ الْخَاكِمُ فِي «السّّمَنِ».

٣٩٢ - وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ تَمَّامِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ قَالَ: إِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَ فَقَالَ: «مَا أَرَاكُمْ قُلَّحًا؟ اسْتَاكُوْا، وَلَسَّا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا أَرَاكُمْ قُلَحًا؟ اسْتَاكُوْا، فَلَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمْرْتُهُمْ أَنْ يَسْتَاكُوْا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». وَفِي رِوَايَةٍ: «مَا لِي أَرَاكُمْ تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلَّحًا؟ اسْتَاكُوْا، فلَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمْرْتُهُمْ أَنْ يَسْتَاكُوْا عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَوْ عِنْدَ كُلِّ مَلْاهًا أَوْ عَنْدَ كُلِّ مَلْاهًا أَوْ عَنْدَ كُلِّ مَلْاهًا أَوْ عَنْدَ كُلِّ مَلْاهًا أَوْ عَنْدَ كُلِّ مَلْاهًا أَوْ عِنْدَ كُلِّ مَا لَمُعْلَاهُ وَمُؤْوعٍ». رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ مُرْسَلًا.

قَالَ ابنُ حِبَّانَ: تَمَّامُ الرَّاوِي ثِقَةٌ تَابِعِيُّ، وَلَيْسَ هُوَ تَمَّامًا الضَّعِيْفَ.

٣٩٣ - وَعَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٩٤ - وَعَنْ حُدَيْفَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ لِلتَّهَجُّدِ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٩٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصَّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصَّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِيطِ، وَحَلْقُ الْعَائِةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ» يَعْنِي الإسْتِنْجَاءَ. قَالَ الرَّاوِي: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَ،

إلا بالإتيان به عند الصلاة. فعندنا كل صلاة صلّاها بذلك الوضوء لها هذه الفضيلة، خلافًا له، ولا يلزم من هذا نفي استحبابه عندنا لكل صلاة أيضًا حتى بحصل التنافي. وكيف لا يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب تعالى، مع أنه يستحب للاجتماع بالناس، وممن صرّح باستحباب السواك عند الصلاة أيضًا الحلبي في شرح "المنية الصغير". وفي "التاتارخانية» عن "التتمة»: ويستحب السواك عندنا عند كل صلاة ووضوء، فاغتنم هذا التحرير الفريد.

إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: «الْخِتَانُ» بَدْلَ «إِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ»، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَمَّارِ بْن يَاسِرٍ ﴿ مِثْلَهُ.

٣٩٦- وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَخْمَدُ وَالدَّارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ بِلَا إِسْنَادٍ.

ُ ٣٩٧ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرْبَعُ مِنْ سُنَنِ الْمُسْلِمِيْنَ: الْحُيَاءُ - وَيُرْوَى: الْخِتَانُ - وَالتَّعَظُرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴾ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّاً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

٣٩٩- وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٤٠٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا قَالَ: «أَرَانِي فِي الْمَنَامِ أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيْلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

َ ٤٠١ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا جَاءَنِي جِبْرِيْلُ ﴿ قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِي بِالسِّوَاكِ، لَقَدْ خَشِيْتُ أَنْ أُحْفِيَ مُقَدَّمَ فِيًّا». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٤٠٢ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ أَكْثَرُتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

20٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسْتَنُ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَأُوجِيَ إِلَيْهِ فِي فَصْلِ السِّوَاكِ أَنْ كَبِّرْ، أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. مِنَ الْآخَرِ، فَأُوجِيَ إِلَيْهِ فِي فَصْلِ السِّوَاكِ أَكْبَرَهُمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. عَنْهَا هِمَا عَلَى عَنْهَا هُمَا عَلَى عَلْمُ عَلَى عَنْهَا هُمَا عَلَى عَنْهَا هُمَا عَلَى عَنْهَا هُمَا عَلَى عَنْهَا هُمَا عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَنْهَا هُمَا عَلَى عَلْمَ عَلَى عَنْهَا هُمَا عَلَى عَلْمَ عَلَى عَنْهَا هُمَا عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْهُمْ عَلَى عَنْهَا هُمْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَمْ عَلَى عَلْمُ عَلَمْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَمْ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَمْ عَل

الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٤٠٥ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَل

قَالَ: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، لَا يَقُوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اسْتَنَّ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ: "وَلَأَخَرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ". وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْخُ.

بَابُ فَرَائِضِ الْوُضُوْءِ وَسُنَنِهِ وَآدَابِهِ

قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بِالنَّصْبِ ﴿ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ ﴾ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بِالنَّصْبِ ﴿ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ ﴾

5.٦ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ ﴿ مُتَقَلِدًا سَيْفَهُ، فَلَقِيهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، فَقَالَ: أَيْدُ أَنْ أَقْتُلَ مُحَمَّدًا. قَالَ: وَكَيْفَ تَأْمَنُ مِنْ بَنِي هَاشِمِ وَبَنِي زُهْرَةَ، وَقَدْ قَتَلْتَ مُحَمَّدًا ؟ فَقَالَ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَبُوت، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُكَ عَلَى وَبَنِي زُهْرَة، وَقَدْ قَتَلْتَ مُحَمَّدًا ؟ فَقَالَ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَبُوت، قَالَ: أَفَلَا أَدُلُك عَلَى الْعَجَبِ ؟ إِنَّ خَتَنَكَ وَأُخْتَكَ صَبَوَا وَتَرَكَا دِيْنَك، فَمَشَى عُمَرُ ، فَأَتَاهُمَا وَعِنْدَهُمَا خَبَّابُ، فَلَمَّا سَمِعَ بِحِسِّ عُمَرَ تَوَارَى فِي الْبَيْتِ، فَدَخَلَ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْهَيْمَنَةُ ؟ (١٠ وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ فَلَمَا سَمِعَ بِحِسِّ عُمَرَ تَوَارَى فِي الْبَيْتِ، فَدَخَلَ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْهَيْمَنَةُ ؟ (١٠ وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ هَلَا اللهَيْمَنَةُ ؟ (١٠ وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ هَا اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى الْمَنْ عَمَرَ تَوَارَى فِي الْبَيْتِ، فَدَخَلَ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْهَيْمَنَةُ ؟ (١٠ وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ هَا عَذِهِ الْهَيْمَة عُمِرَ تَوَارَى فِي الْبَيْتِ، فَدَخَلَ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الْهَيْمَة مُونَا عَلَى الْمَنْ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُونُ اللّهُ عَلَيْفَ الْمُنْ مِنْ بَنِي الْمُعْرَاقُونَ الْمُؤْمَة وَلَا عَلَى الْمُعْمَلُونَ الْمَالَة عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُونَ الْمَالَعُلُونُ الْمُ عَلَى الْمَعْمَلُونُ الْمَقْوَلُ عَلَى الْمُعْمَلُونُ الْمَالَعُونُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُونُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلُونُ الْمُعْمَلُونُ الْمَثَلُ عَلَى الْمُعْمَى عُمُونُ الْمُعْلَامُ عَلَى الْمُعْمَاعُ اللّهُ الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْلَالُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَا عُذِهِ الْهُمْمَالَ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالُولُ الْمُؤْولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

<sup>(</sup>١) قوله: الهيمنة: آوازرم.

فَقَالَ لَهُ خَتَنُهُ: يَا عُمَرُ، إِنْ كَانَ الْحُقُّ فِي غَيْرِ دِيْنِكَ؟ فَوَثَبَ عَلَيْهِ عُمَرُ، فَوَطِئَهُ وَطُءًا شَدِيْدًا، فَجَاءَتْ أُخْتُهُ لِتَدْفَعَهُ عَنْ رَوْجِهَا، فَنَفَحَهَا نَفْحَةً بِيَدِهِ، " فَدَى وَجْهَهُ. فقالَتْ وَهِيَ غَضْبَاءُ: وَإِنْ كَانَ الْحُقُّ فِي غَيْرِ دِيْنِكَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي هُوَ عِنْدَكُمْ فَأَقْرَأُهُ، وَكَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ وَرَسُولُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي هُو عِنْدَكُمْ فَأَقْرَأُهُ، وَكَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ الْكِتَابَ. اللّهِ الله الله الله الله الله الله وَقَالَتْ عُمْرُ يَقْرَأُ الله الله الله الله الله وَقَامَ فَقَامَ فَعَمْ فَاغْتَسِلْ" أَوْ الله وَقَامَ فَقَامَ فَتَوَظَامَ فُورَا الْهُ الله الله الله وَالله وَالله الله الله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَوْنَ الله وَالله وَلَا اللهُ وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَهُ الله وَالله وَله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَا الله وَالله والله وَالله وَالله والله و

وَفِي الْحَدِيْثِ الْآخَرِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الدَّلائِلِ» وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ ارْوَى قَوْلَ عُمَر بِأَنَّهُ قَالَ: فَقُمْتُ فَاعْتَسَلْتُ، فَأَخْرَجُوْا إِلَيَّ صَحِيْفَةً. الْحَدِيْتَ. هَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا فِي «تَارِيْخِ الْخُلُفَاءِ» لِلْإِمَامِ الْعَلَّامَةِ السُّيُوطِيِّ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ خُوَهَ، وَقَدْ جَوَّدَهُ فِي «نَصْبِ الرَّايَةِ» فَقَالَ: أَثْرَانِ جَيِّدَانِ، فَسَاقَهُ وَآخَرَ.

١٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ

وأما على الرواية الأخرى فنقول: إن ذلك الغسل ما خلا عن الوضوء؛ فإن نفس الغسل بغير الوضوء لا يكفي لمس القرآن، فصح الوضوء بغير النية بهذا الوجه أيضًا. وقال صاحب «الهداية»: فالنية في الوضوء سنة عندنا، وعند الشافعي فرض؛ لأنه عبادة، فلا يصحُّ بدون النية كالتيمّم. ولنا أنه لا يقع قربة إلا بالنية، ولكنه يقع مفتاحا للصلاة؛ لوقوعه طهارة باستعمال المطهِّر، بخلاف التيمّم؛ لأن التراب غير مطهِّر إلا في حال إرادة الصلاة، أو هو ينبئ عن القصد. انتهى.

<sup>(</sup>١) قوله: فنفحها نفحة بيده: أي ضربها ضربة بيده. كذا في حاشية «تاريخ الخلفاء».

<sup>(</sup>r) قوله: فاغتسل أو توضأ إلغ: وقال في «التوضيح الحسن» على «إحياء الشنن»: أما وجه الاستدلال على الرواية الأولى، فنقول: إن نية الكافر لا تعتبر، فلا يقال بصحة الوضوء لمس القرآن في القصة المذكورة إلا بعدم اشتراط النية، وهو مذهبنا، فصح وضوء عمر في تلك الحالة على مذهبنا، ويلزم على مذهب من اشترط النية لصحة الوضوء عدم صحته، وهو باطل كها ترى، فلم يثبت اشتراط النية شرعًا، والحديث الموقوف في مثل هذا المقام في حكم الحديث المرفوع؛ لأنه مما لا يدرك بالرأي.

وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ لَمْ يَطْهُرْ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوْءِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مِثْلَهُ.

١٠٨ - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا تَوَضَّاً الْعَبْدُ، فَذَكَرَ السُّمَ اللهِ طَهَرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ لَمْ يَظْهُوْ إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

ُ ٤٠٩ - وَعَنْ مَكْحُوْلٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ وَذَكَّرَ اسْمَ اللهِ ﷺ طَهَرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ حِيْنَ يَتَوَضَّأُ لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إِلَّا مَكَانُ الْوُضُوْءِ». رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْر.

٤١٠ - وَعَنِ الْحُسَنِ الْكُوْفِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَكَرَ اللهَ عِنْدَ الْوُضُوْءِ طَهَرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ لَمْ يَطْهُرْ مِنْهُ إِلَّا مَا أَصَابَ الْمَاءُ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ مُرْسَلًا.

٤١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ إِذَا مَسَّ طَهُوْرًا سَمَّى اللّهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُننيهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَرَّارِ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا بَدَأَ الْوُصُوْءَ سَمَّى.

٤١٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ اللهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَى البُخَارِيُّ نَخْوَهُ.

٤١٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «تَمَضْمَضُوْا وَاسْتَنْشِقُوْا، وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ».

٤١٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّاً فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيْتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَى مُسْلِمٌ نَحْوَهُ.

٤١٥ - وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ.

٤١٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿: أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ، فَقَالَ: أَلَا أُرِيْكُمْ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَى الطّحَاوِيُّ خَوْهُ.

قَالَ الْبَيْهَةِيُّ: اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ فِي تَكُورارِ الْمَسْجِ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ، وَرِوَايَةُ أَبِي أَنْسِ عَنْ عُثْمَانَ مُطْلَقَةً، وَالرِّوَايَاتُ الثَّابِتَةُ عَنْهُ الْمُفَسَّرَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّكْرَارَ وَقَعَ فِيْمَا عَدَا الرَّأْسِ مِنَ الْأَعْضَاءِ، وَإِنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً".

١١٧ - وَعَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ﴿ أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ، قَالَتْ: مَسَحَ رَأْسُهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُدُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْنِ وَمِنْ بَعْدَهُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

٤١٨ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْ تَوَضَّاً فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ أَبِي شَيْبَةً.

٤١٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْ ۗ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا إِلَّا الْمَسْحَ مَرَّةً مَرَّةً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

<sup>(</sup>۱) قوله: مرة واحدة: قال صاحب «الهداية»: قال الشافعي: السنة هو التثليث بمياءٍ مختلفة؛ اعتبارًا بالمغسول، ثم قال: والذي يروى من التثليث محمول عليه بهاءٍ واحدٍ، وهو مشروع على ما روي عن أبي حنيفة.

٤٠٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي وَأَدْبَرَ، بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ أَصَّتُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ، وَرَوَى البُخَارِيُّ مِثْلَهُ.

٤٢١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، ظَاهِرِهُمَا وَبَاطِنِهُمَا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٤٢٢ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ، بِاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتِيْن، وَظَاهِرهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٤٢٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَقَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

21٤ - وَعَنْهُ ﴿ ذَكَرَ وُضُوْءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ، وَقَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَذَكَرَا قَالَ حَمَّادُ: لَا أَدْرِي «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ أَمْ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: وَأَنْتَ خَبِيْرٌ بِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ، فَمَوْقُوْفُهُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوْعَ أَيْضًا.

٤٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِمَا: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٤٢٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ مِثْلَه.

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحُ؛ لِاتِّصَالِهِ وَثِقَةِ رُوَاتِهِ. وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ: هَذَا أَمْثَلُ إِسْنَادًا فِي هَذَا الْبَابِ. ٤٢٧ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ الْبَاهِلِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ مَعَ الرَّأْسِ، وَقَالَ: «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٤٢٨ - وَعَنْ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَرِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ﴿: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ رَأْسُهُ عَلَى مَجَارِي الشَّعْرِ، وَمَسَحَ صُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٤٢٩ - وَعَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ أُذُنَيْهِ، ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا مَعَ رَأْسِهِ، وَقَالَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَأْمُرُ بِالْأُذُنَيْنِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٤٣٠ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ هُما: أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: الْأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ فَامْسَحُوْهُمَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٤٣١ - وَعَنْ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ هُ النَّبِيِّ عَلَيْتِ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي جُحْرَيْ أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه.

٤٣٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ اللهِ بُنِ زَيْدٍ ﴿ النَّهِيَّ عَلَيْكِ النَّهِيَّ تَوَضَّاً، وَإِنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ عَيْرٍ فَضْلِ يَدَيْهِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مَعَ زَوَائِدَ. قَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: وَفِيْهِ أَنَّهُ عَمِلَ بِأَحَدِ الْجَائِزَيْنِ عِنْدَنَا.

َ ٤٣٣ - وَعَنْهُ ﴿: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ، وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَبَرَ () مِنْ فَضْلِ يَدَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٤ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٣٥ - وَعَنْهُ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) قوله: غبر: أي بقي. مرقاة

بَلَغَ الْقَذَالَ مِنْ مُقَدَّمِ عُنُقِهِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

لَّهُ عَنْ عَمْرِو بِنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ وَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ لِحَيْتَهُ وَقَفَاهُ. رَوَاهُ ابْنُ السَّكِنِ.

٤٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانُ مِنَ الْغُلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي «الْفِرْدَوْسِ».

٤٣٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ يَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ أَمِنَ مِنَ الْغُلِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ.

٤٣٩ - وَعَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ الْغُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ مَوْقُوفًا. قَالَ الْعَيْنِيُّ: هَذَا مَوْقُوفُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ؛ لِكُوْنِهِ مِمَّا لَا عَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ.

٤٤٠ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّف، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٤٤١ - وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ تَوَضَّا ثَلَاقًا ثَلَاقًا، وَأَفْرَدَا الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقِ، ثُمَّ قَالَا: هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّاً. رَوَاهُ ابْنُ السَّكَنِ فِي صَحِيْحِهِ.

٤٤٢ - وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَأَفْرَدَ الْمَضْمَضَةَ مِنَ الاِسْتِنْشَاقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ. رَوَاهُ الْبَغَوِيُ

٤٤٣ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عَمْرٍو الْيَامِيِّ ۞: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، يَأْخُدُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَاءً جَدِيْدًا. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ. ٤٤٤ - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ : أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو ننفَةَ.

٤٤٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ: «هُوَ نُؤرُّ عَلَى نُوْرِ». رَوَاهُ رَزِيْنُ.

٤٤٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأً ثَلَاقًا ثَلَاقًا وَقَالَ: «هَذَا وُضُوثِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَوُضُوءُ إِبْرَاهِيْمَ». رَوَاهُ رَزِيْنٌ، وَالنَّوَوِيُّ ضَعَّفَهُ فِي شَرْحٍ مُسْلِمٍ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَضِيَّةُ كَلَامٍ غَيْرِهِ أَنَّ سَنَدَهُ حَسَنُّ.

٤٤٧ - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ هُوَ مُحَمَّدُ الْبَاقِرُ: حَدَّثَكَ جَابِرُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٤٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْوُضُوْءِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَيْنِ فَلَهُ كِفْلَانِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَذَلِكَ وُضُوْئِي وَوُضُوْءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيَّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَابْنِ مَاجَه وَأَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوْءً لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ». وَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوْءُ مَنْ يُضَاعَفُ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». وَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: «هَذَا وُضُوْئِي وَوُضُوْءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي».

قَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوْءَ يُجُزِئُ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ، وَأَفْضَلُهُ تَلَاثُ، وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ.

٤٤٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ

الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ. قَالَ: أَيْ بُنَيَّ، سَلِ اللّهَ الْجُنَّةَ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِي الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

ده٠ - وَعَنْ أُبِيَّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «إِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ: الْوَلَهَانُ، فَاتَقُوْا وَسُواسَ الْمَاءِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ عَرِيْبُ، وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ؛ لِأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ عَيْرُ خَارِجَةَ، وَهُو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا.

ده۱ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بِنِ الْعَاصِ هُمَّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟» قَالَ: أَفِي الْوُضُوْءِ سَرَفُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْر جَارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه.

ذَهُ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو ﴿ قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّرِيْقِ تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِ، فَتَوَضَّوُوْا وَهُمْ عَجَّالُ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابِهُمْ تَلُوْحُ لَمْ يَمَسَّهَا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّار أَسْبِعُوْا الْوُصُوعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

دُوكَ - وَعَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوْءِ. قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَه وَالدَّارِمِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: «بَيْنَ الْأَصَابِع».

٤٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَوَضَّأْتَ ۖ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَه خَوْهُ.

٥٥٥ - وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٤٥٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحُيْتَهُ، وَقَالَ: «هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٤٥٧ - وَعَنْ عُثْمَانَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحِيْتَهُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ والدَّارِئِيُّ.

٤٥٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا: كَأَن رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرَكِ، ثُمَّ شَبَّكَ لِحْيَتَهُ بأَصابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٤٥٩ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوْءَ الصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي أُصْبُعِهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٤٦٠ - وَعَنْ عَاثِشَةَ اللهِ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيَالَةٍ يُحِبُّ النَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ: فِي ظُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٤٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمُ

٤٦٢ - وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ، وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، أَوْ قَالَ: نَاصِيَتِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

27 - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةُ فَطْرِيَّةُ فَالْحَالَ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى الْحَاكِمُ عَنْ أَبِي مَعْقِل نَحْوُهُ.

وَقَالَ الشُّمُنِّي: وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّاصِيَةَ وَمُقَدَّمَ الرَّأْسِ أَحَدُ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعَةِ، فَلَوْ كَانَ مَسْحُ الرُّبْعِ لَيْسَ بِمُجْزِئٍ لَمْ يَقْتَصِرْ ﷺ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَيْهِ، وَلَوْ كَانَ مَسْحُ مَا دُوْنَهُ مُجْزِئًا فَعَلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَوْ مَرَّةً فِي عُمْرِهِ؛ تَعْلِيْمًا لِلْجَوَازِ.

٤٦٤ - وَعَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ لَكُ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِذَا تَوَضًّأَ.

رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٤٦٥ - وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعِمَامَةِ، فَقَالَ: لاَ، حَتَّى يَمَسَّ الشَّعْرَ الْمَاءُ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ، وَقَالَ: بِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ هُ.

٤٦٦ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَتَوَضَّأُ وَتَنْزِعُ خِمَارَهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا، قَالَ نَافِع: وَأَنَا يَوْمَئِدٍ صَغِيْرٌ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ، وَقَالَ: بِهِذَا نَأْخُذُ، لَا يَمْسَحُ عَلَى الْحِمَارِ وَلَا الْعِمَامَةِ. بَلَغَنَا أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ، فَتُرِك، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.

٤٦٧ - وَعَنْ أَبِي حَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاً فَغَسَلَ كَفَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ قَدُورِهِ، فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ. ثُمَّ قَالَ: أَحْبَبْتُ أَنْ أَرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

٤٦٨ - وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ هُمَّ قَالَ: دَعَا عَلِيُّ بِوصُوْءٍ، فَقُرِّبَ لَهُ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوْقِهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوْقِهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمُوْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ قَاثِمًا، فَقَالَ إِلَى الْمُعْبَيْنِ ثَلَاثًا، فَعَجِبْتُ.

فَلَمَّا رَأَى عَجَبِي قَالَ: لَا تَعْجَبْ؛ فَإِنِّى رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيَّ ﷺ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي، يَقُولُ بَوَضُوْئِهِ هَذَا، وَيَشْرَبُ فَضْلَ وَضُوْئِهِ قَائِمًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَصَحَّحَهُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةً.

وَفِي مُسْنَدِ إِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةَ: عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ اللهِ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ تَلَاقًا،

وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ عَلِيٍّ هُ: أَنَّهُ دَعَا بِمَاءٍ، فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا. ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوْبَ، يَعْنِي بِهِ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ: فِي هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ مِسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاقًا عَلَى أَنَهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى يَافُوْخِهِ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى مُوَّخَرِ رَأْسِهِ، ثُمَّ إِلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَرَّةً وَاحِدَةً؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَايِنْ يَدَهُ، وَلاَ أَخَذَ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَهُو كَمَنْ جَعَلَ الْمَاءَ فِي كَفِّهِ، ثُمَّ مَدَّهُ إِلَى كُوْعِهِ. أَلا تَرَى أَنَّهُ أَي عَلِيًّا بَيَّنَ فِي الْأَحَادِيْثِ الَّتِي رَوَى عَنْهُ - وَهُمُ الْجَارُودُ بْنُ زَيْدٍ وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَأَسَدُ بْنُ عُمَرً - الْمَسْحَ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَبَيَّنَ أَنَّ مَعْنَاهُ مَا ذَكَرُنَا.

29 - وَعَنْ خُمُرَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمُمَانَ ﴿ تَوَضَّا فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَعَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَمَّ مَضْمَضَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ عَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأُ مِنْ نَحْوِ وُصُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: المَنْ تَوَصَّأَ عَنْ وَصُوئِي هَذَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مِثْلَ وَصُوئِي هَذَا - ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا تَوَسَّلُ مُونِي هَذَا - ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفُسُهُ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْمُدُ وَالنَّالِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيْمَةً.

٤٧٠ - وَعَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ : أَنَّهُ دَعَا يَوْمًا بِوَضُوْءٍ، ثُمَّ دَعَا
 نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَغَسَلَهُمَا ثَلَاقًا، ثُمَّ

مَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فَأَنْقَاهُمَا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأُ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوْءِ اللّهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأُ ثُهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوْء، ثُمَّ صَلَّى رَكُعْتَيْنِ هَذَا الْوُصُوْءِ الَّذِي رَأَيْتُمُوْنِي تَوَضَّأْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: الْمَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُصُوْء، ثُمَّ قَالَ: أَكَدَلِكَ يَا فُلَاثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: أَكَدَلِكَ يَا فُلَاثُ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى اسْتَشَهَدَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحُمْدُ لِلهِ اللّهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحُمْدُ لِلهِ اللّهِ عَلَى هَذَا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

٤٧١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِيلِ، فجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وَضُوْءَهُ، ثُمَّ يَقُوْمُ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٤٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبَلَالٍ: ﴿ يَا بَلَالُ، حَدَّثِنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجِتَّةِ ﴿ . قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْجِتَّةِ ﴿ . قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا وَصَلَّيْتُ بِذَلِكَ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي مِنْ أَنِي لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا وَصَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطَّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٤٧٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ فِي أَثَرِ وُصُوْئِهِ: «إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ» وَاحِدَةً كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ كَانَ فِي دِيْوَانِ الشُّهَدَاءِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثًا يَحْشُرُهُ اللهُ مَحْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ». رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

قَالَ الْحُلْبِيُّ: وَأَيْضًا رُوِيَ فِي ذَلِكَ آثَارُ لَا بَأْسَ بِهَا فِي الْفَضَائِلِ. مِنْهَا: أَنَّ مَنْ قَرَأَهَا فِي أَثَر الْوُضُوْءِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ذُنُوْبَ خَمْسِيْنَ سَنَةً. 640 - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ خِرْقَةُ ( ) يُنَشِّفُ بِهَا أَعْضَاءَهُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ، وَأَبُوْ مُعَاذِ الرَّاوِي صَعِيْفُ عِنْدَ أَهْلِ الْخِلْم مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي الْمِنْدِيْل بَعْدَ الْوُضُوْءِ.

قَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَفْعَلَ مِثْلُ عُثْمَانَ وَأَنْسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِهِمْ شَيئًا، بَلْ فِعْلُهُمْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْحَدِيْثِ أَصْلًا، وَالْعَمَلُ بِالْحُدِيْثِ وَلَوْضَعِيْفًا أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِالرَّأْيِ وَلَوْ قَوِيًّا.

٤٧٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَكَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيْهِ الْوُصُومُ مَا لَمْ يُحُدِثْ. رَوَاهُ الدَّارِيُّ.

٤٧٧ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ وُصُوْءَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّنْ أَخَذَهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ رَيْدِ بْنِ الْحُطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الْغَسِيْلِ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ أُمِرَ بِالْوُصُوْءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: خرقة ينشف بها إلخ: قال ابن حجر: هذا إن صح فمحمول على أنه لعذر أو لبيان الجواز؛ لأن ميمونة أتته يعد وضوئه بمنديل فرقّه، وجعل ينفض الهاء بيده، ولذا قال أصحابنا الشافعية يسنّ للمتوضئ والمغتسل ترك التنشيف للاتباع. اهد وفي «الخانية»: لا بأس عند الحنفية للمتوضئ والمغتسل أن يتمسّح بالمنديل؛ لها روي عن رسول الله على أنه فعل ذلك، وهو الصحيح. إلا أنه ينبغي أن لا يُبالغ ولا يُستقصى. وفي «شرح الكنز» للزيلعي: لا بأس بالتمسُّح بالمنديل بعد الوضوء، روي ذلك عن عنهان وأنس والحسن بن على ومسروق. وقال في «معراج الرابة»: إلا أنه لا يبالغ فيبقى أثر الوضوء على أعضائه، وصرَّح باستحباب التمسُّح صاحب «المنية» هذا. ويمكن أن يكون ردَّه على لعذر أو لبيان الجواز. كذا في «المرقاة» وغيره.

قَلَمًّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُصُوهُ إِلَا مِنْ حَدَثٍ. قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَلِكَ، فَفَعَلَهُ حَتَّى مَاتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ. ١٧٨ - وَعَنْ أَبِي عُطَيْفِ الْهُذَلِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَر بْنِ الْحُطّابِ الظُّهْرَ، فَانْصَرَفَ فِي مَجْلِسِ فِي دَارِهِ، فَانْصَرَفْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا نُوْدِيَ بِالْعَصْرِ دَعَا بِوَصُوعٍ، الطُّهْرَ، فَانْصَرَفَ فِي مَجْلِسِ فِي دَارِهِ، فَانْصَرَفْتُ مَعَهُ، حَتَى إِذَا نُوْدِيَ بِالْعَصْرِ دَعَا بِوَصُوعٍ فَتَوَصَّلًى الْعَصْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَى إِذَا نُودِيَ بِالْعَصْرِ دَعَا بِوَصُوعٍ فَتَوَصَّلًى الْعَصْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَى إِذَا نُودِيَ بِالْمَعْرِبِ دَعَا بِوَصُوعٍ فَتَوَصَّلًى الْعَصْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَى إِذَا نُودِيَ بِالْمَعْرِبِ دَعَا بِوَصُوعٍ فَتَوَصَّلًى الْعَصْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَى إِذَا لَوْصُوعٍ فَتَوَصَّلًى الْعَصْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَى إِذَا لَوْصُوعٍ فَتَوَصَّلًى الْعَصْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَجْلِسِهِ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ، حَتَى إِذَا الْمُعْمِبِ مِ اللهُ وَلَوْمُ وَلَى اللّهُ عَلَى وَمُعْ لَلْهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: الْمَنْ أَوْمُوهُ وَلَوْمُ وَلَا لَكُونُ وَلِي اللّهِ عَلَيْكَ يَعْمُ لَعَمْ مَتَى اللّهُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَلَوْمُ وَسُوا كُهُ، فَإِذَا قَامَ مَنَ اللّهُ لِكَ لَكَ مَا لَيْلُ مَعْ وَلَوْدًا فَامَ مِنَ اللّهُ لَوْمُ وَمُ وَسُوا كُهُ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ ثَعَلَى مُثَوا مُنْ عَالِيْكَ مَوْلُولُهُ وَلَوْدً وَلَوْدً وَلَوْدًا فَامَ مِنَ اللّيْلِ ثَعَلَى مُولِولًا أَلْهُ وَلُودَ.

### بَابُ الْغُسْلِ

وَقُوْلِ اللّهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبَا فَاطَهَرُواْ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ يَطْهُرُنَ ۗ ﴾ بِالتَّشْدِيْدِ، وَقَوْلِهِ: ﴿ أُو لَلْمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ (الله: ١) المُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَى البُخَارِيُّ خُوهُ. اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَاللهُ عَبَاسٍ اللهُ عَبَاسٍ اللهُ عَبَاسٍ اللهُ اللهُ عَبَاسٍ عَبَاسٍ اللهُ اللهُ عَبَاسٍ عَبَاسٍ اللهُ اللهُ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ اللهُ اللهُ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ اللهُ اللهُ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسُ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَنَ الْمَاءُ عَبَاسٍ عَبَاسُ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسٍ عَبَاسُونَ عُبَاسٍ عَبَاسُونُ عَبَاسُ عَبَاسُ عَبَاسٍ عَبَاسُ عَلَى اللهُ اللهُ عَبَاسُ عَبَاسُ عَبَاسُ عَبَاسُ عَامُ اللهُ عَامُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٤٨٢ - وَعَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِي أُوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِئِيُّ وَأَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ.

20 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحُقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: "نَعَمْ ، إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ". فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ، فَيِم يُشْبَهُهَا وَلَدَهَا». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمُ بِرِوَايَةٍ أُمِّ سُلَيْمٍ: "إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيْظُ أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيْقٌ أَصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَق يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ».

٤٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُمْ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِد الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَمًا. قَالَ: «يَغْتَسِلُ». وَعَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا، قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ». قَالَت أُمُّ سُلَيْمٍ: هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَرَوَى الدَّارِيُّ وَابْنُ مَاجَه إِلَى قَوْلِهِ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ». قَالَ الْتَظِيرُ بِالنَّظِيرُ.

٤٨٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ». فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا. رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٤٨٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: ﴿إِذَا خَذَفْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفًا فَلَا تَغْتَسِلْ».

٤٨٧ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا فَضَحْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ. ١٨٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكْسِلُ وَلَا يَغْتَسِلُ إِلَى فَتْحِ
 مَكَّةَ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ التَّاسَ بِالْغُسْل. رَوَاهُ ابنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيْحِهِ".

٤٨٩ - وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ اَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبِيَ عَيَا اللهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ اللهِ الْمَاءُ اللهِ عَلَى الْمُعَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ المُ

٤٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ لِلْجُنُبِ فَرِيْضَةً ﴾. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحُاكِمُ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيْثُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ. وَبَرَكَةُ الرَّاوِي ضَعِيْفُ، نَقَلَ الْعَلَّمِمَةُ الْعَيْنِيُّ عَنِ الْإِمَامِ تَقِيِّ الدِّيْنِ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مَوْصُولًا مِنْ غَيْرِ طَرِيْقِ بَرَكَةَ أَيْضًا، أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيْبُ مِنْ جِهَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ: حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عُمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا سُلْمَانُ الْمَهْدِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ القَوْرِيُّ عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ بِهَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ.

٤٩١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ قَالَ: لَا يُعِيْدُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ جُنُبًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَى الْإِمَامُ أَبُو حَنِيْفَةَ مِثْلَهُ.

٤٩٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: إِذَا نَسِيْتَ الْمَصْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ.

٤٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوْا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه. قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ فِي «الْأُنْفِ» أَيْضًا: شُعُورٌ فَيَفْتَرِضُ غَسْلُهُ بِهَذَا الْحُدِيْثِ أَيْضًا، وَقَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ: إِنَّ الْبَشَرَةَ مَا ظَهَرَ مِنَ الْبَدَنِ، فَفَرْضِيَّةُ الْمَضْمَضَةِ بِهَذَا الحُدِيْثِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْفَمَ مِنْ ظَاهِرِ الْبَدَنِ.

٤٩٤ - وَعَنْ عَلِيٌّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلِيًّا اللَّهِ عَلِيًّا اللَّهِ عَلِيًّا إِنَّا اللَّهِ عَلِيًّا اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَرَك مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ». قَالَ عَلِيُّ ۞: فَمِنْ ١٠٠ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي، ثَلَاثًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ. وَفي «التَّلْخِيْصِ الْحَبِيْرِ»: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَقَالَ عَلَّ الْقَارِي: وَالْحَدِيْثُ حَسَنُّ، فَيَقْوَى بِهِ حَدِيْثُ التِّرْمِذِيِّ السَّابِقُ، مَعَ أَنَّ

الضُّعْفَ فِيْهِ إِنَّمَا هُوَ فِي إِسْنَادِ التُّرْمِذِيِّ، دُوْنَ إِسْنَادَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَوَى أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُكَرِّرَا «فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي».

٤٩٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجِنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، ورَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ خَوْهُ. وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ".

٤٩٦ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجُنَابَةِ بَدَأً بكَّفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ، ثُمَّ يَسْتَقْيِلُ الْوُضُوْءَ وَيُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٤٩٧ - وَعَنْهَا اللهِ عَالَتْ: لَئِنْ شِئْتُمْ لَأُرِينَكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ عَالَيْ فِي الْحَائِطِ حَيْثُ

<sup>(</sup>١) قوله: فمن ثم عاديت إلخ: قال الشيخ ابن حجر: ولا يخفي أن فعله إذا كان مخالفًا لسنته ﷺ وبقية الخلفاء من عدم الحلق إلا بعد فراغ النسك يكون رخصة لا سنة.

كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجُنَابَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٤٩٨ - وَعَنْهَا هُمَ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَ: «خُذِيْ (') فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّري بِهَا». قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، تَطَهَّري بِهَا». مُتَفَقً عَلَيْهِ.

٤٩٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: قُلْتُ: قُلْتُ: يَّا رَسُوْلَ اللهِ الِّيِّ امْرَأَةً أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجُنَابَةِ؟ فَقَالَ: «لَا الْإِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَقَطْهُرِينَ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥٠٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ جَنَابَةٍ فَلَا تَنْقُضُ شَعْرَهَا،
 وَلَكِنْ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى أُصُوْلِهِ وَتَبُلُّهُ. رَوَاهُ النَّارِمِيُّ.

٥٠١ - وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الْجُنَابَةُ وَرَأْسُهَا مَعْقُوْصُ: تَحُلُّهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ صَبًّا حَتَّى تُرَوِّيَ أُصُولَ الشَّعْرِ. رَوَاهُ الدَّارِئِيُّ.

٥٠٢ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَالَةٍ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٥٠٣ - وَعَنْ مُوْسَى الْجَهَنِيِّ قَالَ: أُتِي مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ، فَقَالَ:
 حَدَّثَتْنِي عَائِشَهُ ﴿ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: خذي فرصة من مسك إلخ: قال العيني في «عمدة القاري» في بيان استنباط الأحكام: فيه استحباب التطيب للمغتسلة من الحيض والنفاس على جميع المواضع التي أصابها الدم من بدنها. قال المحاملي: لأنه أسرع إلى العلوق، وأدفع للرائحة الكريهة، واختلف في وقت استعالها لذلك. فقال بعضهم: بعد الغسل. وقال آخرون: قبله. وفيه استحباب تعليُّ فرج المرأة بأخذ قطعة من صُوف ونحوها، وتجعل عليها مسكا أو نحوه، وتدخلها في فرجها بعد الغسل والنفساء مثلها.

٥٠٤ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ يُجْزِئُ فِي الْوُصُوْءِ رِطْلَانِ مِنْ مَاءٍ ﴾. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٥٠٥ - وَعَنْ مُعَادَةَ قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﴿! كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُوْلَ: دَعْ لِي، دَعْ لِيْ. قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٥٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْكُ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ. رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه، إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

٥٠٧ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَيْكَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبُ، يَجْتَزِئُ ب بذلك، وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٥٠٨ - وَعَنْ يَعْلَى ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهَ حَيُّ سَتِيْرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالتَّسَتُّر، فَإِذَا الْمُنَتَر، فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللهِ سَتِيْر، اعْمَى عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَتِهِ: قَالَ: "إِنَّ اللهِ سَتِيْر، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَار بِشَيْءٍ».

٥٠٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الجُنَابَةِ وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ، فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأُكَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٥١٠ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبَوْلِ، فَقَالَ: «إِذَا مَسَّكُمْ شَيْءٌ فَاغْسِلُوهُ؛ (') فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ مِنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ». رَوَاهُ الْبَرَّارُ.

 <sup>(</sup>١) قوله: فاغسلوه إلخ: ظاهر حديث غسل الثوب من البول مرة يوافق ما قاله الشافعي من أنه يطهر بالغسل مرة؛
 لأن الهاء طهور، فإذا استعمل مرَّة يطهر، كما يطهر البدن من النجاسة الحكمية. وعلماؤنا الحنفية اعتبروا غلبة الظن، ثم قدروها بالغسل ثلاث مرات؛ لأن التكرار لا بدمنه للاستخراج، كما ورد في حديث المستيقظ؛

وَقَالَ فِي «التَّلْخِيْصِ»: إِسْنَادُهُ حَسَنُّ. وَفِي حَدِيْثِ: غَسْلِ الثَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً» أَيُّوْبُ بْنُ جَابِرٍ، وَقَدِ اخْتَلَفُوْا فِي تَضْعِيْفِهِ.

# بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنُبِ وَمَا يُبَاحُ لَهُ

# وَقَوْلِ اللَّهِ عَنَهَجَلَّ: ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۞ ﴾

٥١١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: لَقِينِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنّا جُنُبُ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَى قَعَدَ، فَانْسَلَتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدُ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» فَقُلْتُ لَهُ. فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ». هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَقُلْتُ لَهُ»: «لَقَدْ لَقِيْتَنِي وَأَنَا جُنُبُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ». وَكَذَا الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى.

٥١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجُتَابَةِ، ثُمَّ يَسْتَدْفِيُ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ خَوْهُ. وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ» بِلَفْظِ "الْمَصَابِيْج».

٥١٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﴿ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجُنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَالنَّوَوِيُّ: هَذَا الْحُدِيْثُ صَحِيْحٌ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ نَحُوهُ.

<sup>=</sup> فإنه ﷺ أمر بالغسل ثلاث مرات في النجاسة الموهومة، ففي المتحققة أولى. ثم لا بُدَّ من العصر في كل مرَّة في ظاهر الرواية؛ فإن العصر هو المستخرج، وعن محمد: إذا غسلت ثلاثًا، وعصرت في المرة الثالثة تطهر. «المرقاة»» و«المستخلص» ملتقط منهما.

٥١٥ - وَعَنْهَا ﴿ مَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ ،
 ثُمَّ مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ وَإِلَى أَهْلِهِ، فَإِن كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا، ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْأَتِهِ وَلَا يَمَسُّ الْمَاءَ.
 رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ مِثْلَهُ.

٥١٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجْنِبُ، ثُمَّ يَنَامُ، ثُمَّ يَئْتَبِهُ، ثُمَّ يَنَامُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٥١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ جُنْبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ،
 تَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٥١٨ - وَعَنْهَا هُمَا: أَنَّ النَّعِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ، تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبُ، غَسَلَ كَفَّيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ، ثُمَّ طَعِمَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: صَحِيْحُ.

٥١٩ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبُ تَوَضَّاً، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ، قَالَتْ: غَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَحُوَهُ.

٥٠٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبُّ غَسَلَ كَفَّيْهِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٥٢١ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبُ، غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ شَرِبَ أَوْ أَكَلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ.

قَالَ أَصْحَابُنَا: فَظَهَرَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْجُنُبُ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ، وَأَحَبُ إِلَيْهِمْ أَنْ يَتَوَضَّأَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ. ٥٢٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٥٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ هِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُوْدُ وَلَا يَتَوَضَّأُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. الطَّحَاوِيُّ.

٥٢٤ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمُ، وَرَوَى التّرْمِذِيُّ خَوْهُ، وَقَالَ: حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثُ صَحِيْحُ، وَهُو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمُ الْحُسَنُ الْبَصْرِيُّ أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَعُوْدَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّاً.

٥٢٥ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ، قَالَ: عَنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا آخِرًا؟ قَالَ: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنً.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّائِيُّ: فَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ أَنَّ الْمُعَاوَدَةَ مِنْ غَيْرِ وُضُوْءٍ وَلَا غُسْلٍ بَيْنَ الْجِمَاعَيْنِ أَمْرُ جَائِزُّ، وَأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا الْغُسْلُ أَوِ الْوُصُوْءُ.

٥٢٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَنَهَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥٢٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْنِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ، فَيُقْرِثُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجُنَابَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَه خَوْهُ.

٥٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْرَأُ الحَاثِضُ وَلَا الجُنُبُ
 شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٥٢٩ - وَعَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ ﴿ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدّ عَلَيْهِ، حَقَى تَوَضَّأَ، ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: «حَتَّى تَوَضَّأَ»، وَقَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأً رَدَّ عَلَيْهِ.

قَالَ عُلَمَاؤُنَا: فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيْثِ أَنَّ الْوُضُوْءَ لِمُطْلَقِ الذِّكْرِ مَنْدُوْبٌ، وَتَرْكَهُ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَهُوَ مَرْجِعُ كَرَاهَةِ التَّنْزِيْهِ.

٥٣٠ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: اِنْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، وَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلُّ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ، فَلَقِيَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَقَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَةِ، ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ عَلَى الحَائِطِ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أَخْرَى، فَمَسَحَ فِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدً عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهُوْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

قَالَ مَشَاعِخُنَا: فِي الْحَدِيْثِ دَلَيْلُ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ يَجُوْزُ لِكُلِّ مَا لَا تُشْتَرُطُ الطَّهَارَةُ لَهُ وَلَوْ مَعَ وُجُوْدِ الْمَاءِ، وَأَمَّا مَا تُشْتَرَطُ لَهُ، فَيُشْتَرَطُ فَقْدُ الْمَاءِ، كَتَيَمُّمٍ لِلْقِرَاءَةِ، فَإِنْ مُحْدِثًا فَكَالْأَوْلِ، أَوْ جُنُبًا فَكَالثَّانِيْ.

٥٣١ - وَعَنِ الْحَكِيمِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّاً الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «أَوْ قَالَ بِسُوْرِهَا»، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْخُ.

٥٣٥ - وَعَنْ حُمَيْدٍ الْخِمْيَرِيِّ قَالَ: لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعَ سِنِيْنَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ. زَادَ مُسَدَّدُ: «وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ أَحْمَدُ فِي أَوِّلِهِ: نَهَى أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُوْلَ فِي مُغْتَسَلٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجَسَ ﴿. قَالَ عُلَمَاوُنَا: إِنَّ هَذَا النَّهْيَ لِلتَّنْزِيْهِ.

٥٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّاً مِنْهُ، فقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، وَرَوَى الدَّارِئُ كَنْتُ جُنْبًا، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا

وَفِي الشَّرْجِ السُّنَّةِ» عَنْهُ عَنْ مَيْمُونَةَ اللَّهِ بِلَفْظِ االْمَصَابِيْجِ».

٥٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَكَلَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُوْنَ جَمِيْعًا فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ مَنَا وَالنِّسَاءُ وَالنَّسَاءُ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَتَوَضَّاً الْمَرْأَةُ، وَتَغْتَسِلَ مَعَ الرَّجُلِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، إِنْ بَدَأَتْ قَبْلَهُ، أَوْ بَدَأً قَبْلَهَا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ اللهِ.

٥٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بنِ حَرْمٍ: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِعَمْرٍو بْن حَرْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرُ. رَوَاهُ مَالِكُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» نَحْوَهُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنُنِهِ.

٥٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبَيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٥٣٧ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يَمُرُّ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ فِي الْمَسْجِدِ، إِنَّمَا نَزَلَتْ: ﴿ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ ﴾ لِلْمُسَافِرِ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّخ. رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ. ٣٨٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَدْخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةً وَلَا كُلْبُ وَلَا جُنُبُّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِئُ.

٥٣٩ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرُبُهُمُ الْمَلائِكَةُ: جِيْفَةُ الْكَافِرِ وَالْمُتَضَمَّحُ بِالْخَلُوْقِ وَالْجِنُبُ إِلّا أَنْ يَتَوَضَّأً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

## بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

وَقَوْلِ اللهِ عَرَقِجَلَ: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنَيِثَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ۞ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَيُطَهِّرُكُم بِهِ ٤ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ لِيُطَهِّرُكُم بِهِ ٤ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ لِيُطَهِّرُكُم بِهِ ٤ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا ﴾ ١٤٠ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ فَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمً. ١٤٠ - عَنْ جَابِرٍ هُ هَانَ ءَهُ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمً.

٥٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْنَسِلُ فِيْهِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «قَالَ: لَا يَغْنَسِلُ<sup>(۱)</sup> أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبُّ». قَالُوْا: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ٩ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا».

٥٤٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: مَرِضْتُ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُوْدُنِي وَأَبُوْ بَكْرٍ، فَوَجَدَانِي قَدْ أُغْمِى عَلَى، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِي عَلَى، فَأَفَقْتُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٥٤٣ - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ ﴿ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأُتِي بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّا، فَجَعَلَ

<sup>(</sup>١) قوله: لا يغتسل إلنح: قال القاضي: تقييد النهي بالحال يدلُّ على أن المستعمل في غسل الجنابة إذا كان راكدا لا يبقي على ما كان، وإلا لم يكن للنهي المقيد فائدة. وذلك إما بزوال الطهارة كها قال أبو حنيفة، أو بزوال الطهورية كها قال الشافعي. اهد وكذا هو قول محمد، وعليه الفتوى، كذا في «المرقاة».

النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوْئِهِ، فَيَتَمَسَّحُوْنَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٥٤٤ - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ ﴿ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُ ﷺ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوْئِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي «السِّعَايَةِ»: فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَأَمْثَالُهَا تَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلتَّبَرُّكِ وَالتَّمَسُّجِ وَخَوْ ذَلِكَ مَعْنَى. اهوالْفَتْوَى عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرُ فِي مَذْهَبَ أَبِي حَنِيْفَةَ هُ...

٥٤٥ - وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ: أَنَّ رَخْعِيًّا وَقَعَ فِي رَمْزَمَ، يَعْنِي مَاتَ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُخْرِجَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنْزَحَ. قَالَ: فَغَلَبَتْهُمْ عَيْنُ جَاءَتْ مِنَ الرُّكْنِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَدُسَّتْ بِالْقَبَاطِيِّ وَالْمَطَارِفِ حَتَّى نَرَحُوْهَا، فَلَمَّا نَرَحُوْهَا انْفَجَرَتْ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مُرْسَلًا. وَقَالَ الْعَلَامَةُ التَّيْمِوِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَرَوَى البَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ نَحُوهُ، وَسَنَدُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةً صَحِيْحٌ.

٥٤٦ - وَعَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ حَبَشِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ، فَأَمَرَ ابْنُ الرُّبَيْرِ، فَنُزِحَ مَاؤُهَا، فَجَعَلَ الْمَاءُ لَا يَنْقَطِعُ، فَنَظَرَ فَإِذَا عَيْنٌ تَجْرِي مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْأَشُودِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: حَسْبُكُمْ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَوْهُ، وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَّامِ: سَنَدُهُ صَجِيْحٌ.

٥٤٧ - وَعَنِ الشَّعْيِّيِّ فِي الطَّيْرِ وَالسِّنَّوْرِ وَخُوهِمَا يَقَعُ فِي الْبِثْرِ قَالَ: يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ دَلْوًا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنِ الْهُمَّامِ: سَنَدُهُ صَحِيْحُ.

٥٤٨ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ فِي الْبِئْرِ يَقَعُ فِيْهَا الْجُرُزُ أَوِ السِّنَّوْرُ فَيَمُوْتُ، قَالَ: يَدْلُو مِنْهَا أَرْبَعِيْنَ دَلْوًا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. ٥٤٩ - وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّهُ قَالَ فِي دَجَاحَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ، قَالَ: يُنْزَحُ مِنْهَا قَدْرُ أَرْبَعِيْنَ دَلْوًا أَوْ خَمْسِيْنَ، ثُمَّ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٥٥٠ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَارَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي الْبِثْرِ وَأُخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهَا: نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُوْنَ دَلْوًا أَوْ ثَلَاثُوْنَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طُرُقٍ فِي غَيْرِ «شَرْحِ الْآقارِ»، قَالَهُ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَّامِ وَالزَّيْلَعِيُّ، وَرَوَى أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ السَّمَرْقَنْدِيُّ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ مَرْفُوْعًا.

٥٥١ - وَعَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحُسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أَخَذْنَا مِنْهَا، وَإِنْ تَفَسَّخَتْ نُزِحَتْ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ.

٥٥٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: إِنْتَهَيْتُ إِلَى غَدِيْرٍ، ﴿ فَإِذَا فِيْهِ حِمَارٌ مَيِّتٌ، فَكَفَفْنَا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً». فَاسْتَقَيْنَا وَأَرْوَيْنَا وَحَمَلْنَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

ثم اعلم أن الشافعي قدره بقلتين بحديث القلتين، قلنا: ضعفه جماعة منهم الحافظ ابن عبد البر والقاضي إسهاعيل بن إسحاق وأبو بكر بن العربي المهالكيون، وقال البيهقي: إنه ليس بالقوي، وقد تركه الغزالي والرُّويَاني مع شدة اتباعهما للشافعي، وعن أستاذ البخاري علي بن المديني أنه قال: لم يثبت حديث القلتين، ولأن ابن العباس وابن الزبير أمرا بنزح ماء زمزم حين مات فيها الزنجي، ولو كان هذا صحيحا لاحتج به بقية الصحابة

<sup>(</sup>١) قوله: انتهيت إلى غدير إلخ: قال علي القاري في شرح «النقاية»: واعلم أن علماءنا اتفقوا على أن الغدير العظيم في حكم الجاري، واختلفوا بهاذا يُعتبر ؟ فقال المتقدِّمون بعدم تحرُّك طرفه عند تحريك الطرف الآخر بأن لا ينخفض ولا يرتفع عن ساعته. ثم عن أبي حنيفة في تحريك الاغتسال؛ لأن الحاجة إلى الحياض فيه أشد، وهو رواية عن أبي يوسف، وعنه تحريك اليد؛ توسعة على الناس، وعن محمد تحريك التوضئ؛ لأنه الوسط، وهو رواية عن أبي حنيفة، وفي الغاية: ظاهرُ الرواية عن أبي حنيفة، الظن، بأن غلب على ظن المتوضئ وصول النجاسة إلى الجانب الآخر لا يتوضأ به، وإلا توضأ، قال: وهو الأصح. وقال أبو عصمة: كان محمد يقدره بعشر في عشر، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة، وقال: لا أقدر فيه شيئا، لكن التقدير مختار ابن المبارك ومشايخ بلخ وجماعة من المتأخرين، قال أبو الليث: وعليه القتوى، وبه قال صاحب «الهداية».

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِعَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّهُ تَوَضَّأَ أَوْ شَرِبَ مِنْ غَدِيْرٍ، كَانَ يُلْقَى فِيْهِ لَحُوْمُ الْكِلَابِ وَالْجِيَفُ، فَذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءً».

إِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي نَجَاسَةِ الْمَاءِ، فَقَالَتِ الظَّاهِرِيَّةُ وَالْإِمَامُ مَالِكُ: لَا يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ لِمُلَاقَاةِ التَّجَاسَةِ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرُ أَحَدُ أَوْصَافِهِ الظَّلَاثَةِ. وَذَهَبَ الْجُتَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْخَابِلَةُ وَإِسْحَاقُ إِلَى أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ الْقَلِيْلُ بِمُلَاقَاةِ التَّجَاسَةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، لَكِنِ وَإِسْحَاقُ إِلَى أَنَّهُ يَتَنَجَّسُ الْقَلِيْلِ، فَذَهَبَ الْإِمَامَانِ - الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ - إِلَى التَّحْدِيْدِ بِالْقُلَتيْنِ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيْفَةَ عَلَى مَا فِي «الْهِدَايَةِ»: إِنَّ الْعُدِيْرِ الْعَظِيْمَ الَّذِي لَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيْكِ الطَّرْفِ الْآخَرِ، إِذَا وَقَعَتْ ثَجَاسَةُ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ جَازَ الْوُصُوْءُ مِنَ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيْكِ الطَّرْفِ الْآخَرِ، إِذَا وَقَعَتْ ثَجَاسَةٌ فِي عَشْرٍ بِذِرَاعِ الْكَرْبَاسِ؛ تَوْسِعَةً لِلْأُمْدِ الْجَانِبِ الْآخَرِ. وَبَعْضُهُمْ قَدَّرُوا الْمَسَاحَة عَشْرًا فِي عَشْرٍ بِذِرَاعِ الْكِرْبَاسِ؛ تَوْسِعَةً لِلْأُمْدِ عَلَى التَّاسِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

٥٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «حَرِيْمُ الْبِثْرِ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا مِنْ جَوَانِبهَا كُلِّهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>=</sup> والتابعين عليهما به، فيرد كخبر: الوضوء مما مسته النار. ثم حديث القلتين ضعفه أبو داود أيضا، للاضطراب في سنده، كذا في متنه. اهـ

وقال في «إحياء السنن»: وما روي من أحاديث القُلتين يجمل على ما إذا كان الياء مبسوطا على الأرض، كها يكون في الجياض. وقد وقعت الأحاديث في جواب السؤال عنها، والمبسوط من القُلتين إذا كان عُمقه بحيث لا يتحرَّك طرف منه بحركة طرف آخر. وهذا هو حد الكثير في ينتُحَسر الأرض بالاغتراف منه، كان في السعة، حيث لا يتحرَّك طرف منه بحركة طرف آخر. وهذا هو حد الكثير في المذهب. وقد رووه للضبط على العوام: بعشر في عشر. هذا من إفادات سيد العلماء في عصره مولانا رشيد أحمد المحدث الجنجوهي، وجربناه نحن فوجدناه كذلك. والسِرُّ في قيد البسط أن النجاسة يضمحل، ولا يؤثر في كل وجه الهاء الذي هو محل للاغتراف للوضوء، وإذا قُل السعة قوي أثر النجاسة في أجزاء وجه الهاء، فتدبر.

٥٥٤ - وَعَنِ الْحُسَنِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ احْتَفَرَ بِثُرًا كَانَ لَهُ مِمَّا حَوْلَهَا أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا». رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَه وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﷺ غَوْهُ مَرْفُوْعًا.

٥٥٥ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّهُ قَالَ: حَرِيْمُ الْبِثْرِ أَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا وَهَهُنَا وَهَهُنَا لَا يَدْخُلُ أَحَدُّ فِي حَرِيْمِهِ وَلَا فِي مَاثِهِ. رَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ. وَقَالَ صَدْرُ الشَّرِيْعَةِ: فَيَكُوْنُ لَهَا حَرِيْمُهَا، مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشْرَةً. فَقُهِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ آخَرُ أَنْ يَحْفِرَ فِي حَرِيْمِهَا بِئُرًا يُمْنَعُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَنْجَذِبُ الْمَاءُ إِلَيْهَا، وَيَنْقُصُ الْمَاءُ فِي الْبِثْرِ الْأُولَى. وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْفِرَ فِي أَنْ يَعْفِرَ فِي أَنْ يَعْفِرَ فِي الْبَعْرِ اللَّوْعَةِ يُمْنَعُ مِنْهُ أَيْضًا؛ لِسِرَايَةِ النَّجَاسَةِ إِلَى الْبِعْرِ الْأُولَى وَتَنْجِيْسِ مَائِهَا، وَلَا يُمْنَعُ فِي مَا وَرَاءَ الْحَرِيْمِ، وَهُوَ عَشْرُ فِي عَشْرٍ، فَعُلِمَ أَنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَرَ الْعَشْرَ فِي الْعَشْرِ فِي الْعَشْرِ فِي عَشْرٍ، فَعُلِمَ أَنَّ الشَّرْعَ اعْتَبَرَ الْعَشْرَ فِي الْعَشْرِ فِي عَمْرٍ عَلَى اللَّرْعَ اعْتَبَرَ الْعَشْرَ فِي الْعَشْرِ فِي عَمْرً عَلَى الْبَعْرَ الْعَشْرَ فِي الْعَشْرِ فِي الْعَشْرِ فِي عَمْرِي يُحْتَمُ بِالْمَنْعِ.

٥٥٦ - وَعَنِ الْوَاقِدِيِّ قَالَ: إِنَّ بِثْرَ بُضَاعَةَ كَانَتْ طَرِيْقًا لِلْمَاءِ إِلَى الْبَسَاتِيْنِ، فَكَانَ الْمَاءُ لَا يَسْتَقِرُّ فِيْهَا، فَكَانَ حُكْمُ مَائِهَا كَحُكْمِ مَاءِ الْأَنْهَارِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

وَفِي «السِّعَايَةِ»: أَنَّ جَمَاعَةٌ مِنَ التُقَّادِ قَدْ وَقَفُواْ الْوَاقِدِيَّ. وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي «الْبِنَايَةِ»: إِنَّ الْوَاقِدِيَّ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، أَعْلَمُ بِحَالِهَا، وَمَنْ أَنْكَرَهُ فَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَاءً جَارِيًا تَحْتَ الْأَرْضِ.

٥٥٧ - وَعَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: «الْمَاءُ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ رِيْجِهِ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مُرْسَلًا، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَه وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الأَوْسَطِ» وَ«الْكَبِيْرِ» نَحْوَهُ.

٥٥٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ

الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبُحْرِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «هُو الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ». رَوَاهُ مَالِكُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِئِيُّ وَمُحَمَّدُ.

٥٥٩ - وَعَنْ سَلْمَانَ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «يَا سَلْمَانُ، كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيْهِ دَابَّةً لَيْسَ لَهَا دَمُّ، فَمَاتَتْ فِيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ أَكُلُهُ وَشُرْبُهُ وَوُضُوؤُهُ ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

٥٦٠ - وَعَنْ أُمِّ هَانِيْ هِ قَالَتْ: اِغْتَسَل رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هُوَ وَمَيْمُوْنَةُ فِي قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثَرُ الْعَجِيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٥٦١ - وَعَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ: «مَا فِي إِدَاوَتِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: نَبِيْدُ. قَالَ: «تَمْرَةُ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ.

وَرَادَ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ: فَتَوَضَّأَ مِنْهُ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: أَبُو زَيْدٍ عَبْهُوْلُ. وَالْجُوَابُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَحْرٍ بْنَ الْعَرَفِيِّ ذَكَرَ فِي "شَرْج جَامِعِ التَّرْمِذِيِّ": أَنَّ أَبَا زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ، رَوَى عَنْهُ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ الْعَبَسِيُّ الْكُوْفِيُّ وَأَبُوْ رَوْقٍ، وَبِهَذَا عَمْرُحُ عَنْ حَدِّ الجُهْالَةِ، وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِكُنْيَةٍ، فَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ التِّرْمِذِيُّ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ كَمُولُ الْإِسْمِ، وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَمَاعَةً مِنَ الرُّوَاةِ لَا تُعْرُفُ أَسْمَاؤُهَا، وَإِنَّمَا عُرِفُوا بِالْكُنَى، كَذَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَامِ وَالْعَيْنِيُ.

ُ وَقَالَ صَاحِبُ «الْمِشْكَاةِ»: صَحَّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وُجُوْدٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ ذَكَرَ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَامِ أَنَّ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لَيْلَةِ

الحِنِّ، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَهُوَ مُعَارِضٌ بِمَا فِي حَدِيْثِ ابْنِ أَبِي الْمِنَّةِ مِنْ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ، وَرَوَى أَيْضًا أَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِيْنَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّيِّ شَيْبَةَ مِنْ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ، وَرَوَى أَيْضًا أَبُو حَفْصِ بْنُ شَاهِيْنَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّيِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ. وَعَنْهُ فِي أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا مِنَ الزُّطِّ، فَقَالَ: هَوُلَاءِ أَشْبَهُ مِنْ رَأَيْتُ بِالْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ. وَالْإِثْبَاتُ مُقَدَّمُ عَلَى التَّهْي.

وَتَانِيْهَا: مَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ فِي التَّطْبِيْقِ بَيْنَ رِوَايَاتِ الْإِثْبَاتِ وَبَيْنَ رِوَايَاتِ الْإِثْبَاتِ وَبَيْنَ رِوَايَاتِ الْإِثْبَاتِ وَبَيْنَ رِوَايَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مُلَاقَاتِهِ مَعَ الْجِنِّ وَقِيْهُ فِي مَوْضِعِ مُلَاقَاتِهِ مَعَ الْجِنِّ وَقِرَاءَتِهِ الْقُرْآنَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا جَلَسَ حَيْثُ خَطَّ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَنْ أَتَاهُ، كَمَا فِي المُسْنَدِ أَحْمَدَ»، فَحَيْثُ نَفَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَوْ غَيْرُهُ مَعِيَّتُهُ أَرَادَ بِهَا الْمَعِيَّةَ الْخَاصَّة، فَلَا تَنَافِي اللهِ اللهِ اللهَ اللهَعِيَّةِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ.

وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ ذَكَرَ الْعَيْنِيُّ أَنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَجُلًا رَوَوْا شِرْكَةَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجُنِّ، وَذَلِكَ كَافٍ لِلِاسْتِدْلَالِ. انْتَهَى.

٥٦٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوْءِ بِنَبِيْذِ التَّمَرِ، وَبِهِ قَالَ الْحُسَنُ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: التَّبِيْدُ وَضُوْءُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، قَالَهُ فِي «عُمْدَةِ الْقَارِي».

٣٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «السِّنَّوْرُ سَبُعٌ ». رَوَاهُ الْحاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنَيُّ وَأَحْمَدُ نَحْوَهُ.

٥٦٤ - وَعَنْ كَبْشَةَ بَيْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﴿ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ وَخَلَ عَلَيْهَا، فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءًا، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ، فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَقَّ شَرِبَتْ. قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَقُلْتُ: نَقُلْتُ: نَقُلْتُ: نَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيْكُمْ قَالَ: ﴿ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ ﴿ عَلَيْكُمْ أَوِ

 <sup>(</sup>١) قوله: من الطوافين: أفاد الشيخ أن علة الطواف تدلُّ على أن الأصل فيها النجاسة. وإنها عفي عنها للحاجة،

الطَّوَّافَاتِ". رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِيُّ وَمُحَمَّدُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنُّ صَحِيْحُ.

٥٦٥ - وَعَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ مَوْلَاتَهَا ﴿ أَسْلَتُهَا بِهَرِيْسَةٍ إِلَى عَائِشَةً قَالَتْ: فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّى، فَأَشَارَتْ إِلَى أَنْ ضَعِيْهَا، فَجَاءَتْ هِرَّهُ فَأَكَلَتْ مِنْهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَتْ عَائِشَةُ مِنْ صَلَاتِهَا أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ، فقالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ فَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَالَتْ: إِنِّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَالَتْ: ﴿إِنَّهَا لَمْ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمْ ». وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ ». وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا لَيْهَ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ لَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالَ النَّيْمِوِيُّ: إِسْنَادُهُ حَسَنُ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَلَغَتْ فِيْهِ الْهِرَّهُ غُسِلَ مَرَّةً». وَصَحَّحَهُ.

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ وَآخَرُوْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الطُهُوْرُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْهِرُّ أَنْ يُغْسَلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ». وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هَذَا صَحِيْحُ.

٥٦٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ وَاغْسِلْهُ مَرَّةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوْفًا، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

وَقَالَ الْحُلْيُّ: إِنَّ الْمُتَعَلِّق بِالسِّبَاعِ حُكُمَانِ: حُكْمُ السُّوْرِ وَحُكْمُ اللَّحْمِ. فَتَبَتَ فِي الْهِرَّةِ حُكْمُ السُّوْرِ وَحُكْمُ اللَّحْمِ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ؛ لِعَدَمِ الْمُعَارِضِ. وَحُكْمُ الضَّرُورَةِ وَحُكْمُ السُّوْرِ شَيْئَانِ: النَّجَاسَةُ كَسِبَاعِ الطَّيْرِ. فَإِذَا انْتَفَى إِرَادَةُ النَّجَاسَةِ لِعِلَّةِ الطَّوَافِ، قُلْنَا: تَعَيَّنَ إِرَادَةُ الْكَرَاهَةِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةً، وَعَنِ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ طَاهِرُ. لِعِلَّةِ الطَّورَافِ، قُلْنَا: تَعَيَّنَ إِرَادَةُ اللَّهِ شَلَى قَالَ أَبُو حَنِيْفَةً، وَعَنِ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ طَاهِرُ. اللهِ شَلَى قَالَ: نَهَى النَّيُ وَعَلَيْلًا " ) وَعَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ طَاهِرُ. وَعَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ طَاهِرُ. وَعَنْ الشَّافِعِيّ أَنَّهُ طَاهِرُ.

<sup>=</sup> فيكون سؤر جميع السباع نجسًا، إلا فيها تتحقّق فيه الضرورة، وهي الهرة. قاله في «تعليق إحياء السُنَن».

<sup>(</sup>١) قوله: نهى النبي عَيْدٌ إلخ: تعارضت الأدلة في إباحة لحمه وحرمته. وأيضًا اختلف الصحابة في نجاسته وطهارته، =

وَرِخَّصَ فِي لُحُوْمِ الْخَيْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ لُحُوْمِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ.

٥٦٨ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: لَا تَغْتَسِلُوا ( ) بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ؛ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ.

٥٦٩ - وَعَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ فِي قُمْقُمَةٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

٥٧٠ - وَعَنْ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَر كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْحُمِيْمِ وَيَغْتَسِلُ بِهِ. رَوَاهُ سَعِيْدٌ بْنُ مَنْصُوْرٍ.

فروي عن ابن عباس طهارته، وروي عن ابن عمر كراهته، فأوجب الشك في سؤره. والأصح في التمسك على ما في «البحر» و«البناية» وغيرهما، هو التردُّد في الضرورة؛ فإن الحيار تربط في الدُّور والأفنية، ويشرب من الأواني، وللضرورة أثر في إسقاط النجاسة، كما في سؤر الهرة والفأرة، إلا أن الضرورة في الحيار دون الضرورة فيهما؛ لدخولهما مضايق البيت دونه، ولو لم تكن الضرورة ثابتة أصلًا كما في الكلب والسبع، لَوَجَبَ الحكم بالنجاسة بلا إشكال. ولو كانت الضرورة فيه كضرورة الفأر والهرة، لَوَجَبَ الحكم بإسقاط النجاسة بلا إشكال. فلما ثبتت الضرورة من وجه دون وجه، واستوى موجب النجاسة والطهارة، تَساقطاً للتعارض، ووجب المصير إلى الأصل، والأصل ههنا شيئان: الطهارة في جانب الماء، والنجاسة في جانب اللعاب، فبقي الأمر مشكلا، هذا حاصل ما في «السعاية».

(١) قوله: لا تغتسلوا بالياء المشمس إلخ: قال في «رد المحتار» أقول: وقدَّمنا في مندوبات الوضوء عن «الإمداد»: أن منها أن لا يكون بهاء مشمَّس، وبه صرّح في «الخلية» مستدلًا بها صحَّ عن عمر من النهي عنه، ولذا صرّح في «الفتح» بكراهته، ومثله في «البحر». وقال في «معراج الدراية»: وفي «الفتية»: وتكره الطهارة بالمشمَّس؛ لقوله على العائشة الله عن سخنت الهاء بالشمس: لا تفعلي يا حبراء؛ فإنه يورث البرص. وعن عمر مثله.

وفي رواية لا يكره، وبه قال مالك وأحمد، وعند الشافعي يكره إن قصد تشميسه. وفي «الغاية»: وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطبعة، واعتبار القصد ضعيف، وعدمه غير مؤثر، انتهى ما في «المعراج» فقد علمت أن المعتمد الكراهة عندنا؛ لصحة الأثر، وأن عدمها رواية، والظاهر أنها تنزيهية عندنا أيضًا بدليل عدِّه في المندوبات، فلا فرق حينتِّذ بين مذهبنا ومذهب الشافعي، فاغتنم هذا التحرير. ٥٧١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِالْحَمِيْمِ وَيُتَوَضَّأَ مِنْهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ.

#### بَابُ تَطْهِيْرِ النَّجَاسَاتِ

وَقُوْلِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ۞﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ مِن مَّآءِ مَّهِينِ۞﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ مِن مَّآءِ مَّهِينِ۞﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِن مَّآءِ مَّهِينِ۞﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنْنَا وَمَتَنعًا إِلَى حِينِ۞﴾

٥٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقَهُ وَلْيَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ نَعْوَهُ مَرْفُوعًا.

٥٧٣ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا. وَفِي «نَصْبِ الرَّايَةِ»: قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّيْنُ فِي «الْإِمَامِ»: وَهذا سَنَدُّ صَحِيْحٌ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ نَحْوَهُ.

٥٧٤ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ أَهْرَاقَهُ ثُمَّ غَسَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
 رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ.

٥٧٥ - وَعَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرُّهْرِيَّ عَنِ الْكُلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ، قَالَ: يُغْسَلُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

٥٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ أَبِيْتُ فَى الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكُنْتُ فَقَى شَابًا عَزْبًا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُوْلُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يَكُونُوْا يَرُشُوْنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ. وَرَوَى البُخَارِيُّ نَحْوَهُ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِيْهُ دَلِيْلً عَلَى طُهُوْرِ الْأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ.

٧٧ه - وَعَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحُتَفِيَّةِ قَالَ: ذَكَاةُ الْأَرْضِ يُبْسُهَا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِ ﷺ مِثْلَهُ.

٥٧٨ - وَعَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: جُفُوْفُ الْأَرْضِ طُهُوْرُهَا. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَرَوَى ابْنُ
 أَبِي شَيْبَةَ نَحْوَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْجِ.

٥٧٩ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْقٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ قَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقَ: «إِذَا أَصَابَ قَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتَقْرُصُهُ، ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ ( ) بِمَاءٍ، 
ثُمَّ لْتُصَلِّ فِيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَفِهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِن كَانَ بَعْضُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ لَتَقْرُصُ الدَّمَ عَنْ ثَوْبِهَا بِرِيْقِهَا.

٥٨٠ - وَعَنِ الْحُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ هُلَّا: أَنَّهُ رَأَى فِي قَمِيْصِهِ دَمًا فَبَرَقَ فِيْهِ، ثُمَّ دَلَكَهُ. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ﴿ وَمَيْمُونَ بْنِ مَهْرَانَ مِثْلَهُ. وَرَوَى البُخَارِيُّ فِي (آبَابِ هَلْ تُصَلِّي الْمَرَأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيْهِ، وَاحِدُ تَحِيْضُ فِيْهِ، فَإِذَا حَاضَتْ فِيْهِ، وَاحِدُ تَحِيْضُ فِيْهِ، فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) قوله: ثم لتنضحه بهاء إلخ: قال الخطابي: إن فيه دليلا على تعيين المهاء لإزالة النجاسة، وكذا استدل به البيهقي في سُنته، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وعمد وزفر؛ إذ قالوا: إن الطهارة من النجاسة لا تحصل إلا بها يحصل به طهارة الحدث. وقال الإمام الأعظم وأبو يوسف الله التطهير بكل ما مع طاهر. وأنت خبير بأنه لا حجة لهم على الحنفية في هذا الحديث؛ لأن فيه طهارة الثوب بالهاء، ولا ينكره أحد. والحلاف في الطهارة بغير الهاء، والحديث لا يتناوله نفيا ولا إثباتا، بل ساكت عنه.

فَلَيتَ شعري! كيف استدل به الخطابي والبيهقيّ؟ وأيضًا فحكم النجاسة أخف من الحدث بدليل ما ورد عن عائشة وسعيد بن جبير وغيرهما، وبدليل صحة صلاة المجمّر بالحجر، ولو بقي هناك أثر النجاسة، بخلاف الطهارة عن الحدث لو بقي على البدن لمعة كالذرة لم يصبه الهاء لم تصح طهارته إلا بغسلها، فافهم. هذا نبذة مما ذكره في «أوجز المسالك»، ومن شاء التفصيل فلينظر ثمه.

أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ - أَيْ فَعَلَتْ - بِرِيْقِهَا، فَمَصَعَتْهُ (١) بِظُفْرِهَا، وَيُرْوَى «فَقَصَعَتْهُ».

هُ اللهُ عَنْ أُمُّ سَلَمَةً ﴿ قَالَتْ لَهَا امْرَأَةُ: إِنِّي أُطِيْلُ دَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمُكَانِ '' الْقَذِرِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ». رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِئِيُّ، وَقَالَ: الْمَرْأَةُ أُمُّ وَلَدِ لِإِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

٥٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْكَ اللهِ وَالْحَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرُ اللهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، وَلِا بْنِ مَاجَه مَعْنَاهُ، وَرَوَاهُ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرُ اللهِ وَقَالَ: حَدِيْثُ صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. الْخُاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» وَقَالَ: حَدِيْثُ صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٥٨٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلِهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ نَحُوهُ.

٥٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ﴿ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِنَعْلِهِ أَوْ خُفَيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

٥٨٥ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ وَقَابٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَوَطِئَ عَلَى عَدَرَةٍ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ يَابِسَةً لَمْ تَضُرَّهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَذِرَةٍ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ يَابِسَةً لَمْ تَضُرَّهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْجِ.

<sup>(</sup>١) قوله: فمصعته إلخ: والمصع بمهملتين: الإذهاب، والقصع بمهملتين: الدلك. كذا في شرح «النقاية».

<sup>(</sup>٢) قوله: في المكان القذر: هذا يقيد باليابس، وهذا التأويل على تقدير صحة الحديث متعين عند الكل؛ لانعقاد الإجماع على أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل، بخلاف الحُقفَّ؛ فإن فيه خلافًا، فإطلاق التطهير مجازي. كذا في «المرقاة».

٥٨٦ - وَعَنِ الْأَسْوَدِ وَهُمَّامٍ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرِكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَإِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ. وَبِرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، وَإِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ هَا لَأَسْوَدِ، وَإِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةَ عَنْ عَائِشَةَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ اللهِ عَنْوَهُ، وَفِيْهِ: (للهُمَّ يُصَلِّ فِيْهِ).

قَالَ الطَّحَاوِيُّ: وَلَيْسَ فِي هَذَا عِنْدَنَا دَلِيْلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمَنِيِّ، فَقَدْ يَجُوْرُ أَنْ يَكُوْنَ كَانَتْ تَفْعَلُ بِهِ هَذَا فَيَطْهَرُ بِذَلِكَ القَوْبُ. وَالْمَنِيُّ فِي نَفْسِهِ نَجَسُ، كَمَا قَدْ رُوِيَ فِيْمَا أَصَابَ التَّعْلَ وَالْخَقِّ مِنَ الْأَذَى، فَكَانَ التُّرَابُ يُجْزِئُ مِنْ غَسْلِهِمَا، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيْلُ مَا التَّعْلَ وَالْخَقِي فِي الْمَنِيِّ يَعْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ كَانَ حُكْمُهُ كَلَى اللَّرَابُ يُعْلِقَ إِلْمَانِيِّ يَعْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ كَانَ حُكْمُهُ كَلَى اللَّذَى فِي نَفْسِهِ، فَكَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي الْمَنِيِّ يَعْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ، يَطْهَرُ القَوْبُ بِإِزَالِتِهِمْ إِيَّاهُ عَنْهُ بِالْفَرْكِ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ نَجَسُ، كَمَا كَانَ الْأَذَى يَطْهَرُ التَّعْلُ بِإِزَالِتِهِمْ إِيَّاهُ عَنْهُ بِالْفَرْكِ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ نَجَسُ، كَمَا كَانَ الْأَذَى يَطْهَرُ التَّعْلُ بِإِزَالِتِهِمْ إِيَّاهُ عَنْهُ بِالْفَرْكِ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ نَجَسُ، كَمَا كَانَ الْأَذَى يَطْهَرُ التَّعْلُ بَإِزَالِتِهِمْ إِيَّاهُ عَنْهُ بِالْفَرْكِ وَهُو فِي نَفْسِهِ فَجَسُ، كَمَا كَانَ الْأَذَى يَطْهَرُ التَّعْلُ بَإِزَالِتِهِمْ إِيَّاهُ عَنْهَ لِلْهَرُكِ فَلَا الْقَرْكِ وَلَهُ وَلُولَ اللَّهُ لِلْ الْمُ

٥٨٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرِكُ الْمَنِيَّ مِنْ تَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَابِسًا، وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطَبًا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَأَبُوْ عُوانَةَ فِي صَحِيْحِهِ. وَقَالَ النِّيْمُويُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

٥٨٨ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﴿ قَالَ: أَنَى عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا عَلَى بِثْرٍ أَدْلُو مَاءً فِي رَكُوَةٍ. قَالَ: «يَا عَمَّارُ، مَا تَصْنَعُ؟» قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَغْسِلُ تَوْبِي مِنْ خُوسٍ: مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، فُخَامَةٍ أَصَابَتْهُ، فَقَالَ: «يَا عَمَّارُ، إِنَّمَا يُغْسَلُ القَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالْقَيْءِ، وَالنَّمْ، وَالْمَنِيِّ. يَا عَمَّارُ، مَا ثُخَامَتُكَ وَدُمُوعُ عَيْنِكَ وَالْمَاءُ الَّذِي فِي رَكُوتِكَ إِلَّا سَوَاءٌ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (')

<sup>(</sup>١) قوله: رواه الدارقطني: من حديث ثابت بن حماد عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عهار الحديث. علي بن زيد روى له مسلم مقرونًا به، وقال العجلي: لا بأس به. وفي موضع آخر: يكتب حديثه، وروى له الحاكم في «المستدرك». وقال الترمذي: صدوق، وأما ثابت فلم يتَّهمه أحدٌ بالوضع غير البيهقيّ، مع أنه ذكره في كتابه =

٥٨٩ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ تَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِي تَوْبِهِ. مُتَّفَقًّ عَلَيْهِ.

. ٥٥ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْمَالَ أُمَّ حَبِيْبَةَ رَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ أَذًى. رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْوَدَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ: إِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيْثَ أَدِلَّةٌ عَلَى نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ، كَمَا هُوَ قَوْلُ إِمَامِ الْمَذْهَبِ أَبِي حَنِيْفَةَ فِي. انْتَهَى وَكَذَا رُطُوْبَةُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ نَجَسَةً؛ فَإِنَّهَا مَخْلُوْطَةُ بِهُوَ قَوْلُ إِمَامِ الْمَدْفَةِ فَيْ حَنِيْفَةَ فِي الْفَتْقِ السُّنَنِ». بالْمَنِيِّ الشَّنَنِ».

٥٩١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى تَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَمُحَمَّدٌ.

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوْهُ، وَقَالَ: إِتْبَاعُ الْمَاءِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْغَسْلِ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَصَابَ ثَوْبَهُ عَذِرَةٌ فَأَتْبَعَهَا الْمَاءَ حَتَّى ذَهَبَ بِهَا: أَنَّ ثَوْبَهُ قَدْ طَهُرَ.

٥٩٥ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصَبِيٍّ يَرْضَعُ، فَبَالَ فِي حِجْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٥٩٣ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ، فَأَتِيَ بِصَبِيٍّ مَرَّةً فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «صَبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

<sup>= &</sup>quot;المعرفة" ولم ينسبه إلى الوضع. وإنها حكي فيه قول الدارقطنيّ وابن عدي، وقال البزار: وثابت بن حماد كان ثقة، ولا يعرف أنه روى غير هذا الحديث، وله متابع، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، وفيه إبراهيم. قاله العلامة العيني في شرح "الهداية".

٥٩٤ - وَعَنْ أَبِي لَيْلَى ﴿ اللَّهِ عَنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى بَطْنِهِ الْحُسَنُ أَوِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَى بَطْنِهِ الْحُسَنُ أَوِ اللَّهِ ﷺ أَسَارِيعَ، قَالَ: فَوَتَبْنَا إِلَيْهِ، قَالَ: فَقَالَ: «دَعُوْا ابْنِي، وَلَا تُفْزِعُوْا ابْنِي»، قَالَ: ثُمَّ دَعَا يِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خُوْهُ.

وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، رَأَيْتُ أَنَّ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِكَ فِي بَيْتِي، قَالَ: «تَلِدُ فَاطِمَةُ غُلَامًا وَتُرْضِعِيْهِ بِلَبَنِ قُثَمٍ». فَوَلَدَتْ حُسَيْنًا، فَأَخَذْتُهُ، فَبَيْنَا هُوَ يُقَبِّلُهُ إِذْ بَالَ عَلَيْهِ فَقَرَصَتُهُ، فَبَكَى فَقَالَ: «آذَيْتِنِي فِي ابْنِي»، ثُمَّ جَاءَ بِمَاءٍ فَحَدَرَهُ حَدْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ نَحْوَهُ.

٥٩٦ - وَعَنْ أَحْسَنَ، عَنْ أُمِّهِ: أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ مَا لَمْ يَطْعَمْ، فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ. وَكَانَ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٥٩٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَكِيْمٍ ۞ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.(١ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالطَّحَاوِيُّ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فِيْهِ دَلِيْلُ عَلَى نَهْيِ الإِنْتِفَاعِ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ الدِّبَاغِ، كَذَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيْحِهِ. وَفِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ»: قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ، فَإِذَا دُبِغَ لَا يُسَمَّى إِهَابًا، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ: شَنَّ وَقِرْبَهُ.

مَ هَا هَا اللهِ عَنْ سَوْدَةَ ﴾ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا، ثُمَّ مَا زِلْنَا نَنْبِدُ فِيْهِ حَتَى صَارَ شَنَّا. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ. وَرَوَى إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ وَالطَّحَاوِيُّ خَوْهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: ولا عصب: وقال في «رد المحتار»: وعصبها أي الميتة طاهر على المشهور، أي من طهارة العصب، كها جزم به في «الوقاية» و«الدر»، وغيرهما، بل ذكر في «البدائع» وتبعه في «الفتح» أنه لا خلاف فيه، لكن تعقبه في «البحر» بأنه في «غاية البيان» ذكر فيه روايتين، إحداهما: أنه طاهر؛ لأنه عظم. والأخرى: أنه نجس؛ لأن فيه حياة، والحس يقع به، وصحَّح في «السراج» الثانية.

٥٩٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ هُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَمُحَمَّدٌ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خُوْهُ.

حَعَنْ عَائِشَةَ هِمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ.
 رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَمُحَمَّدُ.

حَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ، فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَأَلَ الْمَاءَ، فَقَالُوا لَهُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «دَبَاعُهَا طُهُوْرُهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ، وَفِي «التَّلْخِيْصِ»: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

٦٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيَّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ».
 رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

مَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هَا قَالَ: كُنَّا نُصِيْبُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي مَغَانِمِنَا
 مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْأَسْقِيَةَ فَنَقْتَسِمُهَا، وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ، فَنَنْتَفِعُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةً، فَقَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكُلُهَا». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ وَمُحَمَّدٌ خَوْهُ.

حَوْعَنْ مَيْمُوْنَةَ ﴿ قَالَتْ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْكِ وَجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُوْنَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْل اللهِ عَلَيْهِ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟» قَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَطُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ.

حَوْنُ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اسْتَمْتِعُوا بَجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا هِيَ دُبِغَتْ، تُرَابًا كَانَ أَوْ رَمَادًا، أَوْ مِلْحًا أَوْ مَا كَانَ (١٠ بَعْدَ أَنْ يَظْهَرَ صَلَاحُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ.
 دُبِغَتْ، تُرَابًا كَانَ أَوْ رَمَادًا، أَوْ مِلْحًا أَوْ مَا كَانَ (١٠ بَعْدَ أَنْ يَظْهَرَ صَلَاحُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ.
 ١٠٨ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يَمْنَعُ الْجِلْدُ مِنَ الْفَسَادِ فَهُو دِبَاغُ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْآثَار».

عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ كَمْهَا، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصَّوْفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

٦١٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَى عَالَ عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إَلَا مَا أُكِلَ مَا أُكِلَ مِنْهَا. فَأَمَّا الْجِلْدُ عُكَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إَلَا مُلْ أَنْ مُنْ الْمَيْتَةِ حَلَالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْهَا. فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصَّوْفُ وَالسِّنُ وَالْعَظْمُ فَكُلُهُ حَلَالٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُذَكَّى». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

٦١١ - وَعَنْ أَنْسٍ ١٠٠ - وَعَنْ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهُ كَانَ يَمْتَشِطُ بِمِشْطٍ مِنْ عَاجٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

٦١٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: لَمَّا رَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجُمْرَةَ نَحَرَ نُسُكَهُ، ثُمَّ نَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ».
 رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَقَالَ صَاحِبُ «الْعِنَايَةِ» وَعَلِيُّ الْقَارِي: فِيْهِ دَلِيْلُ عَلَى طَهَارَةِ شَعْرِ الْآدَيِّ.

<sup>(</sup>١) قوله: أو ما كان: وقال في «رد المحتار»: ولو بشمس أي ونحوه من الدباغ الحكمي. وأشار به إلى خلاف الإمام الشافعي، وإلى أنه لا فرق بين نوعي الدباغة في سائر الأحكام. قال في «البحر»: إلا في حكم واحد، وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجسًا باتفاق الروايات، وبعد الحكمي فيه روايتان. اهد والأصح عدم العود، «قهستاني» عن «المضمرات». وقيّد الخلاف في «مختارات النازل» بها إذا دبغ بالحكمي قبل الغسل بالهاء، قال: فلو بعده لا تعود نجاسته اتفاقا.

٦١٣ - وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكِرِبَ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ جُلُوْدِ السِّبَاعِ ﴿ وَالْمُ اللهِ عَلَيْهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٦١٤ - وَعَنْ أَبِي الْمَلِيْجِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: نَهَى عَنْ جُلُوْدِ السِّبَاعِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ التَّرْمِذِيُّ وَالدَّارِيُّ: «أَنْ تُفْتَرَشَ».

٦١٥ - وَعَنْ أَبِي الْمَلِيْجِ: أَنَّهُ كُرِهَ ثَمَنَ جُلُودِ السِّبَاعِ. (١) رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٦١٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِجُلُود السِّبَاعِ بَأْسًا إِذَا دُبِغَتْ.

٦١٧ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: كَانَ لَهُ سَرْجُ نُمُوْرٍ.

مَنَدُّ ، وَعَنْ يَخْيَى بُنِ عَتِيْقٍ قَالَ: رَأَيْتُ الْحُسَّنَ الْبَصْرِيَّ عَلَى سَرْجٍ مُنَمَّرٍ، وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيْرِيْنَ عَلَى سَرْجٍ مُنَمَّرٍ، رَوَى الْأَحَادِيْثَ الثَّلاثَةَ الطَّحَاوِيُّ فِي "مُشْكِلِ الْآقَارِ". مُحَمَّدَ بْنَ سِيْرِيْنَ عَلَى سَرْجٍ مُنَمَّرٍ، رَوَى الْأَحَادِيْثَ الثَّلاثَةَ الطَّحَاوِيُّ فِي "مُشْكِلِ الْآقَارِ". مَا عَدُود اللهِ عَلَيْهُ، وَلَا نَتَوَضَّأُ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا نَتَوَضَّأُ مِن الْمُوطِئ، رَوَاهُ التِّرْمِدِيُّ.

وَقَالَ عَلِيٌّ الْقَارِي: فِيْهِ دَلِيْلُ عَلَى أَنَّ طِيْنَ الشَّارِعِ مَعْفُوٌّ؛ لِعُمُومِ الْبَلْوَى.

<sup>(</sup>۱) قوله: نهى رسول الله على عن لبس جلود السباع إلنه: هذا النهي نهي تحريم عند الشافعي؛ لأن استعهالها إما قبل الدباغ فلا يجوز؛ لأنها نجسة، وإما بعده فإن كان عليه الشعر فهي أيضًا نجسة؛ لأن الشعر لا يطهر بالدباغ عنده؛ لأن الدباغ لا يغير الشعر عن حاله، أو النهي نهي تنزيه. هذا عند أبي حنيفة؛ لأن الشعر طاهر عنده، فإن لبس جلود السباع والركوب عليها من دأب الجبابرة والأعاجم وعمل المترفين، فلا يليق بأهل الصلاح، ويكره، أخذته من «المساع والركوب عليها عن دأب الجبابرة والأعاجم عنها بعنية ها: لا بأس بلبس قلنشوة الثعالب، كذا في «المسوط». وعن أبي حنيفة ها أنه قال: لا بأس بالقرو من السباع كلها، وغير ذلك من الميتة المدبوغة والمذكّاة، وقال: ذكاتها دباغها، كذا في «الماحيط». ولا بأس بجلود النمر والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلّى أو ميسرة السرح، كذا في «الماحقط».

 <sup>(</sup>٢) قوله: كره ثمن جلود السباع: قال المظهر: ذلك قبل الدباغ لنجاستها، أما بعده فلا كراهة. وفي «فتاوى قاضي خان»: أن بيع جلود الميتات باطل، إذا لم تكن مذبوحة أو مدبوغة. كذا في «المرقاة».

١٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ
 عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ». رَوَاهُ الْحاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا.

وَرَوَى الْبَزَّارُ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: صَحِيْحُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ لَمَّا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ صَحَابِيٍّ صَالِحٍ ابْتُلِي بِعَذَابِ الْقَبْرِ، جَاءَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَسَأَلَهَا عَنْ أَعْمَالِهِ، فقَالَتْ: كَانَ يَرْعَى'' الْغَنَمَ، وَلَا يَتَنَرَّهُ مِنْ بَوْلِهِ، فَعَالَتْ: كَانَ يَرْعَى'' الْغَنَمَ، وَلَا يَتَنَرَّهُ مِنْ بَوْلِهِ، فَعِيْتَذِ قَالَ عَلَا: هَذَا عَلَى الْمُحَدِّةُ فِنْ الْبُوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ". قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ، وَاتَّفَقَ الْمُحَدِّةُ وْنَ عَلَى صِحَتِهِ.

َ ٦٢١ - وَعَنِ الحُسَنِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَبْوَالَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ: وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا كَانَ اللهُ لِيَجْعَلَ فِي رِجْسٍ أَوْ فِيْمَا حَرَّمَ شِفَاءً.

## بَابُ الْمَسْجِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

قال الله عَنَّقَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ بِالْجَرِّ ﴿ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾

رَسُونَ اللهِ عَلَى الْحُفِيْرَةِ ﴿ قَالَ: مَسَحَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْحُقَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَسِيْتَ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتَ نَسِيْتَ، بهذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّيَجَلَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ

٦٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مُنْذُ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ «سُوْرَةُ الْمَائِدَةِ» حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

 <sup>(</sup>١) قوله: كان يرعى الغنم: فيه دلالة على نسخ حكم حديث العرينين، والذي يدل على كون حديث العرينين منسوخًا بهذا الحديث: أن المثلة التي تضمنها حديث العرينين منسوخة بالاتفاق؛ لأنها كانت في ابتداء الإسلام. قاله في «نور الأنوار».

٦٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «وَضَّىعَ» قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوْءٍ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمْ تَغْسِلْ رِجْلَيْكَ؟ قَالَ: «إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

مَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْحُقَّيْنِ. رَوَاهُ الْبَرَّارُ. قَالَ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ: مَا قُلْتُ بِالْمَسْجِ حَتَّى جَاءَنِي فِيْهِ مِثْلُ ضَوْءِ النَّهَارِ، وَأَخَافُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لَمْ يَرَ الْمَسْجَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

٦٢٦ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ هُمْ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَبِلَالُ الْأَسْوَاقُ، فَذَهَبَ اللهِ عَلَيْهِ وَبِلَالُ الْأَسْوَاقُ، فَذَهَبَ اللهِ عَلَيْهِ وَبِلَالُ الْأَسْوَاقُ، فَذَهَبَ اللهِ عَلَيْهِ لِحَاجَتِهِ، لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، قَالَ أُسَامَةُ: فَسَأَلْتُ بِلَلَا : مَا صَنَعَ؟ فَقَالَ بِلَالُ: ذَهَبَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ ضَلَّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. ثُمَّ صَلَّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

الله عَبْدَة : أَنَّ التَّبِيَّ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ [عَنْ]() وَلَدِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ التَّبِيَّ عَيَّالَةٍ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوْك، قَالَ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ، قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ عَيَّلَةٍ فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَعَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُحْرِجُ يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيْقِ كُمَّيْ جُبَّتِهِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ قَدْ صَلَّى بِهِمْ سَجْدَةً، فَصَلَّى مَعَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، فَفَرِعَ النَّاسُ لَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: قَدْ أَحْسَنْتُمْ». رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْمُوطَلُ»، وَرَوَى البُخَارِيُّ خَوَهُ.

<sup>(</sup>١) وفي أصل المؤلف: «مِنْ».

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، هَكَذَا فِي «الْمُنْتَقَى»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً.

مَعْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الْمَسْجِ عَلَى الْحُقَيْنِ، فَقَالَ: جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوْهُ.

٦٣٠ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ قَالَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمُ وَلَيْلَةُ لِلْمُقِيْمِ، لَا تَنْزِعُهُ مِنْ نَوْمٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ»، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ خَوْهُ.

٦٣١ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا وَلْيَهُمَا وَلْيَهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

٦٣٢ - وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: اخْتَلَفَ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ فِي الْمَسْجِ عَلَى الخُفَّيْنِ، فَقَالَ سَعْدُ: أَمْسَحُ عَلَى الحُفَّيْنِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا أَمْسَحُ. فَقَالَ سَعْدُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَبُوْكِ، فَقَدِمْنَا عَلَى عُمَرَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَمُّكَ أَعْلَمُ مِنْكَ، إِذَا لَبِسْتَ خُفَّيْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: عَمُّكَ أَعْلَمُ مِنْكَ، إِذَا لَبِسْتَ خُفَّيْكَ عَلَى طَهَارَةٍ ثُمَّ أَحْدَثْتَ، تَوَضَّأْتَ وَمَسَحْتَ عَلَى خُفَيْكَ، أَجْزَأُ مَسْحُ ذَلِكَ لِيَسْتَ خُفَيْكَ بِلْكَ، مِنْ لَيْلٍ كَانَ أَوْ نَهَارٍ. رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ.

٦٣٣ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَى خُفِّهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ عَلَى خُفِّهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً، حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْحُقَّيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ خَوْهُ.

٦٣٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْحُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْجِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ، وَلِلدَّارَئِيِّ مَعْنَاهُ، وَفِي «التَّلْخِيْصِ»: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

وَعَنْ جَابِرٍ هُ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ خُفَّيْهِ، فنخسهُ بِرِجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ خُفَّيْهِ، فنخسهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: «لَيْسَ هَكَذَا السُّنَّةُ، أُمِرْنَا بِالْمَسْجِ هَكَذَا» وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى خُفَيْهِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ».

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: ثُمَّ أُرَاهُ بِيَدِهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْخُقَيْنِ إِلَى أَصْلِ السَّاقِ مَرَّةً، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ ﴿: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، حَتَّى رُبِيَ آثَارُ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَيْهِ خُطُوطًا.

َ ٦٣٦ - وَعَنِ الْحُسَنِ قَالَ: الْمَسْحُ عَلَى الْحُقَّيْنِ خُطُوْطًا بِالْأَصَابِعِ. رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ. ٦٣٧ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه نَحْوَهُ.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَا نَرَى الْمَسْحَ عَلَى التَّعْلَيْنِ، وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوْزُ أَنْ يَكُونُ رَسُولُ اللهِ عَيَّا لَهُ مَسْحَ عَلَى نَعْلَيْنِ تَحْتَهُمَا جَوْرَبَانِ، وَكَانَ قَاصِدًا بِمَسْحِهِ ذَلِكَ إِلَى يَحْوَرَبَاهُ مِسَحَ عَلَى نَعْلَيْنِ تَحْتَهُمَا جَوْرَبَانِ، وَكَانَ قَاصِدًا بِمَسْحِهِ ذَلِكَ إِلَى تَعْلَيْهِ، لَا إِلَى نَعْلَيْهِ، وَجَوْرَبَاهُ مِمَّا لَوْ كَانَا عَلَيْهِ بِلَا نَعْلَيْنِ جَازَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، فَكَانَ مَسْحُهُ ذَلِكَ مَسْحُهُ ذَلِكَ مَسْحُهُ وَالنَّعْلَيْنِ، وَالتَّعْلَيْنِ، وَالتَّعْلَيْنِ، وَالتَّعْلَيْنِ، وَالتَّعْلَيْنِ، وَمَسْحُهُ عَلَى التَّعْلَيْنِ فَضْلُ.

فَلَمَّا احْتَمَلَ حَدِيْثُهُ مَا ذَكَرْنَا وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ حُجَّةٌ فِي جَوَازِ الْمَسْجِ عَلَى التَّعْلَيْنِ الْتَمَسْنَا ذَلِكَ مِنْ طَرِيْقِ التَّظَرِ؛ لِتَعْلَمَ كَيْفَ حُكْمُهُ؟ فَرَأَيْنَا الْخُفَّيْنِ - اللَّذَيْنِ قَدْ جَوَّزَ الْمَسْحَ عَلَيْهِمَا - إِذَا تَخَرَقًا حَتَّى بَدَتِ الْقَدَمَانِ مِنْهُمَا أَوْ أَكْثَرُ الْقَدَمَيْنِ، فَكُلُّ قَدْ أَجْمَعَ أَنَّهُ لَا يُمْسَحُ عَلَيْهِمَا. فَلَمَّا كَانَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُقَيْنِ إِنَّمَا يَجُوْزُ إِذَا غَيَّبَا الْقَدَمَيْنِ، وَيَبْطُلُ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُغَيِّبَا الْقَدَمَيْنِ، وَكَانَتِ التَّعْلَانِ غَيْرَ مُغَيِّبَيْنِ لِلْقَدَمَيْنِ، ثَبَتَ أَنَّهُمَا كَالْحُقَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يُغَيِّبَانِ الْقَدَمَيْنِ.

٦٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا - وَهُوَ يَعْرِضُ أَهْلِ السُّجُوْنِ - بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ. رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرِ.

٦٣٩ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِنَّ ابْنُ مَسْعُودٍ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ.

٦٤٠ - وَعَنْ بَلَالٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «امْسِحُوْا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْمُوْقِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ.

٦٤١ - وَعَنْ عَظَاءِ بْنِ ْيَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ دَارَ حَمْلٍ هُوَ وَبِلَالً، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا بِلَالٌ فَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَضَاً وَمَسَحَ عَلَى الْمُوْقَبْنِ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ عَنْ بِلَالٍ ﴿ نَحْمُوهُ مَرْفُوعًا. مَرْفُوعًا.

٦٤٢ - وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجُرُمُوْقَيْنِ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْآقَارِ». ٦٤٣ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى ظُهُوْرِهِمَا، لَا يَمْسَحُ بُطُوْنَهُمَا، قَالَ: ثُمَّ يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ فَيَمْسَحُ بِرَأْسِهُ. رَوَاهُ مُحُمَّدٌ فِي «الْمُوطَلَّا».

٦٤٤ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ هِمَا: أَنَّهُ كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَنَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوْءَ.

٦٤٥ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا كُنْتَ عَلَى مَسْجٍ وَأَنْتَ عَلَى وُضُوْءٍ فَنَزَعْتَ خُقَيْكَ فَاغْسِلْ

قَدَمَيْكَ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي «الْآثَارِ».

## بَابُ التَّيَمُّمِ

وَقُوْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِنْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبَا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ وقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ وقَوْلِهِ: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلُنْكِنَ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَلَيْتِمَ نِعْمَتَهُ وَلَيْتُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَلَيْتُمْ لَعُمَّدُهُ وَلَيْتِمَ لِعُمْتَهُ وَلَيْتُمْ لَعُلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُنْكُونِ فَنَى الْعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلُولُونَوْلُونَا لَهُ لَيْكُمْ لَلْهُ لِيَعْلَى عَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَلْكُونُ وَلَيْكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعْلَيْمُ لِعُمْتَهُ وَلِيكُونَا لَهُ لَعُلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعُلِيكُمْ لَعُلِيكُمْ لِعُلِيكُمْ لِعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعِلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لِعَلَيْكُمْ لَعِلْكُمْ لِعِلْكُمْ لِعُلِيكُمْ لَعُلْكُمْ لَعُلْكُمُ لَعَلَيْكُمْ لَعُلْكُمْ لِعُلْكُمْ لَعِلْكُمْ لِعُلْكُمْ لِعَلْكُمْ لَعُلْكُمُ لِعُلْكُمُ لَعُلِيكُمْ لَعَلِيكُمْ لِعُلْكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَعِلْكُولُولِ لَعَلَيْكُمْ لَعُلْكُمُ لِعُلْكُمُ لَعُلْكُمْ لَعِلْكُونَا لَهُ لَعُلْكُمْ لَعُلْكُمْ لَعُلِكُمُ لِعَلْكُمُ لَعُلْكُ لَعُلْكُمُ لَعُلْكُمُ لَعُلْكُمُ لَعُلْكُمُ لَعُلُولُوا لَعُلْكُ

حَدًا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ ذَاتِ الجُيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ ذَاتِ الجُيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْتِمَاسَهِ، وَأَقَامَ النّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً. فَأَتَى النّاسُ أَبَا بَكْرٍ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَبِالنّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَإِلنّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءً. وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَإِلنّاسِ مَعَهُمْ مَاءً؟

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُوْلَ، وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَمَا مَنَعَنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي. فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى التَّيَشُمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بُنُ خُصَيْرٍ: مَا هِيَ بِأُوّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْبَعِيْرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَوَجَدْنَا الْعَقْدَ ثَكْتَهُ. رَوَاهُ النَّسَاقِيُّ، وَرَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فَحُوهُ.

٦٤٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَرَوَى النَّسَائِيُّ خَوْهُ إِلَى قَوْلِهِ: «عَشَرَ سِنِيْنَ».

قَالَ الرُّجَّاجُ: "الصَّعِيْدُ" وَجُهُ الْأَرْضِ، كَانَ عَلَيْهِ ثُرَابٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ، ثُرَابًا كَانَ أَوْ مَصُحْرًا لَا عُبَارَ عَلَيْهِ. قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ اللَّغَةِ فِي أَنَّ الصَّعِيْدَ وَجْهُ الْأَرْضِ. وَقَالَ عُلَمَاوُنَا: فَفِي هَذَا الْحُدِيْثِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ رَافِعُ لِلْحَدَثِ، لَا مُبِيْحُ لَهُ، وَأَنَّ خُرُوْجَ الْوَقْتِ غَيْرُ نَاقِضٍ لِلتَّيَمُّم، بَلْ حُكْمُهُ حُصُمُ الْوُضُوْء، فَيَصِحُّ فِي الْوَقْتِ وَقَبْلَهُ، وَيُصَلِّي بِهِ مَا شَاءَ مِنْ فَرْضٍ وَنَفْلٍ. وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمْ الْ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْجُمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَهُ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ. وَلَا يَجْمَعُ اللَّوْخِدَانِ خَارِجَ الصَّلَاقِهِ دَلَالَةً عَلَى نَفْي خَصِيْصِ التَاقِضِيَّةِ بِالْوِجْدَانِ خَارِجَ الصَّلَاةِ.

٦٤٨ - وَعَنْ عَلِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَأَنْسٍ وَأَبِي أُمَامَةَ وَأَبِي ذَرِّ ﴾ قَالُوا: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا». رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى البُخَارِيُّ نَحْوُهُ.

٦٤٩ - وَعَنْ عِمْرَانَ ﴿ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلانُ، أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ» قَالَ أَصَابَتْنِي جَنَابَةً، وَلَا مَاءَ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ؛ فَإِنَّهُ يَصُفِيْكَ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

مَوْ عَنْ عَلِيِّ عَلِي عَلِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمُسَافِرِ تُصِيْبُهُ الْجُنَابَةُ فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّى. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَقْرَبُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مُسَافِرًا تُصِيْبُهُ الْجُنَابَةُ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ، فَيَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّى، حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِي صَاتِحٍ.
 أَبِي شَيْبَةَ وَالْفِرْيَابِيُّ وَابْنُ الْمُنْذِر وَابْنُ أَبِي حَاتِحٍ.

٦٥١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلِ ﴾ يَقُوْلُ:
 لَا تَقَرَبُوْا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ جُنُبُ إِذَا وَجَدَتُمُ الْمَاءَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا الْمَاءَ فَقَدْ أُحِلَّتْ لُكُمْ
 أَنْ تَمْسَحُوْا بِالْأَرْضِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ وَعَبْدُ بْنِ حُمَيْدٍ مِنْ طُرُقٍ.

٦٥٢ - وَعَنْهُ ﴿ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ﴾ قَالَ: هُوَ الْمُسَافِرُ لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّهُ وَيُصَلِّى. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ.

٦٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ أَتَوْا رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: إِنَّا نَكُونُ بِالرِّمَالِ الْأَشْهُرَ الطَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ، وَيَكُوْنُ فِينَا الْجُنْبُ وَالنُّفَسَاءُ وَالْخَايُضُ، وَلَسْنَا غَدُ الْمَاءَ. فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَرْضِ» ثُمَّ ضَرَبَ بِيدِهِ الْأَرْضَ لِوَجْهِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرَبَ مَنْ الْمُرْضَ لِوَجْهِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ضَرَبَ مَنْ الْمُرْفَقَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُوْ يَعْلَى.

70٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ فَقَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَإِنِّي تَمَعَّكُ فِي التُّرَابِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اضْرِبْ هَكَذَا» وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْمُسْتَدْرَكِ» وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَرَبَ بِيَدَيْهِ [فَمَسَحَ بِهِمَا] ( ) إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحُ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ: «ثُمَّ نَفَضَهُمَا».

أو عَنْهُ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ، وَرَوَى الْحَاكِمُ مِثْلَهُ وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

- رَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «القَيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ. وَرَوَى الْبَرَّارُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَابْنُ عَدِيٍّ. وَرَوَى الْبَرَّارُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَالْمَارَقُطْنِيُ وَابْنُ عَدِيٍّ. وَرَوَى الْبَرَّارُ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَالْمَارَةُ اللَّهُ مَرْفُوعًا.

<sup>(</sup>١) وفي أصل المؤلف: «ضرب يديه إلى المرفقين».

٦٥٧ - وَعَنِ الْأَسْلَعِ ﴿ قَالَ: أَرَانِي رَسُولُ اللهِ عَيْنِ كَيْفَ أَمْسَحُ، فَضَرَبَ بِحَقَيْهِ الْأَرْضَ رَفَعَهُمَا لِوَجْهِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا، حَتَى مَسَّ بِيَدَيْهِ الْمِرْفَقَيْنِ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُ وَالدَّارَقُطْنِيُ وَالطَّبَرَانِيُ.

70۸ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي النَّبِيُ ﷺ عَامَ ذَاتِ السَّلَاسِلِ
 احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَيْتُ بأَصْحَابِي الصَّبْحَ.

فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «يَا عَمْرُو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبُّ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله، إِنِّي احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ، فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ، وَذَكَرْتُ قَوْلَ الله: ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله عَلَيْ وَلَا يَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهِ عَلَيْ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. الله عَلَيْ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. وَالله عَلَيْ وَلَوْ وَالْفَرَائِيُّ خُوهُ. وَاوْلُ اللهِ عَلَيْ فَكُمْ وَالْبُنُ الْمُنْذِرِ وَالبُنُ أَبِي حَاتِمٍ. وَرَوَى الطَّبَرَائِيُّ خُوهُ.

١٥٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ فَي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتُصِيْبُهُ الْجِتَابَةُ، وَمَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيْلِ يَخَافُ أَنْ يَعْطِشَ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَلَا يَغْتَسِلُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنَيُ.

٦٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "إِذَا جَاءَتِ الْجِتَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى عَدِيً

٦٦١ - وَعَنْهُ ۞ قَالَ: إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوْتَكَ الْجُنَارَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُصُوْءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ مُسْلِمٍ إِلَّا الْمُغِيْرَةُ، وَهُوَ مُحْتَجُّ بِهِ، قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ.

٦٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُما: أَنَّهُ أُتِيَ بِجَنَازَةِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ، فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ فِي «الْمَعْرَفَةِ». ٦٦٣ - وَعَن الْحُسَن الْبَصْرِيِّ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ فِي الْجُنَازَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ، فَإِن ذَهَبَ يَتَوَضَّأُ تَقُوْتُهُ؟ قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي. رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ.

٦٦٤ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ فِي الرَّجُلِ تَفْجَؤُهُ الْجِنَّازَةُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٦٦٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ١٠٠٠ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ اللَّهِيَّ كَانَ إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

- رَعَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ ﴿ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِي عَلَيْهِ مِنْ نَحْوِ بِثُرِ جَمَل، فَلَقِيَهُ رَجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَالَ عُلَمَاؤُنَا: فَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يَفُوْتُ فِيْهِ الْأَدَاءُ لَا إِلَى خَلْفٍ، فَإِلَّهُ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ، كَنَوْمٍ وَسَلَامٍ وَرَدِّهِ وَصَلَاةِ الْجُنَازَةِ وَالْعِيْدِ وَالْكُسُوفِ وَسُنَنٍ رَوَاتِبَ، وَمَا يَفُوْتُ إِلَى خَلْفٍ لَا يَجُوْزُ لَهُ التَّيَمُّم، كَالْجُمُعَةِ.

٦٦٧ - وَعَنْ عَلِيٌّ ﴾ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيُؤَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى الْوَقْتِ الْآخِرَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

٦٦٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرِ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءً، فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ بِوُضُوْءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ. ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَّرَا ذَلِكَ، فَقَالَ لِلَّذِي ١٠٠ لَمْ يُعِدْ:

<sup>(</sup>١) قوله: للذي لم يعد إلخ: أجمعوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة لا إعادة عليه وإن كان الوقت باقيًا، واختلفوا فيها إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة فالجمهور على أنه لا يقطعها وهي صحيحة، وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: يبطل تيممه، أما إذا تيمم ثم وجد الماء قبل دخول الصلاة فالإجماع على بُطلان تَيمُّوه، كذا في «المرقاة».

﴿ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: ﴿ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّارِمِيُّ. وَرَوَى النَّسَائِيُّ خَوْهُ، وَقَدْ رَوَى هُوَ وَأَبُوْ دَاوُدَ أَيْضًا عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا.

٦٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِر. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنَيُّ.

٦٧٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ هِمَّقَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّهِ فَأَمَرَنِي (١٠ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الجُبَاثِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَةِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

٦٧١ - وَعَنِ ابْنِ عُوانَةَ: تَوَضَّأَ وَكَفَّهُ مَعْصُوبَةٌ، فَمَسَحَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْعِصَابَةِ، وَغَسَلَ سِوَى ذَلِكَ. رَوَاهُ الْمُنْذِريُّ.

# بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْنُوْنِ

٦٧٢ - عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيْقِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمْعَةِ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ، فَإِذَا أَخَذَ فِي الْمُشْيِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِشْرُونَ حَسَنَةً ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ» وَ«الْأَوْسَطِ».

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الجُمُعَةِ الْأُخْرَى».

٦٧٣ - وَعَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاؤُواْ فَقَالُواْ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ. وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ. وَسَأُخْيِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسْلُ:

 <sup>(</sup>١) قوله: فأمرني أن أمسح على الجبائر: هذا يدل على الاكتفاء بالمسح والغسل، كها هو مذهب أبي حنيفة، دون الجمع
 بين التيمم وغسل سائر البدن بالهاء، كها ذهب إليه الشافعي. أخذته من «المرقاة».

كَانَ التَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ، يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلَى ظُهُوْرِهِمْ، وَكَانَ مَسْجِدُهُ ضَيَّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ، إِنَّمَا هُوَ عَرِيْشُ. فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ حَارً، وَعَرَقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ اللهِ ﷺ فِي يَوْمِ حَارً، وَعَرَقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوْفِ حَتَّى قَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحُ، آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ تِلْكَ الرِّيَاحَ قَالَ: «أَيُّهَا التَّاسُ، إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُهُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ». قَالَ ابْن عَبَّاسٍ: ثُمَّ جَاءَ الله بِالْخَيْرِ، وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصَّوْفِ، وَكُفُوْا الْعَمَلَ، وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ.

7٧٤ - وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّخَعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْغُسْلِ مِنَ الْخُصْلِ مِنَ الْخُصْلِ فِي الْعِيْدَيْنِ. قَالَ: إِنِ اعْتَسَلْتَ فَحَسَنُ، وَإِنْ ترَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. مِنَ الْخُجَامَةِ وَالْغُسْلِ فِي الْعِيْدَيْنِ. قَالَ: إِنِ اعْتَسَلْتَ فَحَسَنُ، وَإِنْ ترَكْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. وَلَكِنْ فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ رَاحَ إِلَى الجُمُعَة فَلْيَغْتَسِلْ»؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ فَمَنْ أَشْهَدَ لَيْسَ عِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ فَمَنْ أَشْهَد فَقَالَ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ فِي الْمُوطَالُ فَا فَانْتَشِرُواْ فِي الْمُوطَالُ . وَمَنْ جَلَسَ فَلَا بَأْسَ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْمُوطَالُ».

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ﴿ هَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالثَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِيُّ.

٣٧٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ الْبَرَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ، قَالَهُ فِي «تَجُمْعِ الزَّوَائِدِ».

مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لِلْجُمْعَةِ وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لِلْجُمْعَةِ وَقَدْ جَاءَ الشِّتَاءُ فَلْيَاءَ يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَرْتَنَا بِالْغُسْلِ لِلْجُمْعَةِ، وَقَدْ جَاءَ الشِّتَاءُ

وَخُونُ نَجِدَ الْبَرْدَ، فَقَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ فَبِهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَا حَرَجَ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيِّ فِي «الْكَامِلِ».

٦٧٨ - وَعَنْ حَفْصَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمِ الرَّوَاحُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْغُسْلُ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٦٧٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ حَقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ أَيَامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهَ ﴾. مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

١٨٠ - وَعَنِ الْفَاكِهِ 
 هِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ
 وَيَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ.

٦٨١ - وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ لَهُ: اغْتَسِلْ لِلْجُمْعَةِ، فَقَالَ لَهُ قَدْ اغْتَسَلْتُ لِلْجَنَابَةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٦٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٦٨٣ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ اغْتَسَلَ لِلْعِيْدِ وَقَالَ: إِنَّهُ السَّنَّةُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. ١٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ شُلَا: أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ. رَوَاهُ مَالِكُ.

مَوْنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ
 ٦٨٥ - وَعَنِ الْفَاكِهِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ

التَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٦٨٦ - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّارِيُّ.

٦٨٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ [إِلَى] مَكَّةَ اغْتَسَلَ حِيْنَ يُرِيْدُ

أَنْ يُحْرِمَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ.

مَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ. رَوَاهُ ابْنُ
 أَبِي شَيْبَةَ.

٦٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ هِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ: مِنَ الْجُنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنْ الْحَجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٦٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللهِ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. وَزَادَ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ: «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ».

٦٩١ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ ﴿ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ الْأَيْ الْعَيْسِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٦٩٢ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَشْقَعِ ﴿ قَالَ: لَمَّا أَسْلَمْتُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، فَقَالَ: «اغْتَسِلْ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاحْلِقْ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ». رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ» عَنْ قَتَادَةَ أَبِي هِشَامٍ خُوْهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ، قَالَهُ فِي «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ».

٦٩٣ - وَعَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحُرَمِ أَمْسَكَ، ثُمَّ يَبِيْتُ بِذِي طُوِّي، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

### بَابُ الْحَيْضِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِّ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ \* النِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾

٦٩٤ - عَنْ أَبِي أُمَامَةٌ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَقَلُ الحُيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالقَيِّبِ الثَّلَاثُ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، فَإِذَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ». رَوَاهُ الدَّارَفُطْنِيُّ. مَّهُ وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهِ: «الْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَأَرْبَعَةُ وَخَمْسَةُ وَسِتَّةً وَسَبْعَةٌ وَنَمَانِيَةٌ وَتِسْعَةٌ وَعَشَرَةً. فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعَشَرَةَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيِّ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ﴾ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا.

٦٩٦ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَقَلُ الحُيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَأَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ.

٦٩٧ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا حَيْضَ دُوْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَلَا حَيْضَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ﴾. رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.

٦٩٨ - وَعَنِ الْحُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «أَقَلُّ الْحُيْضِ ثَلَاثُ، وَأَكْثَرُهُ عَشْرُ، وَأَقَلُّ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا». رَوَاهُ انْبُنُ الْجُوْزِيُّ.

وَقَالَ فِي «رَدِّ الْمُحْتَارِ»: وَقَدْ رُوِيَ تَقْدِيْرُ الْأَقَلِّ وَالأَكْثَرِ عَنْ سِتَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ بِطُرُقٍ مُتَعَدَّدَةٍ، هِيَ تَرْتَفِعُ إِلَى الْحُسَنِ، كَمَا بَسَطَ ذَلِكَ الْكَمَالُ وَالْعَيْنِيُّ فِي «شَرْحِ الْهِدَايَةِ» وَلَخَصَهُ فِي «الْبَحْرِ».

٦٩٩ - وَعَنْ عُثْمَانَ<sup>(۱)</sup> بْنِ أَبِي الْعاصِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: الْحَائِضُ إِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا الْأَثَرُ لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

٧٠٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. رَوَاهُ الدَّارِئِيُّ فِي سُننِهِ، رِجَالُهُ رِجَالُهُ مُسْلِمٍ.

٧٠١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَتِ النَّفَسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُ.

<sup>(</sup>١) صحابي.

٧٠٢ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِلنُّفَسَاءِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنَيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٧٠٣ - وَعَنْ أَبِي التَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تَنْظُرُ التُّفَسَاءُ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ بَلَغَتْ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَلَمْ تَرَ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ، وَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ. رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَسَاكِرَ.

٧٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ: '' لَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ، رِجَالُهُ رِجَالُ الجُمَاعَةِ.

٧٠٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللهَ رَفَعَ الْحَيْضَ عَنِ الْحُبْلَى، وَجَعَلَ الدَّمَ بِمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ.

٧٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ الله رَفَعَ الدَّمَ عَنِ الْحُبْلَى وَجَعَلَهُ رِزْقًا لِلْوَلَدِ.
 رواهُمَا ابْنُ شَاهِيْنَ، نَقَلَهُمَا صَاحِبُ «الْجُوْهِر النَّقِيِّ».

٧٠٧ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا رَأْتِ الْحُبْلَى الدَّمَ فَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، فَلْتُصَلِّ وَلْتَصُمْ
 وَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا وَتَصْنَعُ مَا تَصْنَعُ الطَّاهِرُ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي «الْآثار».

٧٠٨ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَاثِشَةَ ﴿ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ ا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَاثِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ، فِيْهِ الصُّفْرَةُ مِنَ الْحُيْضِ، فَتَقُوْلُ: لَا تَعْجَلِيْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ البَيْضَاءَ. تُرِيْدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحُيْضِ. رَوَاهُ مَالِكُ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، ورَوَى الْبُخَارِيُّ مِثْلَهُ تَعْلِيْقًا.

 <sup>(</sup>١) قوله: في الحامل ترى الدم إلخ: لهذه الآثار قال في الهداية»: والدم الذي تراه الحامل ابتداءً أو حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضةٌ، وإن كان ممتدا. وقال الشافعي هذ: حيض؛ اعتبارًا بالنفاس؛ إذ هما جميعًا من الرَّحِم. ولنا أن بالحبل يَنْسَدُّ فمُ الرَّحِم كذا العادة، والنفاس بعد انفتاحه بخروج الولد.

٧٠٩ - وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَاثِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَاثِضِ، تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُوْرِيَّةُ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُوْرِيَّةٍ وَلَكِنَّنِي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٧١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِي مِن امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِثٌ؟ قَالَ: «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». (`` رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ.

وَفِي «النَّيْل»: فِي رَوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ صَدُوْقَانِ وَبَقِيَّتُهُ ثِقَاتٌ. وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ عُمَرَ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْجِ.

٧١١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴾ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسَلُ أَنَا وَالتَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَكِلَانَا جُنُبٌ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي ۚ وَأَنَا حَائِضٌ. وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفُ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٧١٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: مَا يَجِلُّ لِي مِن امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ شَأْنَكَ بِأَعْلَاهَا». رَوَاهُ مَالِكُ وَالدَّارِيُّ مُرْسَلًا.

٧١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِع فِيِّ فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمُّ أُتَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: ما فوق الإزار: وحدّه الفقهاء بها بين السُّرّة والركبة؛ عملًا بالعُرف الغالب. كذا في «فتح الباري».

<sup>(</sup>٢) قوله: فأتزر فيُباشرني إلخ: والمعنى: فأعقد الإزار في وسطي، وهذا يدل على جواز الاستمتاع بها فوق الإزار دون ما تحته، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديد. ولعل قوله : اصنعوا كل شيء إلا اِلنكاح، كان رخصة، وفعله غزيمة؛ تعليًّا للأُمَّة، فإنه أحوط، فإن من يرتع حول الحِمَى يوشك أن يقع فيه، كذا في «المرقاة».

٧١٤ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٧١٥ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ». فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٧١٦ - وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى فِي مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيَّ وَبَعْضُهُ عَلَيَّ مُتَفَقً عَلَيْهِ.
 وَبَعْضُهُ عَلَيْهِ وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَفَقً عَلَيْهِ.

٧١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُا: أَنَهَا كَانَتْ تَنَامُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْنَا فِي لِحَافٍ وَهِيَ حَاثِضٌ. رَوَاهُ
 سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْر.

٧١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِئِيُّ. وَفِي رُوَايَتِهِمَا: «فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ».

٧١٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ
 حَاثِض، فَلْيُتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٧٢٠ - وَعَنْهُ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: «إِذَا كَانَ دَمًّا أَحْمَرَ فَدِيْنَارُ، وَإِذَا كَانَ دَمًّا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ أَكْثَرُ الْعُلَمَّاءِ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ سِوَى الإِسْتِغْفَارِ، وَهُو قَوْلُ أَصْحَابِنَا أَيْضًا. ثُمَّ إِنَّ الَّذِيْنَ ذَهَبُواْ إِلَى عَدَمِ وُجُوْبِ الصَّدَقَةِ أَجَابُواْ أَنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «يَتَصَّدَقُ» تَحْمُوْلُ عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ، إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ وَإِلَّا لَا، قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ فِي «عُمْدَةِ الْقَارِي»، وَكَذَا فِي «الْعَالَمْكُ الْعَلَىٰمَةُ الْعَيْنِيُّ فِي «عُمْدَةِ الْقَارِي»، وَكَذَا فِي «الْعَالَمْكُ الْعَلَىٰمَةُ الْعَيْنِيُّ فِي «عُمْدَةِ الْقَارِي»، وَكَذَا فِي «الْعَالَمْكُ اللَّهَالَمْكُ الْعَلَىٰمِيْ اللَّهُ الْعَلَىٰمِةُ الْعَلْمَةُ الْعَلَىٰمُ اللَّهُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُعُلّمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَقَالَ فِي "بَدْٰلِ الْمَجْهُوْدِ": اخْتَلَفُوْا فِي وُجُوْبِ الكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ، فَقَالَ مَالكَ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، بَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَصَدَّقَ إِنْ وَطِئَ فِي أُوّلِ الحُيْضِ بِدِيْنَارٍ، وَفِي آخِرِهِ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ، وَيَسْتَغْفِرُ اللّهَ تَعَالَى.

#### بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ

٧٢١ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (الِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ عَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِي وَلِيَّامِ، فَقَالَ: (الْتَنْفُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيْبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَلْتَمُّرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِنْ مُنَاسَتَمْفِرْ بِقَوْبٍ، ثُمَّ لُتُصَلِّه. رَوَاهُ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبْرُهُ مَاكِنُ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ وَالْدَارِئِيُّ.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: إِسْنَادُ أَبِي دَاوُدَ عَلَى شَرْطِهِمَا.

٧٢٢ - وَعَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ إِلَّا غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ عَنْ مَالِكٍ فِي «الْمُوطَالِ».

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ﴿ خَوْهُ مَرْفُوْعًا، وَكَذَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالطَّحَاوِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرِ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ مَوْقُوْفًا.

٧٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، قَالَ: «تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَهَا، ثُمَّ تَعْتَسِلُ عُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّلاةَ أَيَّامَهَا، ثُمَّ تَعْتَسِلُ عُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الصَّدِيْدِ» إِإِسْنَادٍ صَحِيْجِ.

٧٢٤ - وَعَنْهَا هُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: «تَوَضَّئِي لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ». رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ. وَرَوَى مُحَمَّدُ مِثْلَهُ فِي «الْأَصْل». وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَالتِّرْمِذِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتًّى يَجِيْءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ».

٧٢٥ - وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشِ كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ وَأَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيْ. رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ.

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَه: «ثُمَّ اغْتَسَلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ تَخُوهُ.

وَقَالَ فُقَهَاؤُنَا: فَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ أَنَّ الْمُعْتَادَةَ تُرَدُّ لِعَادَتِهَا، وَتَعْتَسِلُ عُسْلًا وَاحِدًا إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتُصَلِّي إِلَى الْوَقْتِ الْآخِرِ وَإِنْ سَالَ دَمُهَا. وَأَمَّا الْمُعْتَادَةُ الَّتِي اسْتَمَرَّ دَمُهَا وَاشْتَبَهَ عَلَيْهَا كُلُّ مِنْ عَدَدِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالْمَكَانِ، فَتَتَحَرَّى، وَمَضَتْ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ رَأْيُهَا عَلَيْهِ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَأْيُّ لَا يُحْكَمُ بِشَيْءٍ مِنَ الْحَيْضِ وَالطَّهْرِ عَلَى التَّعْيِيْنِ، بَلْ تَأْخَذُ بِالْأَحْوَطِ، فَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهَا الْبَعْضُ، فَإِنْ تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الطَّهْرِ وَبَيْنَ دُخُوْلِ الْحَيْضِ صَلَّتْ بِالْوُضُوْءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنْ تَرَدَّدَتْ بَيْنَ الطَّهْرِ وَبَيْنَ الْخُوْرِجِ مَنَ الْحُيْضِ الْحَيْضِ الْخَيْضِ الْخَيْضِ الْخَيْضِ الْخَيْضِ الْحَيْضِ الْمَالِيْقِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِقِ الْمَنْ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِلِ وَالْمُعْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِلِ وَالْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ

٧٢٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هِ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا بَأْسَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا. رَوَاهُ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً، وَكَانَ رَوْجُهَا يُجَامِعُهَا. وَسَكَتَ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ، وَقَالَ التَّوَوِيُّ: إِسْنَادُهُ حَسَنُ.

\* \* \* \*

## كِتَابُ الصَّلَاةِ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّهَجَلَّ: ﴿ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَأَمُر أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا ۚ وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُو وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ ﴿ اللَّهُ اللّ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۞ أُوْلَتْهِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ۞﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً ۚ إِلَّا عَلَى ٱلْخَاشِعِينَ۞ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ١٠ وَقَوْلِهِ: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ رَبَّنَا وَتَقَبُّلُ دُعَآءِ۞﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعُدِهِمُ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلصُّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا۞﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلتَّاسَ﴾

٧٢٨ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلَاةَ حَقَّ وَاجِبُّ دَخَلَ الْجُنَّةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحُاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ».

٧٢٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ ذَاعِرًا مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحُمْسِ، فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ وَأَوْقَعَهُ فِي الْعَظَائِمِ وَطَمَعَ فِيْهِ ». رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَأَبُو بَصْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبُخَارِيُّ فِي أَمَالِيْهِ وَالرَّافِعِيُّ.

٧٣٠ - وَعَنْ عَمَّارِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ ذُرَّ الْبِرُّ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى يَرْكُعَ، فَإِذَا رَكِعَ عَلَتْهُ رَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يَسْجُدَ، وَالسَّاجِدُ يَسْجُدُ عَلَى قَدَيْ اللهِ، فَلْيَسْأَلُ وَلْيُرْغَبْ». رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ مُرْسَلًا.

٧٣١ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمُصَلِّى لَيَقْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ، وَإِنَّهُ مَنْ [يَدُمْ] قَرْعَ الْبَابِ يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ". رَوَاهُ الدَّيْلِيُّ.

٧٣٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "صَلُّوا خَـمْسَكُمْ، وَصُوْمُواْ شَهْرَكُمْ، وَأَدُّواْ زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيْعُواْ ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُواْ جَنَّةَ رَبِّكُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ.

٧٣٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ هُمَّا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يُومًا فَقَالَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَلَا بُرُهَانًا وَلَا نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُنِيَّ بْن خَلْفٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِئُ وَالْبَيْهَةِيُّ فِي اشْعَبِ الْإِيْمَانِ».

٧٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ نُورٌ فِي قَلْبِهِ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُنَوِّرْ قَلْبَهُ". رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

٧٣٥ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَكًا يُنَادِي عِنْدَ كُلّ صَلَاةٍ: يَا بَنِي آدَمَ، قُوْمُوا إِلَى نِيْرَانِكُمُ الَّتِي أَوْقَدْتُمُوْهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَأَطْفِئُوْهَا بِالصَّلَاةِ». رَوَاهُ الصِّياءُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكبِيْرِ».

٧٣٦ - وَعَنِ الْحُسَنِ قَـالَ: قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "لِلْمُصَلِّي ثَلَاثُ خِصَالٍ: يَتَنَاثَرُ الْبِرُّ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ، وَتَحُفُّ بِهِ الْمَلَاثِكَةُ مِنْ لَدُنْ قَدَمَيْهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ، وَيُنَادِيْهِ مُنَادٍ لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّى مَنْ يُنَاجِي مَا انْفَتَلَ». رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي الصَّلَاةِ مُرْسَلًا. ٧٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَوَّل مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. ثُمَّ يَقُوْلُ: انْظُرُوا: هَلْ لِعَبْدِي مِنْ نَافِلَةٍ ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نَافِلَةً أَتِمَّ بِهَا الْفَرِيْضَةَ، ثُمَّ الْفَرَائِضُ كَذَلِكَ انْظُرُوا: هَلْ لِعَبْدِي مِنْ نَافِلَةٍ ؟ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ نَافِلَةً أَتِمَّ بِهَا الْفَرِيْضَةَ، ثُمَّ الْفَرَائِضُ كَذَلِكَ لِعَائِدَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ، وَهُوَ حَسَنُ.

٧٣٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُصَفِّرًاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٧٣٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿أَرَأَيْتُمْ لُوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءً؟ اللهُ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءً. قَالَ: ﴿ فَنَدَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا». مُتَقَقُّ عَلَيْهِ.

٧٤٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَ ﷺ وَأَخْبَرَهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلنَّيْلِ إِنَّ ٱلْحُسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ فقالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِي هَذَا؟ قَالَ: ﴿ لِجِمِيْعِ أُمَّتِي كُلِّهُمْ ﴾ . وَفِي يُدْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ فقالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِي هَذَا؟ قَالَ: ﴿ لِجِمِيْعِ أُمَّتِي كُلِّهُمْ ﴾ . وَفِي رُمِنَا أَلَى اللهِ مُثَلِقَةً عَلَيْهِ .

٧٤١ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً فِي أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُوْنَ أَنْ أَمَسَّهَا، فَأَنَا هَذَا، فَاقْضِ فِيْ مَا شِئْت. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ سَتَرَكَ اللهُ، لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: وَلَمْ يَرُدَّ النّبِيُ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَقَامَ الرَّجُلُ فَانْظَلَقَ، فَأَثْبَعَهُ النّبِي عَلَيْهِ مَرْتَ لَقَدْ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: وَلَمْ يَرُدَّ النّبِي عَلَيْهِ هَذِهِ الْآية: ﴿ وَأَقِيمِ الصَّلَوٰةَ وَقَامَ الرَّجُلُ فَانْظَلَقَ، فَأَثْبَعَهُ النّبِي عَلَيْهِ مَرْدَ اللّهُ ذِكْرَى لِللّهَ كِرِينَ ﴾ . فَرَقَ النّبَهَارِ وَزُلْفَا مِنَ النّبُلِ إِنّ الْحُسنَنْتِ يُدْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللّهَ كِرِينَ ﴾ . ورد: ١١١)

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذَا لَهُ خَاصَّةً؟ فَقَالَ: «بَلْ لِلنَّاسِ كَافَقًا». رَوَاهُ مُسْلِمُ. ٧٤٢ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجَلُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَ. قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلُهُ عَنْهُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ اللهِ اللهُ اللهُ

٧٤٣ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ اللهِ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، فَأَخَذَ بِغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ، قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَغُصْنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ، قَالَ: فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ، قُلْتُ: لَبَيْكَ يَ يَعُمافَتُ عَنْهُ يَرِيْدُ بِهَا وَجْهَ اللهَ فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كُمَا يَتَهَافَتُ هَذَا الْوَرَقُ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٧٤٤ - وَعَنْ سَلْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُصَلِّي وَخَطَايَاهُ مَرْفُوْعَةٌ عَلَى رَأْسِهِ، فَكُلَّمَا سَجَدَ تَحَاتَّتْ، فَيَفْرُغُ عَنْهُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَقَدْ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ» وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٧٤٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّاً فَأَتَمَّ وَضُوْءَهُ، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، خَرَجَ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا يَخُرُجُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الدُّنُوْبِ». رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ.

٧٤٦ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ لَا يَسْهُو فِيْهَا، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. ٧٤٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُصُوْءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدُ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَرَهُ.

٧٤٨ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟
 قَالَ: «الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرُّ الْوَالِدَيْنِ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجُهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ». قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٧٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَرَكِ الصَّلَاةَ لَقِيَ اللهَ تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْكَبِيْرِ".

٧٥٠ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيْلِي أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللهِ شَيْمًا وَإِنْ قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكُ صَلَاةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الدِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبِ الْحُمْرَ؛ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٧٥١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ اللهِ عَيْكَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْحُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٧٥٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بَيْنَ الْإِيْمَانِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٧٥٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالشَّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ، فَإِنْ تَرَكَهَا فَقَدْ أَشْرَكَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٧٥٤ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جِهَارًا». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي "الْأَوْسَطِ». ٥٥٥ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْقَةِ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٧٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ ﴿ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ عَيَالِينَ لَا يَرَوْنَ
 شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٧٥٧ - وَعَنْ عَمْرِو بِنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «مُرُواْ أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَقَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

## بَابُ الْمَوَاقِيْتِ

وَقُوْلِ اللهِ عَرَقِجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَبَا مَّوْقُوتَا ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوةَ لِدُلُوكِ ٱلصَّلَوةَ طَرَقِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلنَّيْلِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿أَقِيمِ ٱلصَّلَوةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلنَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا ﴾ وقوْلِهِ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودَا ﴾ وقوْلِهِ: ﴿وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَ وَمِنْ ءَانَآيٍ ٱلنَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَنَّ مَعْمُونَ وَحِينَ لَللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ لَعَلَيْكِ مُوسِقُ وَقُولِهِ: ﴿فَسُبْحَونَ ٱللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ لَعَلِي مُسُونَ وَحِينَ لَعَلِيمُونَ ﴿ وَلَيْ اللهِ عَينَ تُمْسُونَ وَحِينَ لَعَلَيْكِ مُولِيقٍ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ وَقُولِهِ: ﴿ السَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ وَقُولِهِ: ﴿ السَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ وَقُولِهِ اللهِ السَّمَوتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ لَوْلِهِ اللهِ عَلَيْ فَلَالَهُ مُونَ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْلُ فَصَوْلِهِ وَاللّهِ عَلَيْ فَلَوْلِهِ اللهِ عَلَيْلُونَ وَلَيْلُونَ وَعِينَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْلُ فَلَالَهُ وَلَوْلِهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَيْلُونُ وَعَلَيْلُ فَلَا لَهُ عَلَيْلُونَ وَعِينَ اللّهُ عَلَيْلُونُ وَقُولِهِ وَلَوْلِهِ الللّهُ عَلَيْلُونُ وَلَالْمُونُ وَلَهُ الللّهُ عَلَيْلُونَ اللهُ عَلَيْلُونُ وَلَهُ اللْعَلَيْمِ وَلَوْلُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُولُ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُونُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ وَلَيْنَ عَلَيْلُولُونَ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللْعَلَالَ اللهُ اللْعَلَالَةُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِهُ الللّهُ اللّهُ اللْعُرُولُ الللّهُ الْعُلْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللْعُلْمُ الللهُ الللللهُ الل

٧٥٨ - عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلُ مِنْهُمْ أَنَّ رَجُلًا

أَنَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَشْهَدَ الصَّلَاةَ مَعَهُ، فَصَلَّى الصَّبْحَ فَعَجَّلَ، ثُمَّ صَلَّى المَعْرِبَ فَعَجَّلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ فَعَجَّلَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَعْرِبَ فَعَجَّلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ فَعَجَّلَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَعْرِبَ فَعَجَّلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعِصْرَ فَعَجَّلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَيْرِبَ فَعَجَّلَ، ثُمَّ صَلَّى الْعَيْرِ وَقْتُ كُلُّهُ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٧٥٩ - وَعَنْ أَبِي جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "صَلَاةُ الظَّهْرِ حِيْنَ تَمِيْلُ الشَّمْسُ". رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ مُرْسَلًا.

٧٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَآخِرًا، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتُ الْعَصْرِ». رَوَاهُ التَّمْسُ، وَآخِرُ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

٧٦١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ - مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ وَعَنْ عَبْدِ النَّبِيِّ ﷺ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّا أُخْبِرُكَ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُكَ مِثْلَكَ، (' وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُكَ مِثْلَيْكَ. رَوَاهُ مَالِكٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَحُوهُ مَوْقُوْفًا، وَرَوَى عَنْهُ مَرْفُوْعًا فِي «التَّمْهِيْدِ»، فَثَبَتَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّ أَدَاءَ الظَّهْرِ حِيْنَ صَارَ الظِّلُّ مِثْلًا يَجُوْزُ، وَيَبَقَى وَقْتُ الظَّهْرِ بَعْدَ الْمِثْلِ أَيْضًا.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ مَرْفُوعًا: فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ حَتَّى سَاوَى الظِّلُ التَّلُوْلَ»، احْتَجُوا لِأَبِي حَنِيْفَةَ بِهِذَا الْحُدِيْثِ، أَمَرَ فِيْهِ بِإِبْرَادِ الظُّهْرِ حَتَّى سَاوَى الظِّلُ التَّلُوْلَ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ الْإِبْرَادُ إِلَّا إِذَا بَلَغَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ.

 <sup>(</sup>١) قوله: صل الظهر إذا كان ظلك مثلك: والأحسن ما في «السراج» عن شيخ الإسلام: أن الاحتياط أن لا يُؤخّر
الظهر إلى المثل، وأن لا يصلّ العصر حتى يبلغ المثلّين؛ ليكون مؤديا للصلاتين في وقتهما بالإجماع، كذا في «رد
المحتار».

٧٦٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ [الْعَصْرَ] حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

٧٦٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ خَلَا مِنَ الْأُمْمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ. وَإِنَّمَا مَتَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالتَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعَمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعَمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ وَالتَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعَمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعَمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَيُرَاطٍ وَمُنَا النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ؟ فَعَيلْتِ التَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ؟ فَعَيلْتِ التَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ؟ فَعَيلْتِ التَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قَيْرَاطٍ ؟ فَعَيلْتِ التَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ .

ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ؟ أَلَا فَأَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ [عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ]. أَلَا لَكُمُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ. فَعَضِبَتِ الْيَهُوْدُ وَالتَّصَارَى، فَقَالُوْا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُ عَطَاءً؟ قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَهَلْ طَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَإِنَّهُ فَضْلَ أَعْطِيْهِ مَنْ شِئْتُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَاسْتَدَلَّ بِهِ عُلَمَاوُنَا تَقْوِيَةً لِقَوْلِ إِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةَ اللهِ أَوَّلَ الْعَصْرِ بِصَيْرُوْرَةِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، إِذْ لَا يُتَصَّوَرُ أَنْ يَكُوْنَ النَّصَارَى أَكْثَرَ عَمَلًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِاعْتِبَارِ هَذِهِ الْمُدَّةِ. هَذِهِ الْمُدَّةِ.

٧٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ هِمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "وَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصَفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: "وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ».

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ فِي حَدِيْثِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً النج»: إِنَّهُ قَدْ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ وِالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَغُرُوْبِهَا مَا لَمْ تَتَوَاتَرْ بِإِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عِنْدَ ذَلِكَ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَي أَنَّ مَا كَانَ فِيْهِ الْإِبَاحَةُ كَانَ مَنْسُوْخًا "" بِمَا كَانَ فِيْهِ النَّوَاتُرُ بِالنَّهْيِ.

وَيُؤَيِّدُهُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ: "صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا"، وَاخْتَارَهُ صَاحِبُ "رَدِّ الْمُحْتَارِ". وَقَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظ الطَّحَاوِيُّ فِي تَأْوِيْلِ حَدِيْثِ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً" إلخ: إِنَّهُ يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ مَعْنَى الْإِدْرَاكِ فِي الصِّبْيَانِ الَّذِيْنَ يُدْرِكُوْنَ - يَعْنِي يَبْلُغُوْنَ - قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالْحُيِّضِ اللَّاتِي يَطْهُرْنَ، وَالتَّصَارَى الَّذِيْنَ يُسْلِمُوْنَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ فِي هَذَا [الْأَثَوِ] الْإِدْرَاكَ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّلاةَ فَيَكُونُ هَوُلاءِ الَّذِيْنَ سَمَّيْنَاهُمْ وَمَنْ أَشْبَهُهُمْ مُدْرِكِيْنَ لِهَذِهِ الصَّلاقِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ قَضَاؤُهَا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْتِهَا أَقَلَ مِن الشَّهِمْ مِنْ وَقْتِهَا أَقَلَ

٧٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ

فإن قلت: إنها أورد النهي المذكور عن الصلاة في التطوع خاصة، وليس بنهي عن قضاء الفرائض. قلت: دل حديث عمران بن حصين - الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما - على أن الصلاة الفائتة قد دخلت في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعن عمران أنه قال: «سرينا مع رسول الله على غزوة - أو قال: في سرية - فلها كان آخر السحر عرسنا، فها استيقظنا، حتى أيقظنا حرَّ الشمس». الحديث. وفيه أنه على أخر صلاة الصبح حتى فاتت عنهم إلى أن ارتفعت الشمس، ولم يصلها قبل الارتفاع، فدل ذلك أن النهي عام يشمل الفرائض والنوافل، والتخصيص بالتطوع ترجيح بلا مرجّع. كذا في «عمدة القاري».

<sup>(</sup>١) قوله: كان منسوخا: وفي أصل المؤلف: «كان كلاهما منسوخا».

<sup>(</sup>r) قوله: منسوخا: فإن قلت: ما حقيقة النسخ في هذا؟ والذي تذكره احتمال، وهل يثبت النسخ بالاحتمال؟ قلت: حقيقة النسخ هنا أنه اجتمع في هذا الموضع محرم ومبيح، وقد تواترت الأخبار والآثار في باب المجرم ما لم تتواتر في باب المبيح، وقد عرف من القاعدة أن المحرم والمبيح إذا اجتمعا يكون العمل للمحرم، ويكون المبيح منسوخا، وذلك لأن الناسخ هو المتأخر، ولا شك أن الحرمة متأخرة عن الإباحة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والتحريم عارض، ولا يجوز العكس؛ لأنه يلزم النسخ مرتين. قاله العيني، فافهم؛ فإنه كلام دقيق قد لاح لي من الأنوار الإلهية.

تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْأُفُقُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّلَبَرَافِيِّ: «ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى كَادَ يَغِيْبُ بَيَاضُ النَّهَارِ، وَهُوَ الشَّفَقُ فِيْمَا يُرَى». وَقَالَ الْهَيْقَمِيُّ: إِسْنَادُهُ حَسَنُ.

٧٦٦ - وَعَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٧٦٧ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٧٦٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَمْرٍو هُمَا عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: "وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ قَوْرُ الشَّفَقِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رَوَايَةٍ عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَتَى أُصَلِّي الْعِشَاءَ؟ فَقَالَ ﷺ: «حِيْنَ اسْوَدَّ الْأُفْقُ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ مَرْفُوْعًا: «وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِيْنَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ».(') وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ.

٧٦٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ حِيْنَ

<sup>(</sup>۱) قوله: حين يسود الأفق: قال في «الاختيار»: «الشفق»: البياض، وهو مذهب الصديق ومعاذ بن جبل وعائشة الله قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيز، ولم يرو البيهقي الشفق الأحر إلا عن ابن عمر، وتمامه فيه. وإذا تعارضت الأخبار والآثار فلا يخرج وقت المغرب بالشك، كها في «الهداية» وغيرها. قال العلامة قاسم: فئبت أن قول الإمام هو الأصح، ومثي عليه في «البحر». ولكن تعامل الناس اليوم في عامة البلاد على قولهما، وقد أيده في «النهر» تبعا لـ«النقاية» و«الوقاية» و«الدر» و«الإصلاح» و«درر البحار» و«الإمداد» و«المواهب» وشرحه «البرهان» وغيرهم مصرّحين بأن عليه الفتوى. وفي «السراج»: قولهما أوسع، وقوله أحوط. كذا في «راد المحتار».

يَغِيْبُ الْأُفُقُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

٧٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللَّهِ قَالَ: «وَقْتُ الْعِشَاءِ إِذَا مَلَأَ<sup>(١)</sup> اللَّيْلُ بَطْنَ كُلِّ وَادٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ».

٧٧١ - وَعَنْهَا ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ (" وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِيْ ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَمُسْلِمٌ.

٧٧٢ - وَعَنْ نَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَر إِلَى أَبِي مُوْسَى: وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ وَلَا تَغْفُلْهَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ.

٧٧٣ - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مَا إِفْرَاطُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ؟ قَالَ: طُلُوْعُ الْفَجْرِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

٧٧٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ. فَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السَّرْحَانِ فَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَلَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَأَمَّا الَّذِي يَذْهَبُ مُسْتَطِيْلًا فِي الْأُفُقِ فَإِنَّهُ يُحِلُّ الصَّلَاةَ وَيُحَرِّمُ الطَّعَامَ». رَوَاهُ الْحُاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ». وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ خُوهُ.

٧٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الشَّمْسُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>١) وفي أصل المؤلف: «أَمُلاً».

٧٧٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوِتْرُ بِلَيْلٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى. ٧٧٧ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «زَادَنِي رَبِّي صَلَاةً وَهِيَ الْوَتْرُ، وَقَتْهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٧٧٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، وَانْتَهَى وَتُرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٧٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٧٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. بَابُ تَأْخِيْرِ الصَّلَوَاتِ وَتَعْجِيْلِهَا

٧٨١ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ دِيْنَارٍ صَلَّى بِنَا أَمِيْرُنَا الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَالَ لِأَنَسٍ ﴿: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ أَبْرَدَ بالصَّلَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٧٨٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي مَسْعُوْدٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُ كَانَ يُعَجِّلُهَا فِي الشِّتَاءِ وَيُؤخِّرُهَا فِي الصَّيْفِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٧٨٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ إِذَا كَانَ الْحُرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْحُرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْمَرْدُ عَجَّلَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ مِنْ رِجَالِ الصَّحِيْجِ.

وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: بِهَذَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَعَارِضَةِ الظَّاهِرِ فِي الظُّهْرِ، أَنَّهُ كَانَ يُعَجِّلُهَا وَأَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُهَا، وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِيْهَا مِنَ التَّعْجِيْلِ حَتَّى عِنْدَ شِدَّةِ الْحُرِّ، فَقَالَ الْبَيْهَةِيُّ: إِنَّهُ مَنْسُوْخُ. ٧٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ إِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ نَالطُّهْرِ - فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ. وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: رَبِّ، أَكُلَ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نَفِسُ فِي الضَّيْفِ، أَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحُرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحُرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحُرِّ وَأَشَدُ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْوَيْمِ. الزَّمْهَرِيْرِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْحُرِّ فَمِنْ سَمُوْمِهَا، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُوْنَ مِنَ الْمَرْدِ فَمِنْ رَمْهَرِيْرِهَا».

٠٨٥ - وَعَنْ َ أَبِي هُرَيْرَةَ ۞: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

َ ٧٨٦ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الظَّهْرِ بِالْهَجِيْرِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ شِدَّةَ الحُرِّ مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

وَقَالَ: فَأَخْبَرَ الْمُغِيْرَةُ فِي حَدِيْثِهِ هَذَا أَنَّ أَمْرَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ بَعْدَ أَنْ كَانَ يُصَلِّيْهَا فِي الْحُرِّ. فَقَبَتَ بِذَلِكَ نَسْخُ تَعْجِيْلِ الظَّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحُرِّ، وَوَجَبَ اسْتِعْمَالُ الْإِبْرَادِ فِي شِدَّةِ الْحُرِّ.

٧٨٧ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ» ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ»، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: «أَبْرِدْ»، حَتَّى سَاوَى الظِلُّ التَّلُوْلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

رَسُولُ اللهِ ﷺ فَي مَنْزِلٍ، فَأَذَّنَ بِلَالُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَنْزِلٍ، فَأَذَّنَ بِلَالُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَهْ يَا بِلَالُ»، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ: «مَهْ يَا بِلَالُ»، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ: «مَهْ يَا بِلَالُ»، حُتَّى رَأَيْنَا فِيْءَ التَّلُولِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْجِ جَهَنَّمَ،

فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ إِذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى التَّرْهِذِيُّ نَحْوَهُ.

وَقَالَ: مَعْنَى مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْجَيْرِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحُرِّ هُوَ أَوْلَى وَأَشْبَهُ بِالِاتِّبَاعِ. وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ أَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَلِلْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّ فِي حَدِيْثٍ أَبِي ذَرِّمَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ. فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، لَمْ يَكُنُ لِإَبْرَادِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَعْنَى لِإِجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ، وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ أَنْ لَمْ يَكُنُ لِلْإِبْرَادِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَعْنَى لِإِجْتِمَاعِهِمْ فِي السَّفَرِ، وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَنْتَابُوا مِنَ الْبُعْدِ.

٧٨٩ - وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعِ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْكُوْفَةِ، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بِالْعَصْرِ، وَشَيْخُ جَالِسُ فَلَامَهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيْرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ.

٧٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ، فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٧٩١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَشَدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيْلًا لِلْعُصْرِ مِنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، وَرِجَالُهُ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْحِ.

٧٩٢ - وَعَنْ رِيَادِ بْن عَبْدِ اللهِ التَّخَعِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَلِيٍّ ﴿ فِي الْمَسْجِدِ اللهِ التَّخَعِيِّ قَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، الأَّعْظَمِ، فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيُّ، فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا، فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي كُنَّا فِيْهِ جُلُوسًا، فَجَتُونَا لِلرَّكْبِ؛ لِنُرُولِ الشَّمْسِ لِلْعُرُوبِ نَتَرَاءَاهَا. رَوَاهُ

الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِثْلُهُ.

٧٩٣ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي جَنَازَةٍ، فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ وَسَكَتَ، حَتَّى رَاجَعْنَاهُ مِرَارًا فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَ، حَتَّى رَأَيْنَا الشَّمْسَ عَلَى رَأْسِ أَطْوَلِ جَبَلٍ بِالْمَدِيْنَةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

َ ٧٩٤ - وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ فِي آخِرِ وَقْتِهَا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «كِتَابِ الْحُجَجِ».

٧٩٥ - وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَصْرَ لِتُعْصَرَ. رَوَاهُ الطُّحَاوِيُّ.

٧٩٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «تِلْكَ صَلَاهُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ، حَتَّى إِذَا اصْفَرَتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٧٩٧ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ بَكِّرُواْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْغَيْمِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ حِبَّانَ.

٧٩٨ - وَعَنْ مَرْثَدِ بْن عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوْبَ غَازِيًا، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ، فَأَخَرَ الْمَغْرِب، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوْبَ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: شَغَلَنَا. قَالَ: قَالَ: أَمَّا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا تَزَالُ أُمِّتِي بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ: عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُوَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النَّجُوْمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٧٩٩ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «صَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبَ مَعَ سُقُوطِ الشَّمْسِ، بَادِرُوا بِهَا طُلُوعَ النَّجْمِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ».

٨٠٠ - وَعَنْهُ ١٠٥ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «بَادِرُواْ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ قَبْلَ طُلُوْعِ النَّجْمِ».

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

٨٠١ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُوا الْمَغْرِبَ حِيْنَ فَطَرَ الصَّائِمُ مُبَادَرَةً طُلُوعِ النَّجْمِ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً.

٨٠٢ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَاه وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٨٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «عَجِّلُوْا صَلَاةَ التَّهَار فِي يَوْمِ غِيْمٍ، وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي مَرَاسِيْلِهِ.

قَالَ الْعَزِيْزِيُّ: إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ مَعَ إِرْسَالِهِ، وَحَسَّنَهُ فِي «الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ» بِالرَّمْزِ.

٨٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لَأَمْرِتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنُ صَحِيْحُ.

٨٠٥ - وَعَنْ عَاثِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٨٠٦ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ هُ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ: صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْخِرَةِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِئَةٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِئِيُ.

٨٠٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا نَدْرِي أَشَيْءُ شَغَلَهُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرةِ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِيْنَ خَرَجَ: إِنَّكُمْ لَتَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِيْنٍ غَيْرُ كُمْ، وَلَوْلًا أَنْ يَتْقُلُ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ». ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ عَيْرُكُمْ، وَلَوْلًا أَنْ يَتْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَة». ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَقَامَ الصَّلَاة

وَصَلَّى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٠٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ نَحُوا مِنْ
 صَلَاتِكُمْ، وَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَتَمَةَ بَعْدَ صَلَاتِكُمْ شَيْئًا، وَكَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٨٠٩ - وعن أبي سعيد شه قال: صَلَيْنَا مَع رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الْعَقَمةِ فَلَمْ يَخُرُجُ
 حَتَّى مَضَى نَحْوُ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «خُذُوا مَقاعِدَكُمْ». فَأَخَذْنَا مَقاعِدَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَرَالُوا فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاة، وَلَوْلا ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسَقْمُ السَّقِيْمِ لَأَخَرْتُ هَذِهِ الصَّلاة إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٨١٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى يَفُوْتَهُ وَقْتُهَا فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ. رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِر مُرْسَلًا.

٨١١ - وَعَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: "أَسْفِرُواْ بِالْفَجْرِ؛ فَإِنّهُ أَعْظَمُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِيُّ، وَلَيْسَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ: "فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ». وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيْثُ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ.

٨١٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَوِّرُوا بِالْفَجْرِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ».

٨١٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْفِرُواْ بِالْفَجْرِ يُغْفَرْ لَكُمْ». رَوَاهُ لدَّيْلَمِيُّ.

٨١٤ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ هُم، عَنْ بِلَالٍ هُم قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا بِلَالُ، أَصْبِحُوا بِالصَّبْعِ؛ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ».

٨١٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ نَوَّرَ بِالْفَجْرِ نَوَّرَ اللّهُ فِي قَبْرِهِ وَقَلْبِهِ وَقُبِلَ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ.

٨١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا أَسْفَرُوا بِصَلَاةِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ الْبَرَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ».

٨١٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَيْكِيُّ: ﴿ أَسْفِرُواْ بِصَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى يَرَى الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ ﴾. رَوَاهُ الطَّيَالِيئِيُ.

٨١٨ - وَعَنْهُ 
 هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَوِّرُواْ بِالصَّبْحِ بِقَدْرِ مَا يُبْصِرُ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْمِ».

٨١٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَمْولُ:
 كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُؤَخِّرُ الْفَجْرَ كَاسْمِهَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ.

٨٢٠ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مَا اجْتَمَعُوْا عَلَى التَّنُويْر. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٨٢١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيْقَاتِهَا، إلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا بِعَلَسٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٢٨ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُولُ: حَجَّ عَبْد اللهِ فَأَمَرَ فِي عَلْقَمَةُ أَنْ أَلْزَمَهُ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ مُزْدَلِفَةَ وَطَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ: أَقِمْ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا رَأَيْتُكَ تُصَلِّى فِيْهَا قَطُّا فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّى هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَّا هَذِهِ السَّاعَةُ فِي هَذَا الْمُكَانِ، مِنْ هَذَا الْيَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: هُمَا

صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلَاهُ الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ مِنْ مُزْدَلِفَةَ، وَصَلَاهُ الْغَدَاةِ حِيْنَ يَنْزَغُ الْفَجْرُ. رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٨٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اِجْعَلُوْا آخَرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتُرًا». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٨٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيْلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتِي الصُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

آمَهُ - وَعَنْ عُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَعْتَسِلُ مِنَ الْجُنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوْلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ. قُلْتُ: كَانَ يُوثِرُ الْحُمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: كَانَ يُوثِرُ أَوْلَ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا أُوثَرَ فِي آوَلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ. قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الْحُمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَعْفِتُ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ، وَرُبَّمَا خَفَتَ. قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الحُمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. رَوَاهُ رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ، وَرُبَّمَا خَفَتَ. قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الحُمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. رَوَاهُ أَرُبُمَا جَهَرَ بِهِ، وَرُبَّمَا خَفَتَ. قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الْحُمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. رَوَاهُ أَلْهُ وَلَوْدَ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَه الْفَصْلَ الْأَخِيْرَ.

٨٢٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوْلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةً، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ وَأَحْمَدُ.

٨٢٧ - وَعَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيَّ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ النَّارِ، وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَ: وَأَشَارَ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عَرَقِجَلَّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. تَعَالَى؟ قَالَ: «يَا عَلِيُّ، ثَلَاثُ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، مَلَاثُ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ،

وَالْجُتَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْوًا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٨٢٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴾ قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةً لِوَقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى. رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ.

٨٣٠ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيْتُونَ الصَّلَاةَ أَوْ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا». قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنَيُّ: حَدِيْثُ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً ...» مَنْسُوْخٌ.(١)

٨٣١ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِنَّهَا سَتَكُوْنُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنْ الصَّلَاةِ لِوَقْيْهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا» فَقَالَ رَجَلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٨٣٢ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﴿ كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ أَوِ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَدْرَكُهُمَا فَلَا يُعِيْدُ لَهُمَا غَيْرَ مَا قَدْ صَلَّاهُمَا. رَوَاهُ مَالِكٌ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ الله المُحْوَةُ مَرْفُوعًا.

٨٣٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ نَسِيَ " صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا

<sup>(</sup>١) قوله: منسوخ: مضى تحقيقه في «باب المواقيت».

<sup>(</sup>٢) قوله: من نسى صلاة أو نام عنها إلخ: احتج به الشافعي على جواز قضاء الفوائت في الوقت المنهيّ عن الصلاة فيه، وعندنا كره تحريمًا صلاة مطلقًا، ولو قضاء أو واجبة أو نفلا في هذه الأوقات المنهية؛ لأنه ليس بلازم أن يصلي في أول حال الذكر، غاية ما في الباب أن ذكره سبب لوجوب القضاء، فإذا ذكرها في الوقت المنهي وأخرها إلى أن يخرج ذلك وصلّى، يكون عاملا بالحديثين، أحدهما هذا، والآخر حديث النهي في الوقت المنهي عنه. أخذته من «عمدة القارى» ويؤيده حديث التعريس الذي يأتي بعده.

فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلَكَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٨٣٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَغْرِيْطُ، إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي النَّوْمِ تَغْرِيْطُ، إِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِيَ ﴾ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٣٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ ثَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ عُلَمَاوُنَا: إِنَّ اقْتِيَادَهُمْ وَخُرُوجَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي كَانَ؛ لِأَنَّهُ انْتَبَهَ حِيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. وَمِنَ السُّنَةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَلَا عِنْدَ عُرُوبِهَا، فَلَا يَجُوْرُ أَدَاءُ الْفَائِتَةِ فِي الشَّاعَاتِ الَّتِي نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْهَا، وَخُصَّ الذِّكْرُ بِالذَّكْرِ فِي غَيْرِ فَي الشَّاعَاتِ الَّتِي نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْهَا، وَخُصَّ الذِّكْرُ بِالذَّكْرِ فِي غَيْرِ هَوْ اللَّاوَةِ الْأَوْقَاتِ.

٨٣٧ - وَعَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحُكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ فَيَسْتَيْقِظُ،

وَقَدْ طَلَعَ مِنَ الشَّمْسِ شَيْءُ؟ قَالَا: لَا يُصَلِّي حَتَّى تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

﴿ ٨٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدِ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لْيُعِدِ الَّتِي صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ وَالْخَطِيْبُ خَوْهُ.

٨٣٩ - وَعَنْ حَبِيْبٍ ﴿ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَلَّى النَّبِيَ ﷺ صَلَّى اللهِ ﷺ صَلَّى الْمَعْرِبَ وَنَسِيَ الْعَصْرَ؟ الْقَالَ: لَا صَالَّيْتُ الْعَصْرَ؟ قَالُوا: لَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا صَلَّيْتُهَا. فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ، فَأَذَنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ وَنَقَضَ الْأُوْلَى، ثُمَّ صَلَّى الْمَعْرِبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ.

مَدَ مَنْ جَابِرٍ ﴿ مَنَ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ عُمَرَ بُنِ الْحُطَابِ ﴿ يَوْمَ الْخَنْدَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ وَوَالَّ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ الللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِلّهُ الللهِ عَلَيْهُ

٨٤١ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ فِي رَجَلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْعَصْرِ، قَالَ: يَيْصَرِفُ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ، ثُمَّ يُصَلِّى الْعَصْرَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٨٤٢ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا.

<sup>(</sup>١) قوله: وعن ابن عمر إلخ: هذه الأحاديث لبيان الأحكام المتعلقة بقضاء الصلوات الفائتة لصاحب الترتيب. ولابن الهمام في «فتح القدير» وصاحب «البحر الرائق» في «شرح المنار» كلام طويل على ما ذهب إليه أصحابنا من اشتراط أداء القضاء قبل الأداء لصحة الأداء، من شاء فليراجع إليهما.

وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: يَعْنِي قَبْلَ فَرْضِ الصُّبْحِ إِذَا كَانَ صَاحِبَ تَرْتِيْبٍ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَبَعْدَهُ وَلَوْ آخِرَ الْعُمُرِ.

٨٤٣ - وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيْهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُواْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْحُنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، فَأَمَرَ بِلَا لا فَأَذَنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُعْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمُعْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْبَرَّارُ نَحْوُهُ.

وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: بِهَذِهِ الْأَحَادِيْثِ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي فَرْضِيَّةِ التَّرْتِيْبِ بَيْنَ الْوَقْتِيَّاتِ وَالْفَوَائِتِ، وَبَيْنَ الْفَوَاثِتِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ.

## بَابُ فَضَائِلِ الصَّلَاةِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوَةِ ٱلْوُسُطَىٰ ﴾ السَّلَوَةِ

٨٤٤ - عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿ لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدُ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ﴾ يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٤٥ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجُنَّةَ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

٨٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَا ﴿ الْتَعَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ مَلَائِكَةُ بِاللّهِ وَمَلَاقِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بِاللَّيْلِ وَمَلَاقِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيْكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ - كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُوْلُوْنَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

٨٤٧ - وَعَنْهُ ١ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِينَ: (الَّهِ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفّ

الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ'' لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٨٤٨ - وَعَنْهُ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٨٤٩ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى الْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَعْرِبِ». قَالَ: وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ. وَقَالَ: «لَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْعُشَاءُ عَلَى اللهِ الْعِشَاءُ وَقَالَ: «لَا يَعْلِبَنَّكُمُ الْعُشَاءُ عَلَى اللهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا فَعْتِمُ بِحِلَابِ اللهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ اللهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا لَعْتِمُ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا لَعْتِمُ الْعِلَابِ اللهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا لَعْتِمُ الْعِلْدِ اللهِ اللهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا لَعْتِمُ إِللهِ اللهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّهَا لَعْتِمُ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَشَاءُ وَإِنَّهَا لَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَمْلِيمُ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَيْدِ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّهِ الْعَلَى اللّهِ الْعَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَلَى اللّهِ الل

٨٥١ - وَعَنْ جُنْدُبٍ الْقَسْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَظْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَظْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلَا يَظْلُبُهُ مِنْ ذَمَّتِهِ بِشَيْءٍ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَظْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يَعْمِ فَلَا يَظُلُبُهُ مِنْ ذَمَّةٍ اللهِ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي بَعْضِ نُسَخِ «الْمَصَابِيْح»: «الْقُسَارِيِّةِ»
 «الْقُسَيْرِيِّ» بَدْلَ «الْقَسْرِيِّ».

٨٥٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۞ ﴾ قَالَ: «تَشْهَدُهُ مَلَاثِكُ اللَّيْلِ وَمَلَاثِكَةُ النَّهَارِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

﴿ الْمِرْاءُ ١٨٨ مِعْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَعُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَقُولُ: ﴿ مَنْ غَدَا إِلَى صَلَاةٍ

<sup>(</sup>١) قوله: ولو يعلمون ما في التهجير إلخ: لا يقال: الأمر بالإبراد ينافي الأمر بالتهجير؛ لأن الإبراد تأخير قليل لا يخرج بذلك التهجير، فإن الهاجرة تطلق على الوقت إلى أن يقرب العصر، كذا في «المرقاة».

الصُّبْحِ غَدَا بِرَايَةِ الْإِيْمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ غَدَا بِرَايَةِ إِبْلِيْسَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

مُعَنَّ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ ﴿ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ ﴿ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ فِي صَلَاةِ الصَّبْعِ، وَأَنَّ عُمَرَ غَدَا إِلَى السُّوْقِ، وَكَانَ مَنْزِلُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ السُّوْقِ وَالْمَسْعِدِ، فَمَرَّ عُمَرُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمَانَ الشِّفَاءِ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصَّبْعِ؟ بَنْنَ السُّوْقِ وَالْمُسْعِدِ، فَمَرَّ عَمْرُ عَلَى أُمِّ سُلَيْمَانَ الشِّفَاءِ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ سُلَيْمَانَ فِي الصَّبْعِ؟ فَقَالَتْ: بَاتَ يُصَلِّ فَعَلَبْتُهُ عَيْنَاهُ. فَقَالَ عُمْرُ: لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصَّبْعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصَّبْعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُوْمَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مَالِكُ.

٥٥٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكِ قَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلاةِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى صَلَاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ». رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ» وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٨٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْهَجِيْرِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ ابْنُ نَصْرٍ وَالطَّلَبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ».

٨٥٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْحُنْدَقِ: «حَبَسُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسُطَى: صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللهُ بُيُوْنَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا». مُتَّقَقُّ عَلَيْهِ.

٨٥٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَاتَلْنَا الْأَحْزَابَ فَشَغَلُوْنَا عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَى كَرَبَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيْبَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ امْلاً قُلُوْبَ الَّذِيْنَ شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى نَارًا، وَامْلَأْ قُلُوْرَهُمْ نَارًا». قَالَ عَلِيُّ: كُنَّا نَرَى أَنَّهَا صَلَاةُ الْفُسْطَى نَارًا، وَامْلَأْ قُلُوْرَهُمْ نَارًا». قَالَ عَلِيُّ: كُنَّا نَرَى أَنَّهَا صَلَاةُ الْفُجْدِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٨٥٩ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٨٦٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهِ: أَنَّهُ أَقْبَلَ حَتَّى نَزَلَ دِمَشْقَ عَلَى آلِ أَبِي كُلْثُمَ الدَّوْسِيِّ، فَأَتَى

الْمَسْجِدَ، فَجَلَسَ فِي غَرْبِيِّهِ، فَتَذَاكَرُوا الصَّلَاةَ الْوُسْطَى، فاخْتَلَفُوا فِيْهَا، فَقَالَ: اخْتَلَفْنَا فِيْهَا كُمَا اخْتَلَفْنَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَبُو هَاشِمِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، وَكَانَ جَرِيْقًا عَلَيْهِ، فَاللهَ عَلَيْقٍ، وَكَانَ جَرِيْقًا عَلَيْهِ، فَاللهَ اللهِ عَلَيْقٍ، وَكَانَ جَرِيْقًا عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَ فَدَخَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا، فَأَخْبَرَنَا أَنَّهَا صَلَاهُ الْعَصْرِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٨٦١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيْبَةَ الطَّائِفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، فَقَالَ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ حَتَّى تَعْرِفَهَا، أَلَيْسَ يَقُوْلُ اللهُ عَنَيْجَلَّ فِي كِتَابِهِ: ﴿ الْوُسْطَى، فَقَالَ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ حَتَّى تَعْرِفَهَا، أَلَيْسَ يَقُوْلُ اللهُ عَنَيْجَلَّ فِي كِتَابِهِ: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوةِ الصَّلَوةِ الصَّلَوةِ الصَّلَوةِ الصَّلَوةِ اللهِ عَنْدَةِ اللهِ عَنَيْبَانِ اللهِ عَنْدَانِ ﴾ : الْعَتْمَةُ. وَيَقُولُ: ﴿ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ اللهِ اللهِ عَنْدِينَ ﴾ : السَّبْخ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلُوتِ وَالصَّلُوةِ ٱلْوُسُطَى وَقُومُواْ لِللهِ قَنْنِتِينَ ﴾ الشَّعْرُ عَنْ اللهُ عَنْدِينَ ﴾ عَنْ الطَّحَاوِيُّ. المُعْرُهِ عَلَى اللهُ عَلْدَانِ اللهِ عَنْدِينَ ﴾ عَنْ الطَّحَاوِيُّ. المُعْرُهِ عَلَى اللهُ عَنْدِينَ ﴾ المُعْرُهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَنْدِينَ ﴾ المُعْرَانِ اللهُ عَنْدِينَ ﴾ المُعْرَانِ اللهُ عَنْدَانِ اللهُ عَنْدِينَ ﴾ المُعْرَانِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدَانُ اللهُ عَنْدِينَانِ أَلَا اللهُ عَنْدَانُ اللهُ عَنْدَانُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدِينَ ﴾ الطَّنْ اللهُ عَنْدِينَ أَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْدِينَ أَلَالِهُ اللهُ عَنْدُولُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَنْدِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْدِينَا إِلَيْ عَنْدِينَ اللهُ المَالَّةُ اللهُ ا

٨٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الَّذِي يَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٨٦٣ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٨٦٤ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْتِمُواْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ، وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٨٦٥ - وَعَنْ أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدْ أَخَذَ حَظَّهُ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ».

## بَابُ الْأَذَانِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَهَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّغَذُوهَا هُزُوَا وَلَعِبَا ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ وَقَوْلِهِ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾

مَّنَ قَلِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ وَمَرَ عَمَرَ هُوا قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَلِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ لِلصَّلَاةِ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدُ، فَتَكَلَّمُواْ يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: النَّيْدُوْا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُوْنَ مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارَى. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَرْئًا مِثْلُ قَرْنِ الْيَهُوْدِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ. رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: أَيْ نَادِ بِهِ الصَّلَاةُ جَامِعَةُ»؛ لِمَا فِي مُرْسَلِ عِنْدَ أَبِي سَعِيْدٍ: أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُنَادِي بِقَوْلِهِ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةُ»، ثُمَّ شُرِعَ الْأَذَانُ. وَفِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ» عَنِ الْقَاضِي كَانَ يُنَادِي بِقَوْلِهِ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةُ»، ثُمَّ شُرِعَ الْأَذَانُ. وَفِي «شَرْحِ مُسْلِمٍ» عَنِ الْقَاضِي عِيَاضٍ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ إِعْلَامٌ وَإِخْبَارٌ بِحُضُوْرِ وَقْتِهَا، وَلَيْسَ عَلَى صِفَةِ الْأَذَانِ الشَّرْعِيِّ. قَالَ التَّرُويُّ: هَذَا هُوَ الْحُقُ. انْتَهَى

مَّكَ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ هَمَّهُ الْأَذَانُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يَأْمُرَ رِجَالًا فَيَقُومُوْنَ عَلَى الْآظامِ، فَيَرْفَعُوْنَ وَيُشِيْرُوْنَ إِلَى النَّاسِ الْأَذَانُ حَتَّى هَمَّ أَنْ يَأْمُرَ رِجَالًا فَيَقُومُوْنَ عَلَى الْآظامِ، فَيَرْفَعُونَ وَيُشِيْرُوْنَ إِلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ، حَتَّى رَأَيْتُ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ عَلَى سُوْدِ الْمَسْجِدِ، يَقُوْلُ: «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الل

فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «اذْهَبَ، فَقُصَّهَا عَلَى بِلَالٍ»، فَفَعَلْتُ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ سِرَاعًا وَلَا يَدْرُوْنَ إِلَّا أَنَّهُ فَرَغَ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ، وَقَالَ: لَوْلَا مَا سَبَقَنِي بِهِ لَأَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ قَدْ طَافَ بِي الَّذِي طَافَ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَه وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ خَحُوهُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْبُخَارِيُّ فِيْمَا حَكَاهُ عَنْهُ التِّرْمِذِيُّ فِي «الْعِلَل».

٨٦٨ - وَعَنِ ابْنِ أَيِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَصُوْنَ صَلَاهُ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاحِدَةً، حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَ رِجَالًا فِي النُّوْرِ وَيُنَادُوْنَ بِالصَّلَاةِ، وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالًا يَقُوْمُوْنَ عَلَى الْآطَامِ يُنَادُوْنَ اللهُ، إِنِي التَّامِيْنَ لِجِيْنِ الصَّلَاةِ». قَالَ: فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِي لَمَّا الْمُسْلِمِيْنَ لِجِيْنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْصَرَانِ، فَقَامَ عَلَى الْمُسْجِدِ فَأَذَنَ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُوْلُ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٨٦٩ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ خَشَبَتَيْنِ فِي يُصْرَبُ بِهِمَا لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ، فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ عَلَى رَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ خَشَبَتَيْنِ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: إِنَّ هَاتَيْنِ لَنَحُوُ مَمَّا يُرِيْدُهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

٨٧٠ - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنْسِ، عَنْ عُمُوْمةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: اهْتَمَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ التَّاسَ لَهَا، فَقِيْلَ لَهُ: انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا رَأُوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ. قَالَ: وَذُكِرَ لَهُ القُنْعُ - يَعْنِي الشَّبُّوْرَ - فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ،

وَقَالَ: «إِنَّهُ مِنْ أَمْرِ الْيَهُوْدِ». قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ النَاقُوْسُ، فَقَالَ: «هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى».

فانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَيْدٍ وَهُوَ مُهْتَمُّ لِهُمّ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ مَأْدِيَ الْأَذَانَ فِي مَنَامِهِ. قَالَ: فَعَدَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٨٧١ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَرَآهُ حَزِيْنًا، وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَعِمَ تُجُمع إِلَيْهِ، فَانْطَلَقَ حَزِيْنًا بِمَا رَأَى مِنْ حُزْنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه، فَانْطَلَقَ حَزِيْنًا بِمَا رَأَى مِنْ حُزْنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْه، فَانْطَلَقَ حَزِيْنًا بِمَا رَأَى مِنْ حُزْنِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ فَمَ كَذَلِكَ إِذْ نَعَسَ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتَ مِمَّا حَزِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهُوَ لِهَذَا التَّاذِيْنِ، فَأْتِهِ فَمُرْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ، فَعَلَمَهُ الْأَذَانَ «اللهُ أَكْبَرُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهِ عَلَى الصَّلَاةِ اللهُ الله

ثُمَّ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ مِثْل ذَلِكَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ كَأَذَانِ التَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ، فَأَقْبَلَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ فَقَعَدَ عَلَى بَالِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ فَقَالَ: اسْتَأَذِنْ لِي، وَقَدْ رَأًى مِثْل ذَلِكَ، فَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْهُ، فُمَّالُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «قَدْ أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَ عَلَيْهِ، الْقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ: «قَدْ أَخْبَرَ اللهُ بَتُونَ اللهُ الْفَالِي قَدْ الْفَالِقُ اللهُ الل

مِثْل ذَلِكَ»، فَأَمَرَ بِلَالًا يُؤَذِّن بِذَلِكَ. رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِسَنَدِهِ عَنْهُ خُوهُ.

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ مَنْصُوْرٍ عَنْ أَبِي مَحْدُوْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْإِلَهُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ أَكْبَرُ اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٨٧٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَائِمٌ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى جِذْمَةِ حَائِطٍ، فَأَذَّنَ مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى، وَقَعَدَ رَجُلًا قَائِمٌ وَعَلَيْهِ بِرُدَانِ أَخْضَرَانِ عَلَى جِذْمَةِ حَائِطٍ، فَأَذَّنَ مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو الشَّيْخِ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ وَكِيْعٍ نَحْوَهُ.

قَالَ فِي «الْإِمَامِ»: وَهذَا رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْجِ، وَهُوَ مُتَّصِلُ عَلَى مَذْهَبِ الجُمَاعَةِ فِي عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ، وَأَنَّ جَهَالَةَ أَسْمَاثِهِمْ لَا تَضُرُّ.

٨٧٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ هَمَّ بِالْبُوقِ وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُجِتَ، فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ قَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، أَتَدِيْعُ التَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: بِهِ؟ قُلْتُ: أَنُادِي بِهِ فِي الصَّلَةِ. قَالَ: قَفَلْ أَذُلُكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ هَذَا؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبِهُ اللهُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّا عَلَيْهُ وَلَا إِللهُ إِلَا اللهُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَا لَهُ إِللهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَنْ لَا إِلَٰ إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَنْ لَا إِلَاهُ إِلَّهُ إِلَاللهُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ أَنْهُ اللَّهُ اللهُ إِلَاهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلللهُ أَلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِللللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ إِلَاهُ إِللْهُ إِلَهُ إِلَا اللهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَا أَلْهُ أَلْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ أ

أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاجِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاجِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ.

٨٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ أُوْجِيَ إِلَيْهِ بِالْأَذَانِ، فَنَزَلَ بِهِ، فَعَلَّمَهُ جِبْرِيْلُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ».

وَقَالَ عُلَمَاوُنَا: إِنَّ الْإِسْرَاءَ الْمَذْكُورَ فِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ غَيْرُ الْمَعْرُوفِ، وَإِنَّهُ بِرُوْجِهِ أَوْ بِرُوْيِهِ أَوْ بِرُوْيِهِ الطَّبَرَانِيِّ غَيْرُ الْمَعْرُوفِ، وَإِنَّهُ بِرُوْجِهِ أَوْ بِرُوْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيُّ، وَعَقْبَ ذَلِكَ بِرُوْيَا الطَّحَابَةِ، فَأَظْهَرَ مُوَافَقَتَهُمْ؛ لِيسُرُّوا بِمُوَافَقَةِ رَأْيِهِمْ وَكُوْنِ ذَلِكَ مَأْقُورًا عَنْهُمْ، وَإِلَّا فَهُو حُكُمُ شَرْعِيُّ لَا يَثْبُتُ بِرُؤْيَا غَيْرِهِ. انْتَهى.

ُ ٨٧٥ - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمَيْرِ'' اللَّيْثِيِّ: أَنَّ عُمَرَ لَمَّا رَأَى الْأَذَانَ جَاءَ لِيُخْبِرَ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدَ الْوَحْيَ قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللهِ ﷺ: «قَدْ سَبَقَكَ الْوَحْيُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيْل» وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ.

٨٧٦ - وَعَنِ الْأَشْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مَحْدُورَةَ: كَيْفَ كُنْتَ تُوِّذِّنُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ وَأَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَجْعَلُ آخِرَ أَذَانِكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أُنَتِي الْإِقَامَةَ كَمِثْلِ الْأَذَانِ، وَأَجْعَلُ آخِرَ الْأَذَانِ

<sup>(</sup>١) وفي أصل المؤلف: «عبيد بن عمر».

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخُ، وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَامِ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» عَنْ أَبِي مَحْدُوْرَةَ يَقُوْلُ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ وَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُونُ اللهُ الل

٨٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: كَانَ أَذَانُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ

٨٧٨ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ ﷺ يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

٨٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ۞ قَالَ: كَانَ أَذَانُ النَّبِيِّ ﷺ وَإِقَامَتُهُ مَثْنَى مَثْنَى. رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ.

٨٨٠ - وَعَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّهُ كَانَ يُثَنِّي الْأَذَانِ وَيُثَنِّي الْإِقَامَةَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ وَالدَّارَقُطْنَيُّ.

٨٨١ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ ثَوْبَانُ يُؤَذِّنُ مَثْنَى وَيُقِيْمُ مَثْنَى. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٨٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُوْرَةَ يُؤَذِّنُ مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيْمُ مَثْنَى. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٨٨٣ - وَعَنْ مَكْحُوْلِ: أَنَّ ابْنَ مُحَيِّرِيْزِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مُحْدُوْرَةَ يَقُوْلُ: عَلَمَنِي رَسُوْل اللهِ ﷺ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَ كَلِمَةً. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٨٨٤ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْإِقَامَةِ مَرَّةً مَرَّةً: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ اسْتَخَفَّهُ الْأُمَرَاءُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي «تَبْيِيْنِ الحُقَاثِقِ»: قَالَ أَبُو الْفَرَجِ: كَانَتِ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى، فَلَمَّا قَامَ بَنُو أُمَيَّةً أَفْرُدُوا الْإِقَامَةَ. ٨٨٥ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَتِ الْإِقَامَةُ مِثْلَ الْأَذَانِ حَتَّى كَانَ هَؤُلَاءِ الْمُلُوكُ، فَجَعَلُوْهَا وَاحِدَةً لِلسُّرْعَةِ إِذَا خَرَجُوْا. انْتَهَى

٨٨٦ - وَعَنْ بِلَالٍ ﴿ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ يُؤْذِنُهُ بِالصَّبْحِ، فَوَجَدهُ رَاقِدًا، فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، مَرَّتَيْنِ. فَقَالَ النَّبُّ ﷺ: «مَا أُحْسَنَ هَذَا يَا بِلَالُ! اجْعَلْهُ فِي أَذَانِكَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ»، وَرَوَى ابْنُ مَاجَه خَوْهُ.

٨٨٧ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَوْذَنُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، وَكُنْتُ أَقُولُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ: «حَيَّ عَلَى الْفَلَاجِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». رَوَاهُ النَّسَائَيُّ.

٨٨٨ - وَعَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقُوْلَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْر: «حَيَّ عَلَى الْفَلَاجِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةً.

٨٨٩ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةً ﴿ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْكَ ۖ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلِ إِلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ أَوْ حَرَّكُهُ بِرِجْلِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: يُؤْخَذُ مِنْهُ مَشْرُوْعِيَّةُ التَّثُويْبِ فِي الْجُمْلَةِ.(')

٨٩٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ، وَلَا تَقُوْمُواْ حَتَّى تَرَوْنِيْ ١٠٠٠ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: يؤخذ منه مشروعية التئويب في الجملة: وقال في شرح «النقاية»: والتثويب وهو الإعلام بالصلاة بين الأذان والإقامة بحسب ما تعارفه أهل كل بلد من لفظه: حسن عندنا في كل صلاة؛ لتواني الناس في الأمور الدينية، وكرهه مالك والشافعي مطلقًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: ولا تقوموا حتى تروني: لعله ﷺ كان يخرج من الحجرة بعد شروع المؤذن في الإقامة، ويدخل في محراب =

٨٩١ - وَعَنُ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيِّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ أَذِّنْ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ، فَأَرَادَ بِلَالُ أَنْ يْقِيْمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ، وَمَنْ '' أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٨٩٢ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُ ﷺ فَي الْأَذَانِ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيئًا، قَالَ: فَأْرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ، فَأَنَى النَّهِ اللهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ، فَأَنَى النَّهِ النَّهِ عَلَى بِلَالٍ »، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيْدُهُ، قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْت». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَكَذَا قَالَ الْخُارِئِيُ.

َ ٨٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ۞: أَنَّهُ حِيْنَ رَأَى الْأَذَانَ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ اللهِ فَأَقَامَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

المسجد عند قوله: «حَيَّ على الصلاة»، ولذا قال أئمتنا: ويقوم الإمام والقوم عند «حَيَّ على الصلاة» ويشرع عند «قد قامت الصلاة» في قول أبي حنيفة ومحمد، وعند الفراغ من الإقامة في قول أبي يوسف. والمعنى: إذا فرخ المؤذن من قوله: «قد قامت الصلاة» شرع الإمام. في «الخلاصة»: هذا هو الأصح. وقيل: معناه أنه شرع فيها قبل تمام هذا القول. وفي «المحيط»: قال الإمام الحلواني: هذا هو الصحيح، وذكر في «خزانة»: لو لم يشرع حتى فرغ من الإقامة، فلا بأس به، والكلام في الاستحباب، لا في الجواز. انتهي والجمهور على قول أبي يوسف؛ ليدرك المؤذن أول صلاة الإمام، وعليه عمل أهل الحرمين، والله تعالى أعلم. وعند مالك والشافعي: يؤخر الشروع إلى الفراغ من الإقامة واستواء الصفوف، «المرقاة» و«شرح النقاية» ملتقط منهما.

 <sup>(</sup>١) قوله: من أذن فهو يقيم: ولا يكره عندنا إقامة غير المؤذن برضاه، وبه قال مالك، وكرهها الشافعي. أما لو لم يحضر فلا يكره اتفاقا. نعم، الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم، له هذا الحديث، ولنا الأحاديث الآتية بعد. «شرح النقامة» ملخصًا.

٨٩٤ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ - مُؤَذِّنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْكُ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أَذْنَيْهِ، قَالَ: ﴿ إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ ﴾. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ خُوَهُ.

٨٩٥ - وَعَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَارِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمُسْجِدِ، فَكَانَ بِلَالُ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ، فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشِ أَنْ يُظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إِنِي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشِ أَنْ يُقِيمُوا دِيْنَكَ، قَالَتْ: وَاللهِ، مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً، تَعْنِي هَذِهِ الْكِيمَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ الْأَذَانُ فَوْقَ الْمَنَارَةِ، إِسْنَادُهُ حَسَنُ.

٨٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّنُ اللهِ ﷺ: «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٨٩٧ - وَعَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ﷺ قَالَ: حَقَّ وَسُنَّةٌ مَسْنُوْنَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرُ، وَلَا يُؤَذِّنَ إِلَّا وَهُوَ قَاثِمُّ. رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ.

٨٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّعُ ﴾. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. قَالَ عُلَمَاؤُنَا: فَلَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى الْاسْتِحْبَابِ؛ لِأَنَّهُ قَدِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى كُونِ قِرَاءَةِ الْقُوْرَانِ بِغَيْرٍ وَصُوْءٍ عَيْرَ مَكُرُوهٍ، وَالْقُرْآنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْأَذَانِ، فَلَمَّا لَمْ يُكُونُ قِرَاءَتُهُ وَهُو أَعْظَمُ حُرْمَةً بِدُونِ الْوُصُوْءِ، فَكَيْفَ يُحُرَهُ التَّأْذِيْنُ بِدُونِهِ؟ فَتَعْمَلُ رِوَايَاتُ الْوُصُوْءِ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ، قَالَة فِي «تَعْلِيْقِ إِعْلَاءِ السَّنَنِ».

٨٩٩ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُصُوْءٍ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْآثَارِ» وَقَالَ: بِهِ نَأْخَذُ، لَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَنَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ جُنُبًا. ٩٠٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: الْأَذَانُ جَزْمٌ، وَالتَّكْبِيْرُ جَزْمٌ، وَالتَّسْلِيْمُ جَزْمٌ، وَالتَّسْلِيْمُ جَزْمٌ، وَالْقُرْآنُ جَزْمٌ. رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ.

وَعَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلُّ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَرَوَى مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّرْمِذِيُّ خَوْهُ.

٩٠٢ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكُهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخْرُجْ لِحِاجَةٍ، وَهُوَ لَا يُرِيْدُ الرَّجْعَة، فَهُوَ مُنَافِقٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

بَابُ فَضْلِ الْأَذَانِ وَأَفْضَلِيَّةِ الْإِمَامَةِ وَإِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنُ دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ

صَلِحًا ﴾

(اللهِ عَلَيْهُ: ٩٠٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «خَصْلَتَانِ مَعَلَقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ اللهِ عَلَيْهُ: «خَصْلَتَانِ مَعَلَقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ: «خَصْلَتَانِ مَعَلَقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ اللهِ وَقَلْهُ: «خَصْلَتَانِ مَعَلَقَتَانِ فِي أَعْنَاقِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

٩٠٤ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «الْمُؤَذِّنُوْنَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

9٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ: «إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِيْنَ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّتْوِيْبُ أَقْبَلَ، حَتَّى يَغْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُوْلُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذُويي كَمْ صَلَّى». مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

٩٠٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ، ذَهَبَ حَتَّى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ». قَالَ الرَّاوِي: وَالرَّوْحَاءُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ عَلَى سِتَّةٍ وَثَلَاثِيْنَ مِيْلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٩٠٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: الَّا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَدِّنِ جِنُّ وَلَا إِنْسُ وَلَا شَيْءُ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٩٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلَاةِ، يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ صَلَاةً، وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، وَرَوَى النَّسَائِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: «كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ». وَقَالَ: «وَلَهُ مِثْلُ أُجْرِ مَنْ صَلَّى».

٩٠٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٩١٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجُنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِيْنِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ سِتُّوْنَ حَسَنَةً، وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُوْنَ حَسَنَةً». رَوَاهُ ابْنُ

٩١١ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : «ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَبْدُ أَدَّى حَقَّ اللهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ، وَرَجُلُ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُوْنَ، وَرَجُلُ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٩١٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ ﴿: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّأْذِيْن لَتَضَارَبُوا عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. ٩١٣ - وَعَنْ أَنْسِ ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُغِيْرُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْتَمِعُ الْأَذَانَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ وَإِلَّا أَغَارَ، فَسَمِعَ رَجُلًّا يَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ»، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيةِ: «خَرَجْتَ مِنَ النَّارِ»، فَنَظَرُواْ إِلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ رَاعِي مِعْزًى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٩١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَتْ الْأَنْصَارُ: مِنَّا أَمَيْرُ وَمِنْكُمْ أَمَيْرٌ. فَأَتَاهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ؟ فَأَيُّكُمْ تَطِيْبُ نَفْسُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ؟ قَالُوْا: نَعُوْذُ بِاللَّهِ أَنْ نَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَامِ: الْإِمَامَةُ أَفْضَلُ مِنَ الْأَذَانِ عِنْدَنَا الْأَلْ لِمُوَاظَبَتِهِ عَلَيْهَا، وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُوْنَ بَعْدَهُ.

٩١٥ - وَعَنْ عَلِيٌّ ١٠٠ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿أَفْضَلُ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ الْإِمَامُ، ثُمَّ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ مَنْ عَلَى يَمِيْنِ الْإِمَامِ». رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ.

٩١٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ﴿ قَالَ: قَالَ لَتَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: الإمامة أفضل من الأذان عندنا إلخ: واستدلال الشافعي بحديث أبي هريرة: «الإمام ضامن، والمؤذِّن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، على فضل الأذان على الإمامة؛ لأن حال الأُمِين أفضل من حال الضمين. وفيه أن هذا الأمين يتكفل الوقت فحسب، وهذا الضامن يتكفل أركان الصلاة، ويتعهد للسفارة بينهم وبين ربهم في الدعاء، فأين أحدهما من الآخر؟ وكيف لا، والإمام خليفة رسول الله ﷺ، والمؤذن خليفة بلال ﴿.. وإن الدعاء بالإرشاد أعلى من الدعاء بالمغفرة؛ لأن الغفران يستدعى سبق ذنب، والإرشاد يستدعي وصول البغية.

٩١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الرَّحْمَةُ تَنْزِلُ عَلَى الْإِمَامِ، ثُمَّ عَلَى مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ، الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ». رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ فَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَالَيْ: «إِجْعَلُوا أَثِمَّتَكُمْ خِيَارَكُمْ؛ فَإِنَّهُمْ وَفُدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ»، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ خَوْهُ فِي «الْكَبِيْرِ». الطَّبَرَانِيُّ خَوْهُ فِي «الْكَبِيْرِ».

٩١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي، فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ مِثْلَ هَذَا يَقِيْنًا دَخَلَ الْجُنَّةَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٩٢٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الْمُؤَنِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، إِنَّ الْمُؤَنِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْظَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٩٢١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ وَالْمُلَبَّيْنَ يَخْرُجُوْنَ مِنْ قُبُوْرهِمْ يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ وَيُلَكِّي الْمُلَيِّيِّ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ».

٩٢٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوُا ( ) مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجُنَّةِ، لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٩٢٣ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ

<sup>=</sup> ويؤيده الأحاديث الآتية بعده، كذا في «المرقاة».

 <sup>(</sup>١) قوله: فقولوا مثل ما يقول: يعني ويُجيب وجوبًا، وقال الحلواني: ندبًا، والواجب الإجابة بالقدم، أي لئلا تفوته الجماعة فيأثم، قاله في «الدر المحتار».

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، (١) ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاجِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجُنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٩٢٤ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمَا قَالَ مُؤَذِّنُهُ، حَتَّى إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَلَمَّا قَالَ: حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ العَظِيْمِ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٩٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْكِ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ: «وَأَنَا وَأَنَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٩٢٦ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ بِلَالًا أَخَذَ في الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا»، وَقَالَ فِي سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحُو حَدِيْثِ عُمَرَ فِي الْأَذَانِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٩٢٧ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ باللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٩٢٨ - وَعَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ».

<sup>(</sup>١) قوله: قال لا حول ولا قوة إلا بالله: أي يقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، وزاد في «عمدة المفتي»: «ما شاء الله كان»، وخُيِّر بينهما في «الكافي»، وفُصِّلَ في «المحيط» بأن يأتي بالحوقلة مكان «الصلاة»، وبالمشيئة مكان «الفلاح». (إسماعيل) والمختار الأول. (نوح آفندي)، كذا في «رد المحتار».

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ.

٩٢٩ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا فَرَانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ القِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ﴿ وَفِي رِوَايَةٍ: «وَتَحْتَ الْمَطَرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِيُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: «وَتَحْتَ الْمَطَرِ».

٩٣٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ التَّدَاءَ: اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ، وَالْبَعَثْهُ مَقَامًا مَحُمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

٩٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرٌ بِالدُّعَاءِ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الدَّعَوَاتِ الْكَبيْرِ».

٩٣٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُوْلَ عِنْدَ أَذَانِ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُوْلَ عِنْدَ أَذَانِ اللهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَةِ ۚ فِي «الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ».

٩٣٣ - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا خَلَا الْمَغْرِبَ». (() رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. وَرَوَى الْبَرَّارُ عَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ يَهِ خَوْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: «صَلَاةً إِلَّا» بَدَلَ «رَكْعَتَيْنِ مَا خَلَا».

رُوُوْوْ . وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا». رَوَاهُ أَحْمُدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

 <sup>(</sup>١) قوله: ما خلا المغرب: والحاصل: أنه يُسَنُّ أن يصلي بين الأذان والإقامة، وكره أبو حنيفة النفل قبل المغرب؛ لهذا الحديث، كذا في «المرقاة».

٩٣٥ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُوْرَةَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: أَلْقَى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْأَذَانَ فَأَذَّنْتُ، ثُمَّ أَعْطَانِيٰ '' حِيْنَ قَضَيْتُ التَّأْذِيْنَ صُرَّةً فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَعَقَدَ تَرْجَمَةً عَلَى الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا.

٩٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَمْرٍو هُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤَذِّنُ الْمُحْتَسِبُ كَالشَّهِيْدِ الْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ، وَإِذَا مَاتَ لَمْ يُدَوَّدْ فِي قَبْرِهِ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ".

٩٣٧ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الجُبَلِ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّى، فَيَقُوْلُ الله عَرَّبَكَ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الجُنَّةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِئُ.

٩٣٨ - وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَضَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَانِ، وَإِنْ فَلَاةٍ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ، فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَانِ، وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرْفَاهُ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ، هَذَا سَنَدُ رِجَالُهُ رِجَالُ الصِّحَاجِ.

(١) قوله: ثم أعطاني إلخ: اختلف العلماء في أخذ الأجر على الأذان والإقامة والإمامة، فكرهه الشافعي هـ، ومنعه أبو حنيفة هـ وأصحابه. واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا، وهذا قول المتقدمين. وأما المتأخرون منهم فأفتَوا بجوازه، واستدلوا بهذا الحديث، والتفصيل مذكور في «بذل المجهود»، فليراجع.

### بَابُ

٩٣٩ - وَعَنْ بِلَالٍ ﴿ اللَّهِ عَرْضًا. رَوَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ: اللَّا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا اللهُ ٢٠٠ وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ خُوهُ.

قَالَ فِي «الْإِمَامِ»: رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتُ. وَفِي رِوَايَةٍ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

٩٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالَ: اسْتَيْقَظْتُ وَأَنَا وَسْنَانُ فَظَنَنْتُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ، فَأَمَرُهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُنَادِيَ عَلَى نَفْسِهِ: اللهَيْفَظِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَحُوهُ. النَّبِيُ عَلَى نَفْ اللهَ عَبْدَ قَدْ نَامَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَحُوهُ.

٩٤١ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُويْرِثِ ﴿ مَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، فَقَالَ: «إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذَّنَا وَأَقِيْمَا، وَلْيَوُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٩٤٢ - وَعَنْ بُرِيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأَسْرَيْنَا لَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصَّبْحِ نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَنَامَ وَنَامَ النَّاسُ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِالشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْنَا، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَنَ، ثُمَّ صَلَّى ﴿ يَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِالشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْنَا، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَنَ، ثُمَّ صَلَّى ﴿ }

<sup>(</sup>١) قوله: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا: يعني لا يُؤذّنُ لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت؛ لأن الأذان للإعلام، وقبل الوقت تجهيل. وقال أبو يوسف وهو قول الشافعي: يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل؛ لتوارث أهل الحرمين. والحجة على الكل هذا الحديث. قاله في «الهذابة». وقال في «النهاية»: فإن قيل: جاء في الحديث: لا يغرنكم أذان بلال، ويعلم به أنه كان يؤذن قبل الوقت. قلنا: هو حجة لنا حيث لم يعتبر النبي من أذانه، وأمر الناس بأن لا يعتبروا أذانه مثل اعتبارهم الأذان في الوقت. وقال: ولا يغرّنكم أذان بلال؛ فإنه يؤذن ليرجع قائمُكم ويتسحر صائمكم ويقوم نائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان هو أعمى، لا يؤذن حتى يسمع الناس يقولون: أصحت.

 <sup>(</sup>٢) قوله: فأذن ثم صلّى إلخ: وقال في «الهداية»: ويؤذن للفائنة ويقيم؛ لأنه الله قضى الفجر غداة ليلة التعريس بأذان =

الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فأَقَامَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا مَا هُوَ كَائِنُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ خُوْهُ.

٩٤٣ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُواْ حَقَّ تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِي «الذَّخِيْرَةِ»: أَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ وَرَاءِ الصُّفُوْفِ يَقُوْمُوْنَ كَمَا رَأُوا الْإِمَامَ. وَعِبَارَةُ «الدُّرِّ الْمُخْتَارِ» فِي هَذَا الْمَقَامِ: وَإِنْ دَخَلَ مِنْ قُدَّامٍ قَامُواْ حِيْنَ يَقَعُ بَصَرُهُمْ عَلَيْهِ.

٩٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعُوْنَ، وَأَتُوْهَا تَسْشُوْنَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّواْ وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُواْ». (١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢) بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ ...

<sup>=</sup> وإقامة، وهو حجة على الشافعي في اكتفائه بالإقامة. انهي وقال في «العناية»: لا يقال: قد روي أن النبي على المنافقة أمر بلالاً فأقام بدون ذكر الأذان؛ لأن القصة واحدة، فالعمل بالزيادة أولى، وفيه نظر؛ لأن ذلك إنها يكون إذا كان راويهما واحدًا، ولم يثبت ههنا كذلك. والجواب: أن الراوي إذا كان متعددًا إنها يعمل بخبرين إذا أمكن العمل بهما، ولا يمكن ههنا؛ لكون القصة واحدة.

<sup>(</sup>١) قوله: وما فاتكم فاقضوا: اختلف العلماء في القضاء والإتمام المذكورَين، هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين، وترتب على ذلك خلاف في ما يدركه الداخل مع الإمام، هل هو أول صلاته أو آخرُها؟ على أقوال. منها: أنه أول صلاته وأنه يكون بانيا عليه في الأفعال والأقوال، وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي، ورواية عن مالك وأحمد. واستدلوا بقوله: وما فاتكم فأتموا؛ لأن لفظ الإتمام واقع على باقي من شيء قد تقدَّم سائره.

ومنها: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضيًا في الأفعال والأقوال، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية وسفيان ومجاهد وابن سيرين. وقال ابن بطال: وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي والشعبي وأبي قلابة. واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: وما فاتكم فاقضوا. والجواب عها استدل به الشافعي ومن تبعه، وهو قوله: "فأتموا": أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، فحمل قوله: "فأتموا" على أن من قضى ما فاته فقد أتمّ؛ لأن الصلاة تنقص بها فات، فقضاؤه إتمام لها نقص، كذا في «عمدة القاري».

<sup>(</sup>٢) قوله: وابن أبي شيبة: وسيجيء في «باب الخطبة والصلاة». منه

وَابْنُ حَرْمٍ بِسَنَدٍ مِثْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ . وَقَالَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ ». وقَالَ مُحَمَّدُ: لَا تُعَجِّلَنَّ برُكُوْعٍ وَلَا افْتِتَاحٍ حَتَّى تَصِلَ إِلَى الصَّفِّ وَتَقُوْمَ فِيْهِ.

٩٤٥ - وَعَنْ نَافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَهُوَ بِالْبَقِيْعِ، فَأَسْرَعَ الْمَشْيَ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ: هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَجْهَدْ نَفْسهُ.

# بَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةِ

٩٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ وَبِلَالُ خَلْفَهُ، فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: هَلْ صَلَّى؟ قَالَ: لَا. فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلَ فَسَأَلَتُ بِلَالًا: هَلْ صَلَّى؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

ا ٩٤٧ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الرَّجَاجِ قَالَ: أَتَيْتُ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عُثْمَانَ، إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَلَمْ يُصَلِّ. قَالَ: بَلَى، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْعُمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ، ثُمَّ أَلْزَقَ بِهِمَا ظَهْرَهُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَرَوَى أَبُو يَعْلَى

وَابْنُ عَسَاكِر نَحْوَهُ.

٩٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: دَخَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ وَالْفَضْلُ وَأُسَامَةُ بْنُ رَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيْتُ بِلَالًا، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُ ﷺ قَالَ: بَيْنَ هَاتَيْنِ السَّارِيَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ خُوهُ.

٩٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ (١) الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٩٥٠ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: «أُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَ». قُلْتُ: حَمْ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَ». قُلْتُ: حَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُوْنَ عَامًا، ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٩٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هُقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَامِ». متفق عليه.

وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ وَصَلَاتُهُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجْمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ فَعَ مَسْجِدي الْقَقِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدي عِمْسِيْنَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدي بِخَمْسِيْنَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدي بِخَمْسِيْنَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ مَاجَه.

 <sup>(</sup>١) قوله: ما بين المشرق والمغرب قبلة: والظاهر أنها قبلة أهل المدينة؛ فإنها واقعة بين المشرق والمغرب، وهذا الحديث يؤيد القول بالجهة، يعني للمكي إصابة عينها ولغيره – أي غير مُعايِنها – إصابة جهتها. «المرقاة» و«اللدر المختار» ملتقط منهما.

٩٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ جَاءَ مَسْجِديْ هَذَا، لَمْ يَأْثِ إِلَّا لِحَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُو بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ. وَمَنْ جَاءَ لَغَيْرِ ذَلِكَ فَهُو بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُر إِلَى مَتَاعِ غَيْرِهِ اللهِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُعَبِ الْإِيْمَانِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ

٩٥٤ - وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِي رَجُلُ، فَيَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْحُقَالِ ﴿ فَهَالَ: اذْهَبَ فَائْتَنِي بِهَذَيْنَ، فَجِئْتُهُ بِهِمَا، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتُمَا أَوْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا قَالَا: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ. قَالَ: لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَجُعْتُكُمَا، تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ لِللهِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ه ٩٥٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى تَلَائَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْخُوَامِ وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٩٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًّا وَرَاكِبًا، فيُصَلِّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٩٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجُنَّةِ، وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٩٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُواْ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٩٥٩ - وَعَنْ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ: «أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُواْ يَتَّخِذُواْ الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي كَانُواْ يَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٩٦٠ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «اللّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنَّا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُواْ قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلًا.

٩٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٩٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: إِنَّ حَبْرًا مِنَ الْيَهُوْدِ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ وَقَالَ: «أَسْكُتُ حَتَّى يَجِيْءَ جِبْرِيْلُ»، فَسَكَتَ وَجاءَ جِبْرِيْلُ ﷺ فَسَأَلَ، فَقَالَ: مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَائِلِ، وَلَكِنْ أَسْأَلُ رَبِّي تَبَارِكَ وَتَعَالَى.

ثُمَّ قَالَ جِبْرِيْلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي دَنَوْتُ مِنَ اللهِ دُنُوًّا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ، قَالَ: «وَكَيْفَ كَانَ يَا جِبْرِيْلُ؟» قَالَ: وَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَبْعُوْنَ أَنْفَ حِجَابٍ مِنْ نُوْرٍ، فَقَالَ: شَرُّ الْبِقَاعِ أَسْوَاقُهَا، وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ».

وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَرَّارُ نَحْوَهُ، وَصَحَّحَهُ الْحاكِمُ.

٩٦٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجُنَّةِ فَارْتَعُوْا ﴾ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا رِيَاضُ الْجُنَّةِ؟ قَالَ: ﴿الْمُسَاجِدُ ﴾ قِيْلَ: وَمَا الرَّنْعُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحُمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ ﴾. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٩٦٤ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "مَنْ بَنَى لِلهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجِنَّةِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٩٦٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي الدُّوْرِ، وَأَنْ يُنْظَفَ وَيُطَيَّبَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٩٦٦ - وَعَنْ طَلَقِ بْنِ عَلِيٍّ ﴾ قَالَ: خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا

مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيْعَةً لَنَا، فَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طَهُوْرِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ وَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ وَأَمَرَنَا، فَقَالَ: «اخْرُجُوْا، فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوْا بِيْعَتَكُمْ وَانْضَحُوْا مَكَانَهَا بِهِذَا الْمَاءِ، وَاتَّخِذُوْهَا مَسْجِدًا» قُلْنَا: إِنَّ الْبَلَدَ بَعِيْدٌ وَالْحُرُّ شَدِيْدٌ وَالْحُرُّ شَدِيْدٌ وَالْمَاءُ يُنْشَفُ؟ فَقَالَ: «مُدُّوْهُ مِنَ الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزِيْدُ إِلَّا طِيْبًا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٩٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُرَخْرُفُنَهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٩٦٨ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِئِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٩٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَّا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ '' وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمُسَاجِدَ وَالسُّرُجَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: إِنَّ النَّبِيِّ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زَيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوْهَا».

٩٧٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِي حَقَّ الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوْبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوْتِيَهَا رَجُلُ، ثُمَّ نَسِيَهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

<sup>(</sup>١) قوله: لعن رسول الله ﷺ وَاثرات القبور: في «شرح السنة»: هذا كان قبل الترخُص، فلها رُخَص دخل في الرخصة الرجالُ والنساء، ومراده بالترخص: قوله ﷺ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ لأنها تُذكّر الآخرة، قاله في «المرقاة». وقال في «الدر المختار» و «د المحتار»: لا بأس بزيارة القبور ولو للنساء؛ لحديث: «كنت نهيتكم ...» بل تندب، كما في «المبحر» عن «المجتبى»، للأمر بها في الحديث المذكور، كما في «الإمداد»: ولا تترك الزيارة لما يحصل عند قبور الأولياء من منكرات ومفاسد، كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك؛ لأن القُربات لا تُترَك لمثل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن.

٩٧١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدَ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُواْ لَهُ بِالْإِيْمَانِ، فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِيُّ.

٩٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «صَلَاهُ الرَّجُلِ فِي الجُمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوْقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَخْطُ خُطُوةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْنَةً. فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصلِّى عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ: اللهُمَّ صَلَّةُ عَلَيْهِ، اللهُمَّ ارْحَمْهُ. وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ».

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُهُ...». وَزَادَ فِي دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٩٧٣ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "قَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ:
رَجُلٌ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الجُنَّةَ، أَوْ يَرُدَّهُ
بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ. وَرَجُلُ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنُ عَلَى اللهِ، وَرَجُلُ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنُ عَلَى اللهِ، وَرَجُلُ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلَامٍ فَهُوَ ضَامِنُ عَلَى اللهِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٩٧٤ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ. وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْجِ الضَّحَى لَا يُنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ المُعْتَمِرِ. وَصَلَاةً عَلَى أَثْرِ صَلَاةٍ، لَا لَعْوَ بَيْنَهُمَا، كِتَابُ فِي عِلِّيِّيْنَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

٩٧٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ

أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُوْلَهُ مِنَ الْجُنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٩٧٦ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي، ثُمَّ يَنَامُ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٩٧٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ أَنْ يَنْقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ التَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ: «بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تَنْقَلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: «يَا بَنِي سَلَمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٩٧٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَى يَعُودَ إِلَيْهِ. وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وَرَجُلُ ذَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ. وَرَجُلُ دَكَرَ الله خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَهُ. وَرَجُلُ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسْبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ الله. وَرَجُلُ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ اللهُ مُتَقَقَ عَلَيْهِ.

٩٧٩ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمُسَاجِدِ بِالتُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه عَنْ سَهْلِ ابْن سَعْدٍ وَأَنْسٍ ﴿ وَأَنْسٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٩٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّلُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدِ.

٩٨١ - وَعَنْ عُشْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنِ ﴿ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اثْذَنْ لَنَا فِي الإخْتِصَاءِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى وَلَا اخْتَصَى، إِنَّ خِصَاءَ أُمَّتِي الصِّيَامُ». فَقَالَ: ائْذَنْ لَنَا فِي السِّيَاحَةِ، قَالَ: «إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ». فَقَالَ: ائْذَنْ لَنَا فِي التَّرَهُّبِ، فَقَالَ: «إِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِي الْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ». رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

٩٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَاثِشٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ: ﴿ رَأَيْتُ رَبِّي عَرَقَجَلَ فِي الْحَسْنِ صُوْرَةٍ، قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ، قَالَ: فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدْتُ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَتَلَا ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ كَتِفَيَّ، فَوَجَدْتُ بَرُدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، فَعلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَتَلَا ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ كَتِفَيِّ مَوْسَلًا، إِبْرَهِيمَ مَلَكُوْتَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُوْقِنِينَ ﴾ . رَوَاهُ الدَّارِيُّ مُرْسَلًا، وَلِيَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُوْقِنِينَ ﴾ . رَوَاهُ الدَّارِيُ مُرْسَلًا، وَلِيَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُوقِينِينَ ﴾ . رَوَاهُ الدَّارِيُ مُرْسَلًا، وَلِيَكُوْنَ مِنَ ٱلْمُؤْقِنِينَ ﴾ . وَوَاهُ الدَّارِيُ مُرْسَلًا، وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْقِنِينَ ﴾ . وَقَاهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْقِنِينَ ﴾ .

٩٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ وَزَادَ فِيْهِ: ﴿ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ تَدْرِي فِيمْ يَغْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فِي الْكَفَّارَاتِ، وَالْكَفَّارَاتُ الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمَاعَاتِ، وَإِبْلَاغُ الْوُصُوعِ فِي الْمَكَارِهِ. فَمَنْ فَعَلَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمَاعَاتِ، وَإِبْلَاغُ الْوُصُوعِ فِي الْمَكَارِهِ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِحَيْرٍ وَمَاتَ بِحَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيُومٍ وَلَدَثْهُ أُمَّهُ. وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا وَلَكَ عَاشَ بِحَيْرٍ وَمَاتَ بِحَيْرٍ، وَكَانَ مِنْ خَطِيْئَتِهِ كَيُومٍ وَلَدَثْهُ أُمَّهُ. وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِذَا صَلَيْتِ وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنِ، فَإِذَا صَلَيْتِ وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنِ، فَإِذَا وَلَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنِ، فَإِذَا أَرُدْتَ بِعِبَادِكَ فِيْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. قَالَ: وَالدَّرَجَاتُ: إِفْشَاءُ السَّلَامِ وَإِطْعَامُ وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالتَّاسُ نِيَامُ ﴾.

٩٨٤ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: احْتُبِسَ عَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَى كِدْنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ سَرِيْعًا فَثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَجَوَّزَ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بَصَوْتِهِ، فَقَالَ لَنَا: «عَلَى مَصَافَّكُمْ كَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْكُمُ الْغَدَاة: إِنِّي قُمْتُ أَنْتُمْ»، ثُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا إِنِّي سَأُحَدَّتُكُمْ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الْغَدَاة: إِنِّي قُمْتُ

مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي، فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَثْقَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَتِيْ تَبَارِكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُوْرَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيْمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي - قَالَهَا ثَلَاقًا - قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ الْأَعْلَى ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي - قَالَهَا ثَلَاقًا - قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيِّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنْ مِلْهِ بَيْنَ ثَدْيَ }، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَيْكَ رَبِّ. قَالَ: فِيْمَ لَيْمُ الْمُؤْمِ وَعَرَفْتُ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى يَكُنُ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ. قَالَ: وَمَا هُنَ ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى لَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ عِيْنَ الْكَرِيْهَاتِ. وَالْجُمَاعَاتِ وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَإِسْبَاعُ الْوُضُوءِ حِيْنَ الْكَرِيْهَاتِ.

قَالَ: ثُمَّ فِيْمَ ؟ قُلْتُ: فِي الدَّرَجَاتِ. قَالَ: وَمَا هُنَّ ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِيْنُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ وَالتَّاسُ نِيَامُ. قَالَ: سَلْ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْحُيْرَاتِ وَتَرْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْحُيْرَاتِ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونِ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَل يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبَّكَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا حَقُّ فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ، وَقَالَ: وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ، سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحُدِيْثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ.

٩٨٥ - وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٩٨٦ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ جَدَّتِهَا فَاطِمَةَ الْكُبْرَى ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمُسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْيِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوْيِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ

فَضْلِكَ». رَوَاهُ الثِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه. وَفِي رِوَايَتِهِمَا: قَالَتْ: إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ - وَكَذَا إِذَا خَرَجَ - قَالَ: «بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ» بَدْلَ «صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ».

٩٨٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ: «أَعُوْدُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ»، قَالَ: فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ: حَفِظَ مِنِّي سَاثِرَ الْيُوْمِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٩٨٨ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الضُّحَى، فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٩٨٩ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ». (١) مُتَّقَقُّ عَلَيْهِ.

٩٩٠ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ اللهِ عَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ جَالِسٌ وَحْدَهُ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «يَا أَبَا ذَرِّ، إِنَّ لِلْمَسْجِدِ تَجِيَّةً، وَإِنَّ تَجِيَّتَهُ رَكْعَتَانِ، فَقُمْ فَارْكَعْهُمَا»، قَالَ: فَقُمْتُ فَرَكَعْتُهُمَا. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ.

٩٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

<sup>(</sup>١) قوله: فليركع ركعتين قبل أن يجلس: وقال في «الدر المختار» و«رد المحتار»: يسنّ تحية رب المسجد، وهي ركعتان، وأداء الفرض أو غيره ينوب عنها بلا نية، وتكفيه لكل يوم مرَّة، ولا تسقط بالجلوس عندنا؛ فإنهم قالوا في الحاكم: إذا دخل المسجد للحُكُم إن شاء صلى التحية عند دخوله أو عند خروجه؛ لحصول المقصود، كما في «الغاية». وأما حديث الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو بيان للأولى؛ لحديث ابن حبان في صحيحه: يا أبا ذر، إن للمسجد عَية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعها. وتمامه في «الحلية».

٩٩٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوْا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ. وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ ضَالَّةً فَقُولُوْا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِيُّ.

٩٩٣ - وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيْهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُودُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَصَاحِبُ «جَامِع الأُصُوْلِ» فِيْهِ عَنْ حَكِيْمِ ، وَفِي «الْمَصَابِيْج» عَنْ جَابِرِ ١٠٠٠.

٩٩٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَن الْبَيْعِ وَالإشْتِرَاءِ فِيْهِ، وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

٩٩٥ - وَعَنِ الْحُسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِي مَسَاجِدِهُمْ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ، فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلهِ فِيْهِمْ حَاجَةً". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٩٩٦ - وَعَنْ عُمَرَ ﴾: أَنَّهُ بَنِي رَحْبَةً فِي نَاحِيَةِ الْمُسْجِدِ تُسَمَّى الْبُطَيْحَاءَ، وَقَالَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَلْغَطَ أَوْ يُنْشِدَ شِعْرًا أَوْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ فَلْيَخْرُجْ إِلَى هَذِهِ الرَّحْبَةِ. رَوَاهُ مَالِكُ في «الْمُوَطَّلُ».

٩٩٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٩٩٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ: «مَنْ أَكُلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يَعْني الثُّوْمَ - فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٩٩٩ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ - يَعْنِي الْبَصَلَ وَالقُوْمَ - وَقَالَ: "مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدنَا"، وَقَالَ: "إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ آكِلِيهِمَا فَأَمِيتُوْهُمَا طَبْخًا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٠٠٠ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي،
 حَسَنُهَا وَسَيِّتُهَا، فَوَجَدْتُ فِي تَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَة تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٠٠١ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْنُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ،
 وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٠٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِي الله مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِئُهَا». وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ : "تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

١٠٠٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: رَأَى النَّبِيُ ﷺ نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَبُرُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ يَعْتَ قَلَلَ وَبُلِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: ﴿أَوْ يَفْعَلُ قَدَمِهِ»، ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: ﴿أَوْ يَفْعَلُ هَكُمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُلْكَةً اللَّهِ مُنْ الْمُخَارِيُّ.

١٠٠٤ - وَعَنِ السَّاثِبِ بْنِ خَلَّادٍ ﴿ وَهُو رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَمَ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْظُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِقَوْمِهِ حِيْنَ

فَرَغَ: «لَا يُصَلِّي لَكُمْ». فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ، فَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «نَعَمْ»، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّكَ قَدْ آذَيْتَ اللهَ وَرَسُوْلُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٠٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اجْعَلُوا فِي بُيُوْتِكُمْ مِنْ
 صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

السَّلاة في حِيْطَانٍ عَلَىٰ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيْكَ لَهُ يَسْتَحِبُ الصَّلَاة في حِيْطَانٍ عَالَ بَعْضُ رُوْاتِهِ: يَعْنِي الْبَسَاتِيْنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ. قَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: أَيْ فِي جَنْبِ الْجُدْرَانِ؛ لِئَلَّا يَمُرَّ عَلَيْهِ مَارً أَوْ لَا يَشْغَلَهُ شَيْءً.

١٠٠٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبُرَةَ وَالْحُمَّامَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّاارِئِيُّ.

١٠٠٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّحَ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَوْرَةِ، وَالْمَحْرَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحُمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْر بَيْتِ اللهِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

ُ ١٠٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

## بَابُ السَّتْر

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّقَجَلَ: ﴿خُدُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ يَنَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِوَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلَّا اللهُ وَمِنِينَ أَيُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ لَا يُؤْذَيْنَ أَيُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى آلُهُ وَمِنِينَ أَيُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى آلُهُ وَمِنْ فَلَا يُؤْذَيْنَ اللهُ عَلَيْهِنَ مِن عَلَيْهِنَ مِن جَلَبِيبِهِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٠١٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّينَّ أَحَدُكُمْ فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءً». (١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٠١١ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ هُمَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٠١٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَرَأْيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيْرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٠١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۞ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٠١٤ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ١٠٤ عَنِ الصَّلاةِ في التَّوْبِ

<sup>(</sup>١) قوله: ليس على عاتقيه منه شيء: والأظهر أن ضمير «منه» يعود إلى مطلق الثوب، فيفيد سنية وضع الرداء ونحوه من طرف الإزار وغيره على الكتف، وكراهية تركه عند القدرة عليه لذلك. قال مالك وأبو حنيفة والشافعي والجمهور: هذا النهي للتنزيه لا للتحريم. فلو صلى في ثوب واحد ساتر عورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة. وأما أحمد وبعض السلف، فذهبوا إلى أنه لا تصح صلاته؛ عملًا بظاهر الحديث. كذا في «المرقاة».

الْوَاحِدِ، فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدتُهُ يُصَلِّى، وَعَلَىَّ ثَوْبُ وَاحِدُ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟» فَأَخْبُرْتُهُ كِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: «مَا هَذَا الإشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟» قُلْتُ: كَانَ تَوْبًا. قَالَ: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "فَاإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوَيْكَ».

١٠١٥ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ،
 وَثِيَابُهُ مَوْضُوْعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلُ: تُصَلِّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ؛ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

١٠١٦ - وَعَنِ أُبِيَّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي القَوْبِ الْوَاحِدِ سُنَّةً، كُنَّا نَفْعَلُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذَا كَانَ فِي القِّيَابِ وَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ إِذَا كَانَ فِي القِّيَابِ وَسُولًا اللهِ عَلَيْنَا، فَالصَّلَاةُ فِي القَوْبَيْنِ أَزْكَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٠١٧ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي رَجُلُّ أَصِيْدُ، فَأُصَلِّ فِي الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَازْرُرُهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» (' . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: وازرره ولو بشوكة: وقال في «الدر المختار» و«رد المحتار»: والشرط ستر عورة عن غيره أي عن رؤية غيره من الجوانب، لا من الأسفل، ولو حكمًا أي ولو كانت الرؤية حكمية، كما في المكان المظلم أو المكان الخالي؛ فإن العورة فيه مرئية حكمًا فيشرط سترها فيه، لا سترها عن نفسه. به يفتى؛ لأنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف نصًّا أنه لا تفسد صلاته، كما في «السراج»: فعليه أن يزرّه لهذا الحديث، ومفاده الوجوب المستلزم تَركُه للكراهة، ولا ينافيه ما مرَّ من تَصَّهما على أنها لا تفسد، فكان هذا هو المحتار، كما في «شرح المنية».

١٠١٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿
 أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ.

١٠١٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلُ يُصَلِّى مُسْبِلًا إِزَارَهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اذْهَبْ فَتَوَضَّأَ»، فَذَهَبَ وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ رَجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَأَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: إِطَالَةُ الذَّيْلِ مَكْرُوْهَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا. وَفِي «رَدِّ الْمُحْتَارِ»: وَيُكْرُهُ لِلرِّجَالِ السَّرَاوِيْلُ الَّتِي تَقَعُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمَيْنِ».

١٠٢٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي خَمِيْصَةٍ لَهَا أَعْلَامُ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامُ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامُ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «اذْهَبَوا بِحَمِيْصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأُتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَعْلَامِهُ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِقًا عَنْ صَلَاتِي». مُتَّقَقُّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: قَالَ: «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَيهَا وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَافُ أَنْ يَفْتِنَنِي».

١٠٢١ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيرٍ فَلَبِسَهُ، فَصَلَّى فِيْهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: «لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ». مُتَّفَقً عَلَىٰه.

١٠٢٢ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَمِيْطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٠٢٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ:
 «فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيْثٍ طَوِيْلٍ.

وَفِيْهِ سِوَارُ بْنُ دَاوُدَ لَيَّنَهُ الْعُفَيْلِيُّ، لَكِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ.

١٠٢٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ ». رَوَاهُ الْحاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "وَأَسْفَلُ السُّرَّةِ مِنَ الْعُوْرَةِ".

١٠٢٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

١٠٢٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ عَنْ النَّبِيِّ عَالَيْ قَالَ: "إِذَا
 زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى عَوْرَتِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاؤُدَ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَفُطْنِيِّ عَنْهُ ﴿ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ أَمَتَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجُرُهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ اللَّرِّمَةِ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ . وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ أَنْسٍ ﴿ الْعَوْرَةِ . وَمَرَبَ أَمَةً لِآلِ أَنْسٍ ﴿ وَآهَا مُتَقَنِّعَةً، فَقَالَ: اكْشِفِي رَأْسَكِ، لَا تَتَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ.

١٠٢٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُمْ: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقً، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقً، فَأَعْرَضَ عَنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكُفَّيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٠٢٨ - وَعَنْ قَتَادَةَ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهُهَا وَيَدَاهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيْلِ».

١٠٢٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا يَخْمَارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٠٣٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ هُمَا: أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُعَظّى ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا».(١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٠٣١ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خَالِفُوا الْيَهُوْدَ؛ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّوْنَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٠٣١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ ٱلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاتَهُ قَالَ: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نِعَالَكُمْ وَاللّهُ وَيَهْمَا قَذَرًا، نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَتَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَإِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، إِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، إِنَّ عَلَيْكِ قَذَرًا فَلْيَمْسَحُهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَيُهُمَا وَلُيُصَلِّ فِيهِمَا». وَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ وَاللّارِئِيُّ.

١٠٣٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعُ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِيْنِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُوْنَ عَنْ يَسَارِهِ أَعْلَيْهِ عَنْ يَمِيْنِ غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُوْنَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدُّ، وَلِيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَه مَغْنَاهُ.

١٠٣٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَافِيًّا وَمُنْتَعِلًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

 <sup>(</sup>١) قوله: يغطي ظهور قدميها: وعن أبي حنيفة: أن القدم عورة، وبه قال الشافعي؛ لهذا الحديث، قاله في «شرح
 النقاية». وقال في «الخانية»: الصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع جواز الصلاة كسائر الأعضاء التي هي عورة.

### بَابُ السُّتْرَةِ

١٠٣٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْدُو إِلَى الْمُصَلَّى، وَالْعَنَرَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، تُحْمَلُ وَتُنْصَبُ بِالْمُصَلَّى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

1٠٣٦ - وَعَنْ أَيِي حُجَيْفَةَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمَكَّةَ، وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ حَمْرًاءَ مِنَ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذَلِكَ الْوَضُوْءَ. فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ لَمُ رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ اللهِ عَلَيْهِ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ مُشَمِّرًا صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالتَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُونَ بَيْنَ يَدَي الْعَنَزَةِ مُثَمَّوً مُثَقَقً عَلَيْهِ.

١٠٣٧ - وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَخَعْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاشُ، فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةً، وَحِمَارَةً لَنَا وَكُلْبَةً تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا بَالَى بِذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلِلنَّسَائِيِّ نَحُوهُ.

١٠٣٨ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ هَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَزَادَ الْبُخَارِيُّ: قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ.

١٠٣٩ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ ﴿ . رَوَاهُ مُسْلِمُ ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: ﴿ وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّواْ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ ﴾. (١)

<sup>(</sup>١) قوله: على قذفة بحجر: وفي «النهاية»: الأصح أنه لوصلي صلاة الخاشعين بأن يكون بصره حالً قيامه إلى موضع =

١٠٤٠ - وَعَنْ أَبِي جُهَيْمٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». قَالَ أَبُو النَّصْرِ: لَا أَدْرِي قَالَ: «أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا» أَوْ «شَهْرًا» أَوْ «سَنَةً». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٠٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْ اللهِ عَلَيْهُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيْهِ مُعْتَرِضًا فِي الصَّلَاةِ كَانَ لَأَنْ يُقِيْمَ مِائَةَ عَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْحَطُوةِ الَّتِي خَطًا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٠٤٢ - وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَهْوَنَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكُ.

١٠٤٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ ،
 وَادْرَوُوْا (١٠ مَا اسْتَطَعْتُمُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ مِثْلَهُ.

١٠٤٤ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ قَالَا: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَادْرَؤُواْلًا عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

سجوده لا يقع بصره على المار: لا يكره، وهو مختار فخر الإسلام. ورجَّح ابن الهمام ما ذكره في «النهاية» من غير تفصيل بين المسجد والصحراء، كذا في «المرقاة».

<sup>(</sup>١) قوله: وادرؤوا ما استطعتم: وفي «شرح المنية»: ويدرأ الهارَّ إذا أراد أن يمر في موضع سجوده أو بينه وبين السترة بالإشارة أو التسبيح، لا بهما معا. وقد نقل القاضي عياض الانفاق على أنه لا يحل له العمل الكثير في مدافعته، قاله في «المرقاة».

<sup>(</sup>٢) قوله: وادرؤوا عنها ما استطعتم: قال محمد في «الموطأ»: يكره أن يمر الرجل بين يدي المصلي، فإن أراد أن يمر بين يديه فليدرأ ما استطاع، ولا يقاتله. فإن قاتله كان ما يدخل عليه في صلاته من قتاله إياه أشد عليه من مُمَرَّ هذا بين يديه، ولا نعلم أحدا روى قتاله إلا ما روي عن أبي سعيد الخدري، وليست العامة عليها، ولكنها على ما وصفت لك.

١٠٤٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴾ قَالَ: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ وَلَا الْحِمَارُ وَلَا الْمَرْأَةُ وَلَا مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الدَّوَابِّ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: حَدِيْثُ الْقَطْعِ بِمُرُوْرِ الْمَرْأَةِ وَغَيْرِهَا مَنْسُوْخٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيْثِ وَبِالْأَحَادِيْثِ الْإَمَامُ السَّرَخْسِيُ: وَبِالْأَحَادِيْثِ الْإَمَامُ السَّرَخْسِيُ: وَبِالْأَحَادِيْثِ الْأَمْرَ بِالْمُقَاتَلَةِ فِي حَدِيْثِ: «فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانُ» فَهُوَ مَنْسُوْخُ. وَأَيْضًا تَحْمُولُ عَلَى الْإَبْتِدَاءِ حِيْنَ كَانَ الْعَمَلُ فِي الصَّلَاةِ مُبَاحًا.

١٠٤٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةً بَيْنَهُ
 وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٠٤٧ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ: وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٠٤٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَثِذٍ قَدْ نَاهَرْتُ الْإِحْتِلَامَ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى بِالنَّاسِ بِمِنَى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدُ. (١) الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدُ. (١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٠٤٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّى فِي حُجْرَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ أَوْ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيدِهِ، فَرَجَعَ. فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيدِهِ، فَرَجَعَ. فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيدِهِ، فَرَجَعَ. فَمَرَّتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا، فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيَا ﴿ قَالَ: «هُنَّ أَغْلَبُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

<sup>(</sup>١) قوله: فلم ينكر ذلك علي أحد: قال ابن الملك: والغرض منه أن مرور الحمار بين يديه لا يقطع الصلاة، كذا في «المرقاة».

١٠٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ ابْنُ عَابِدِیْنَ فِی "رَدِّ الْمُحْتَارِ": يَكُفِي كُلُّ مِنَ الْوَضْعِ وَالْحُطِّ - أَيْ يَحْصُلُ بِهِ السُّنَّةُ - فَيُسَنُّ الْوَضْعُ، كَمَا نَقَلَهُ الْقُدُورِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، ثُمَّ قِيْلَ: يَضَعُهُ طُولًا لَا عَرْضًا؛ لِيَكُونَ عَلَى مِثَالِ الْغَرْزِ. وَيُسَنُّ الْحُطُّ، كَمَا هُو الرِّوَايَةُ القَّانِيَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ لِحِدِيْثِ أَبِي دَاوُدَ: "فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطُ خَطًا"، وَهُو ضَعِيْفٌ، لَكِنّهُ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ، وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَالسُّنَّةُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ مَعَ أَنَّهُ يَظْهَرُ فِي الْجُمْلَةِ؛ إِذِ الْمَعْمُودُ جَمْعُ الْحَلِرِ بِرَبْطِ الْخِيَالِ بِهِ؛ كَيْلَا يَنْتَثِيرَ، كَذَا فِي "الْبَحْرِ" وَ" شَرْحِ الْمُنْيَةِ". وَقَدْ يُعَارَضُ تَضْعِيْفُهُ بِتَصْحِيْحِ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِمَا لَهُ.

١٠٥١ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٠٥٢ - وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ﴿ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى عُوْدِ
 وَلَا عَمُوْدٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

### بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

100 - وَعَنْ أَيِي هُرِيْرَةَ هُ : أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّ، وَرَسُولُ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَ

وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ: «فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَإِن انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ».

<sup>(</sup>١) قوله: وما أمروا إلا إلخ: أن الصلاة عبادة أيضًا، والعبادة إخلاص العمل بِكُلِّيته لله تعالى، والإخلاص لا يحصل إلا بالنية، فوجب اشتراطها لها. قاله في «تعليق إعلاء السُّنن».

<sup>(</sup>٢) قوله: فعلمني: وفي أصل المؤلف: «فأعلمني».

١٠٥٤ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ فَصَلَى فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَمَ عَلَى التَّبِيِّ عَلَيْقَ، فَقَالَ التَّبِيُّ عَلَيْقِ: ﴿ أَعِدْ صَلَاتَكَ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَقَالَ: عَلَمْنِي يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أُصَلِّ ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ اللهِ، كَيْفَ أُصَلِّ ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأً، فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْعِلْ مَا رَاحَتَيْكَ عَلَى رَكْبَتَيْكَ، وَمَكِّنْ رُكُوعَكَ، وَامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْدِكَ وَارْفَعْ رَأْسُكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا، فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِنْ لِلسِّجُودِ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى، ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَسَجْدَةٍ حَتَى تَطْمَئِنَّ». هَذَا لَفُظُ ﴿ الْمُصَابِيْحِ».

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَعَ تَغْيِيْرٍ يَسِيْرٍ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ.

١٠٥٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْل اللهِ ﷺ الطُّهْرَ، وَفِي مُؤَخِّر الصُّفُوْفِ رَجُلُ، فَأَسَاءَ الصَّلَاةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا فُلَانُ، أَلَا تَتَقِي الله؟ أَلَا تَتَقِي الله؟ أَلَا تَتَقِي الله؟ أَلَا تَرَى كَيْفَ تُصَلِّى؟ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءً مِمَّا تَصْنَعُوْنَ، وَاللهِ، إِنِي لَأَرَى مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَى مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

1007 - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ وَكِ اللَّهِ عَائِشَةَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ

١٠٥٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ

حِيْنَ يَقُوْمُ، ثُمَّ يُكِّبِّرُ حِيْنَ يَرْكُعُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: «سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُو قَائِمُّ: «رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ»، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُومُ مِنَ الشِنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٠٥٨ - وَعَنْ عَظَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ الْبَرَّادُ - قَالَ: وَكَانَ عِنْدِي أَوْثَقَ مِنْ نَفْسِي - قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيُّ: أَلَا أُصلِي لَكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلَى بِنَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يُحَبِّرُ فِيْهِنَّ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَلَى. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٠٥٩ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَلَى قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ، فَجَهَرَ بِالشَّكْدِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: عِلْنَ رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٠٦٠ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةً، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ
 تَكْبِيْرةً، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ، فَقَالَ: تَكِلْتُكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٠٦١ - وَعَنْ عَبْدِ الْجُبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿
 الطَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكَادُ إِبْهَامَاهُ تُحَاذِي شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَلِأَبِي دَاوُدَ مِثْلُهُ عَنْهُ ﴿

وَرَوَى الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ أَنَسِ ﴿ خَوهُ. وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالطَّبِرَانِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ، اللَّهِ وَمُسْلِمٍ عَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلِيْلِاً حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ.

١٠٦٢ - وَعَنْ بَشِيْرِ بْنِ نَهِيْكٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِيِّ ﷺ لَرَأَيْتُ إِبْطَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

١٠٦٣ - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿
 يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ، وَحَاذَى إِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ.

١٠٦٤ - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٠٦٥ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَالِيَّهِ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى تَكُوْنَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْه وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنَهِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَزَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِيْهِ: «ثُمَّ لَمْ يُعِدْ»، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَدْهُ،

١٠٦٦ - وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيْرِ بْنِ حَكِيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ فِيَ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةِ افْتِتَاجِ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَرْفَعُهُمَا فِيْمَا سِوَى ذَلِكَ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ.

قَالَ اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿كُفُّوّاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ﴾. قَالَ صَاحِبُ «الْكَنْزِ الْمَدْفُوْنِ وَالْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ»: فِيْهِ الإِسْتِدْلَالُ عَلَى تَرْكِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الإِنْتِقَالَاتِ.

١٠٦٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْل اللهِ ﷺ؟ قَالَ: فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَقَالَ الْعَلَامَةُ الْهَاشِمُ الْمَدَنِيُّ فِي «كَشْفِ الرَّيْنِ عَنْ مَسْأَلَةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ»: إِنَّ إِسْنَادَ النَّسَائِيُّ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

م ١٠٦٨ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْن مَسْعُوْدٍ: أَلَا أُصَلِّى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ عَالَيْهِ؟
فَصَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً مَعَ تَكِيْرِ الإِفْتِتَاجِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
١٠٦٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَلَا أُصلِّى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ؟
فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿
مَا عَنْهُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالتَّابِعِيْنَ، وَهُو قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.

١٠٧٠ - وَعَنْهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكَبْيرْةِ، ثُمَّ لَا يَعُوْدُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٠٧١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِيْنَ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي مُسْنَدِ إِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَالْأَوْرَاعِيُّ فِي دَارِ الْحَتَّاطِيْنَ بِمَكَّةَ، فَقَالَ الْأَوْرَاعِيُّ لِأَبِي حَنِيْفَةَ: مَا بَالُكُمْ لَا تَرْفَعُونَ أَيْدِيَكُمْ فِي الْحَيْلَةِ وَيْدَ الرَّفُعِ مِنْهُ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: لِأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَ عَنْ رَسُولِ الشَّلَاةِ عَنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: لِأَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ فِيْهِ شَيْءٌ.

قَالَ: كَيْفَ لَا يَصِحُّ، وَقَدْ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيْفَةَ: وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاجِ الصَّلَاةِ، وَلَا يَعُوْدُ لِنَتَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

فَقَالَ الْأُوْزَاعِيُّ: أُحَدِّثُكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ، وَتَقُوْلُ: حَدَّثِي حَمَّادُ عَنِ الْرُهْرِيِّ، وَلَانَ الْأُوْزَاعِيُّ: أُحَدِّثُنِي حَمَّادُ أَفْقَهَ مِنْ الزُّهْرِيِّ، وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ أَفْقَهَ مِنْ سَالِمٍ، وَعَلْقَمَةُ لَيْسَ بِدُوْنِ ابْنِ عُمَرَ ضُحْبَةٌ، وَلَهُ فَضْلُ صُحْبَةٍ، وَاللهِ هُوَ عَبْدُ اللهِ، فَسَكَتَ الْأُوْزَاعِيُّ.

١٠٧٢ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْمِيْرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَقَالَ: فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ وَقَالَ: فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ وَقَالَ: يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ مَا يَرْفَعُ، ثُمَّ قَدْ تَرَكَ هُوَ الرَّفْعَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ مَا قَدْ رَأَى النَّبِيِّ وَقَامَتِ الْحُجَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ: وَالَّذِي يَحْتَجُّ بِهِ الْحُصْمُ مِنَ الرَّفْعِ مَحْمُوْلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُسِخَ. وَالدَّلِيْلُ عَلَيْهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رَأَى رَجُلًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ، فَقَالَ لَهُ: لَا تَفْعَلْ؛ فَإِنَّ هَذَا شَيْءً فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَرَكَه.

١٠٧٣ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ ﴿ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكِيثِرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُوْدُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ.

اَنَّهُ اللهِ عَاصِمِ بْنِ كُلْيَبُ الْجُرْعِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ﴿ اللهُ عَلَيَ بَهَا عَلِيٍّ الْجَرْعِيُّ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُمَا فِي شَيْءَ مِنَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ وَالطَّحَاوِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَقَالَ الْعَلَامَةُ الْعَيْنِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، ثُمَّ قَالَ: وَلَا يَجُوْزُ لَعَلِيٍّ أَنْ يَرَى ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَتْرُكُ هُوَ ذَلِكَ، إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ نَسْخُ الرَّفْعِ فِي غَيْرِ تَكْبِيْرَةِ الْإِحْرَامِ. ١٠٧٥ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُواْ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ اسْتِفْتَاجِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ. وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي السَّلَاقَ إِلَّا فِي السَّلَاةِ إِلَّا فِي السَّلَاقِ إِلَّا فِي السَّلَاةِ إِلَّا فِي السَّلَاقِ اللهِ اللهِ لَهُ يَوْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

الإفْتِتَاجِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. ١٠٧٧ - وَعَنْهُ قَالَ: لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاة بَعْدَ التَّكَبِيْرَةِ الْأُوْلَى. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْمُوْطَأ» وَ«الْآثَار».

١٠٧٨ - وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَمْرُوْ بْنُ مُرَّةَ عَلَى إِبْرَاهِيْم التَّخَعِيِّ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلِ الْحُضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيُّ، فَرَاهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ.

قَالَ إِبْرَاهِيْمُ: مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَمْ يَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّى إِلَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ فَحَفِظَ هَذَا مِنْهُ، وَلَمْ يَحْفَظْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهُ، مَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِنَّمَا كَانُوْا يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ فِي بَدْءِ الصَّلَاةِ حِبْنَ يُكَبِّرُوْنَ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ.

١٠٧٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ حَضْرَمَوْتَ، فَإِذَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَاثِلٍ يَحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَغَضِبَ، وَقَالَ: رَآهُ هُوَ وَلَمْ يَرَهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَلَا أَصْحَابُهُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

أَدُهُ رَأَى النَّبِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيْمَ: حَدِيْثُ وَائِلٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ قَالَاتُ يَرْفَعُ
 يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ وَائِلُ رَآهُ
 مَرَّةً يَفْعُلُ ذَلِكَ فَقَدْ رَآهُ عَبْدُ اللهِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

وَقَالَ: وَأَمَّا حَدِيْثُ وَائِلٍ فَقَدْ ضَادَّهُ إِبْرَاهِيْمُ بِمَا ذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ مَا ذُكِرَ، فَعَبْدُ اللهِ أَقْدَمُ صُحْبَةً لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَفْهَمُ بِأَفْعَالِهِ مِنْ وَائِلٍ، قَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ؛ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ.

١٠٨١ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٠٨٢ - وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٌ يَوُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

١٠٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَّا : "إِنَّا - مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاء - أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُوَخِّرَ سُحُوْرَنَا، وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَاثِلِنَا فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الطَّبَرَافِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ وَالطَّيَالِييُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَ الْيُسْرَى.

١٠٨٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ ﴿ قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا وَاضِعُ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى وَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ. الْيُسْرَى عَلَى الْيُسْرَى . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالنَّسَائِيُّ.

١٠٨٥ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمِرُوْنَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّى، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرَّسْغِ وَالسَّاعِدِ.

قَالَ مَشَا يِخُنَا: السُّنَّةُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الوَضْعِ وَالْقَبْضِ جَمْعًا بَيْنَ مَا وَرَدَ فِي الْأَحَادِيْثِ الْمَذْكُورَةِ؛ إِذْ فِي بَعْضِهَا ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ، وَفِي الْبَعْضِ وَشْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ، وَفِي الْبَعْضِ وَضْعُ الْيُدْ عَلَى الْيَدِ، وَفِي الْبَعْضِ وَضْعُ الْيُدْ عَلَى الْكَفِّ الْيُسْرَى، وَيُحَلِّقَ وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْكَفِّ الْيُسْرَى، وَيُحَلِّقَ

الْإِبْهَامَ وَالْحِنْصَرَ عَلَى الرُّسْغ، وَيَبْسُط الْأَصَابِعَ الشَّلَاثَ عَلَى الدِّرَاعِ، فَيَصْدُقُ أَنَّهُ وَضَعَ الْيَدَ عَلَى الْيَدِ وَعَلَى الدِّرَاعِ، وَأَنَّهُ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ.

وَالْقَاعِدَةُ الْأُصُوْلِيَّةُ: أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ الْجُمْعُ بَيْنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ ظَاهِرًا لَا يُعْدَلُ عَنْ أَحَدِهِمَا. كَذَا فِي «الْحُلْبِيِّ» وَ«رَدِّ الْمُحْتَارِ».

١٠٨٦ - وَعَنْ عَلْقَمَة بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً.

وَفِي «عُمْدَةِ الرِّعَايَةِ»: سَنَدُهُ جَيِّدُ، وَرُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ، كَذَا قَالَ الْحَافِظُ قَاسِمُ بْنُ قَطْلُوْبُغَا وَالشَّيْخُ عَابِدُ السِّنْدِيُّ. وَقَالَ الْعَلَّامَةُ أَبُو الطّيِّبِ الْمَدَنِيُّ: هَذَا حَدِيثُ قَوِيُّ مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ.

١٠٨٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ. السُّرَّةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِي وَالْبَيْهَقِيُّ.

١٠٨٨ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّخَعِيِّ: أَنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي «الْآقارِ».

١٠٨٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٠٩٠ - وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو مُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمَحْدُ ابْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو مُحَيْدٍ: أَنَا أُعَلِّمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو مُحَيْدٍ: أَنَا أُعَلِّمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِمَا، وَصُعْعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَقَرَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا، وَوَقَرَ يَدَيْهِ فَنَحَاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٠٩١ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِنَّمَا السُّنَّةُ الْأَخْذُ بِالرُّكبِ.

## رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَنْسٍ ﴿: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَا بُنَيَّ، إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، وَارْفَعْ يَدَيْكَ عَنْ جَنْبَيْكَ».

١٠٩٠ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّى، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٠٩٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ
 وَلَمْ يُصَوِّبُهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالتَّرْمِذِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ حِبَّانَ.

١٠٩٤ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ
 حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي حُمَيْدٍ ﴿ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا، فَيُجَافِي يَدَيْدِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسُهُ، وَيُثَنِّي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلْيَهَا، ثُمَّ يَعْتَدِلُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ. وَفِي أُخْرَى لَهُ: وَفَرَّحَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ خَتَّى فَرَغَ.

١٠٩٥ - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ؟ فَقَالَ: بَيْنَ كَفَيْهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ. وَرَوَى مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ خُوهُ.

١٠٩٦ - وَعَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ كَانَتْ يَدَاهُ حِيَالَ أَدُنَيْهِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، فَكَانَتْ يَدَاهُ مِنْ أُذُنَيْهِ عَلَى الْمُوْضِعِ الَّذِي اسْتَقْبَلَ بِهِمَا الصَّلَاةَ.

١٠٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَتَلِكُهُ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: عَلَيْهِ العَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

١٠٩٨ - وَعَنْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ: وَكَانَ فِي تَجْلِسٍ فِيْهِ أَبُوهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَيَّاشٍ - وَفِي الْمِجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَأَبُو خُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَالْأَنْصَارُ فَيْ أَنَّهُمْ تَذَاكُرُوا الصَّلَاة، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أُعَلِّمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ عَيَّاتِهِ، وَالْأَنْصَارُ فَي إِنْكُورُونَ، فَكَبَر وَرَفَعَ يَدَيْهِ التَّبَعْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَيَّاتِهِ، قَالُوا: فَأَرِنَا، فَقَامَ يُصَلِّي وَهُمْ يَنْظُرُونَ، فَكَبَر وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوِّلِ التَّكْبِيْر، ثُمَّ ذَكَر حَدِيْثًا طَوِيْلًا، ذَكَرَ فِيْهِ: أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ القَانِيَةِ مِنَ الرَّعْمَةِ الْأُولِي قَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٠٩٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَلَمْ يَجْلِسْ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَةِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ مُؤَهُ عُوْهُ.

١١٠٠ - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَلِيُّ وَأَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنْهَضُوْنَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُوْرِ أَقْدَامِهِمْ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

11·۱ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمْ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الطَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى وَالطَّالِقَةِ، اللهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمْ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الطَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى وَالطَّالِقَةِ، نَهَ صَلَّالِهُ عَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَاسٍ وَابْنِ عُمَرَ اللَّهِ خَوْهُ.

١١٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الصَّلَاةِ عَيَّا اللهِ عَيْلَةِ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ أَضْجَعَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى. رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ.

ُ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَخْوَهُ. وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَهْلِ الْكُوْفَةِ.

١١٠٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى، وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى. رَوَاهُ النَّسَائَةُ.
 النَّسَائَةُ.

١١٠٥ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ﴿
 قَالَ اللَّعْقِ قَالَ اللَّعْقِ ﴿
 قَاجْلِسْ عَلَى رِجْلِكَ الْيُسْرَى». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ.

11.7 - وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُحُنَيْمِرَةَ قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيدِ عَبْدِ اللهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ - فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيْثِ الْأَعْمَشِ - "إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومٌ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ. وَرَوى أَحْمَدُ وَالدَّرَوَقُطْنَيُ خُوهُ.

اللهِ وَاللهِ عَالَيْهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ هُما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَالَىٰ الْإِذَا رَفَعَ الْمُصَلِّى رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ وَقَضَى تَشَهُّدَهُ ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، فَلَا يَعُودُ لَهَا». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا، وَعَنْ عَلِيٍّ هُمْ نَحُوهُ مَرْوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا، وَعَنْ عَلِيٍّ هُمْ نَحُوهُ مَرْوَى

وَقَدْ سَكَتَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، وَهُوَ إِذَا سَكَتَ عَنْ حَدِيْثٍ كَانَ عِنْدَهُ حَسَنًا أَوْ صَحِيْحًا، وَقَدْ قَالَ التَّرْمِذِيُّ: «كُلُّ مَا ذَكَرْتُهُ فِي كِتَابِي هَذَا حُجَّةٌ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتَ»، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْهَا، كَذَا فِي «السِّعَايَةِ».

١١٠٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: التَّشَهُّدُ انْقِضَاءُ الصَّلَاةِ، وَالتَّسْلِيْمُ إِذْنٌ بِانْقِضَائِهَا.

رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

الله عَنْهُ الله عَلَيْكُ كُلْ رَسُولَ الله عَلَيْكُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، حَتَى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، حَتَى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ. رَوَاهُ النَّسَاثِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ خَوْهُ.

١١١٠ - وَعَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ هُمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَخَشَّعُ وَتَصَرَّعُ وَتَمَسْكَنُ، ثُمَّ تُقْنِعُ يَدَيْكَ - يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ - مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا رَبِّكَ - مُسْتَقْبِلًا بِبُطُونِهِمَا وَجْهَكَ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا». وَفِي رِوَايَةٍ: «فَهُوَ خِدَاجُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: الظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى الْجُثَيْرَاءِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا.

## بَابُ مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيْرِ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُوْمُ ۞﴾

١١١١ - وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ ﴿ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا افْتَتَعَ<sup>(١)</sup> الصَّلَاةَ يُقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ يُسْمِعُنَا ذَلِكَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرَاهُ مُسْلِمُ عَنْ عُمَرَ ﴿ مِثْلَهُ.

١١١٢ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَتَوْا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ لَمُ يَأْتُوهُ إِلَّا لِيَسْأَلُوهُ عَنِ افْتِتَاجِ الصَّلَاةِ، قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَافْتَتَحَ الصَّلَاة وَهُمْ خَلْفَهُ،

<sup>(</sup>١) قوله: إذا افتتح الصلاة إلنج: واتفق الثلاثة على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة مسنون، وقال مالك: ليس بسنة، بل يكبر ويفتتح القراءة، وصيغته عند أبي حنيفة وأحمد أن يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك إلنج». وصيغته عند الشافعي: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا» الآيتين. إلا أنه يقول: «وأنا من المسلمين». وقال أبو يوسف: المستحب أن يجمع بينهما، قاله في «رحمة الأمة»، وكذا في «شرح النقاية».

ثُمَّ جَهَرَ، فَقَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْآثارِ». وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُ خُوهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ فِي افْتِتَاجِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنَّا لَا نَرَى أَنْ يَجُهَرَ بِذَلِكَ الْإِمَامُ وَلَا مَنْ خَلْفَهُ، وَإِنَّمَا جَهَرَ بِذَلِكَ عُمَرُ؛ لِيُعَلِّمَهُمْ مَا سَأَلُوهُ عَنْهُ. وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ: وَلَمَّا ثَبَتَ مِنْ فِعْلِ الصَّحَابَة كَعُمَرَ ﴿ وَعَيْرِهِ الإِفْتِتَاحُ بَعْدَهُ بِ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ» مَعَ الْجُهْرِ بِهِ لِقَصْدِ تَعْلِيْمِ النَّاسِ لِيَقْتَدُوا وَيَأْنَسُوا كَانَ دَلِيْلًا عَلَى أَنَّهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ آلَخُهْرِ بِهِ لِقَصْدِ تَعْلِيْمِ النَّاسِ لِيَقْتَدُوا وَيَأْنَسُوا كَانَ دَلِيْلًا عَلَى أَنَّهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ آلِهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُعَرِّدِهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُمُ اللَّهُمَّ اللهُ اللهُمَّا اللهُمُ اللهُ اللهُمَّا اللهُمَّا اللهُمَّا اللهُمُ اللهُ اللهُمَّا اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّا اللهُمَّا اللهُمُ اللّهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللّهُ اللهُمُ اللهُمُ اللّهُ اللهُمُ اللّهُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

الله عَلَيْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كَبَرَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدُيْدِ حَتَى يُجَاذِي بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: رِجَالُ إِسْنَادِهِ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ.

١١١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللهُمُّ وَجَمْدِكَ وَتَبَارِكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، إِسْنَادُ أَبِي دَاوُدَ حَسَنُ، رِجَالُهُ مَرْضِيُّونَ.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَارِثَةَ، وَقَدْ تُكَلِّمَ فِيْهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. وَقَالَ التَّوْرِيشْتِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ مَشْهُوْرُ، وَقَالَ التَّوْرِيشْتِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ مَشْهُوْرُ، وَأَخَذَ بِهِ مِنَ الْخُلْفَاءِ عُمَر ﴿ مَهُ وَالْحَدِيثُ مُخَرَّجُ فِي ﴿ كِتَابِ مُسْلِمٍ ﴾ عَنْ عُمَر ﴿ مَا مُنْهُورُ وَقَدْ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيْرٌ مِنْ عُلْمَاءِ التَّابِعِيْنَ، وَاخْتَارُهُ أَبُو حَنِيْفَةً وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

فَكَيْفَ يُنْسَبُ هَذَا الْحُدِيْثُ إِلَى الضَّعْفِ؟ وَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَجِلَّةُ مِنْ عُلَمَاءِ الْحُدِيْثِ،

كَسُفْيَانَ التَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْه. وَأَمَّا مَا ذَكْرَهُ التَّرْمِذِيُّ فَهُوَ كَلَامُ في إِسْنَادِ الْحَدِيْثِ الَّذِي ذَكْرَهُ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ إِسْنَادَهُ مَدْخُوْلٌ مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ، مَعَ أَنَّ الْجُرْحَ وَالتَّعْدِيْلَ يَقَعُ فِي حَقِّ أَقْوَامٍ عَلَى وَجْهِ الْخِلَافِ. فَرُبَّمَا ضَعْفُ الرَّاوِي مِنْ قِبَلِ أَحَدِ الْأَنِقَةِ، وَوَثِقَ مِنْ قِبَلِ آخَرِيْنَ. وَهَذَا الْحَدِيْثُ رَوَاهُ الْأَعْلَامُ مِنْ أَثِمَّةِ الْحَدِيْثِ وَأَخَذُوا بِهِ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي جَامِعِهِ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ فِيْهِ، وَهُو إِسْنَادُ حَسَنٌ، رِجَالُهُ مَرْضِيُّونَ. فَعُلِمَ أَنَّ التَّرْمِذِيَّ إِنَّمَا تَكَلَّمُ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَهُ، كَذَا فِي «الْمِرْقَاةِ».

١١١٥ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ، وَقَدْ حَفَزَهُ التَّفَسُ، فَقَالَ: اللهُ اللهِ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ قَالَ: اللهُ اللهِ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ قَالَ: «أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بِالْكِلِمَاتِ؟» فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمُ المُتَكَلِّمُ بِهَا، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا»، فَقَالَ رَجُلُّ: جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي التَّقَسُ فَقَالَ: «أَيُّتُهُمْ يَرْفَعُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

وَفِي «الْبَحْرِ الرَّاثِقِ)»: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ عُمَرَ ﴿ حِيْنَ جَهَرَ جَهَرَ جَهَرَ النَّاعُ فَي النَّاسُ بِهِ، وَيَتَعَلَّمُواْ مِنْهُ فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ الَّذِي كَانَ آخِرَ النَّامُ فِي الْفَرَاثِضِ. الْأَمْرِ فِي الْفَرَاثِضِ.

الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً. فَقُلْتُ: بِأَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَسْكُتُ بَيْنَ تَكَبِيْرٍ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ، الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتُكَ بَيْنَ القَكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ، وَلَا لَهُ اللهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ القَكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «أَقُولُ: اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اللهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْحُطَايَا كَمَا يُنَقَّى القَوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنِسِ. اللهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالمَّرْدِ». مُتَّفَقُ عَلَيْه.

١١١٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَجُعْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَجُعْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمُونُ وَأَنَا عِبْدُكَ. ظَلَمْتُ أَمْدِنُ وَأَنَا عِنَ اللهُهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ، لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ. ظَلَمْتُ اللهُ عِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَيْكَ، وَالْمَرِفُ عَنِي مَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَيِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظِّمِي وَعَصَبِي، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَلُأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَلِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارِكَ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارِكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ. ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيْمِ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْرَتُهُ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، أَنْتَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ إِلَى الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ: وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لَا مَنْجَأَ مِنْكَ وَلَا مَلْجَأً إِلَّا إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ.

١١١٨ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ۞؛ أَنَّهُ رَأًى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةً قَالَ: «اللهُ

أَكْبَرُ كَبِيْرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا» ثَلَاقًا، «أَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ «وَالْحُمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا»، وَذَكَرَ فِي آخِرِهِ: «مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ».

وَقَالَ عُمَرُ اللهِ الْفَخُهُ: الْكِبْرُ، وَنَفْئُهُ: الشِّعْرِ، وَهَمْزُهُ: الْمَوْتُ.

١١١٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَرَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِّ ٱلْعُلَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِنَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ اللّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا وَالنّامَ: ١١٦-١١١١، لَهُمَّ اللهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِهَا وَاللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ الللللَّهُ اللَّهُمُ الللللَّهُ اللَّهُمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللللْمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللَّهُمُ الللللْمُ الللللَّهُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللِمُ اللللللْمُ اللللللَّلُولُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الل

١١٢٠ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَة ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطَوُعًا قَالَ: «اللهُ أَكْبُرُ، وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ».
 وَذَكَرَ الْحَدِیْثَ مِثْلَ حَدِیْثِ جَابِرٍ ﴿ مُ الله أَنّهُ قَالَ: وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ، ثُمَّ قَالَ: «اللّهُمَّ أَنْتَ اللّهُمَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ»، ثُمَّ يَقْرَأُ. رَوَاهُ النّسَائِيُ.

وَقَالَ الْحُلْبِيُّ: ذَلِكَ كُلُّهُ مُحُمُوْلٌ عَلَى التَّطُوَّعِ وَالتَّهَجُّدِ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيْهِ وَاسِعٌ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا تَبَتَ فِي «صَحِيْحِ أَبِي عُوْانَةَ» وَ«سُنَنِ النَّسَائِيُّ» أَنَّهُ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي تَطُوُّعًا قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، وَجَّهْتُ إِلَخ. فَيَكُوْنُ مُفَسِّرًا لِمَا فِي غَيْرِهِ، كِثَلَافِ سُبْحَانَكَ اللهُمَّ؛ فَإِنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ يُبَيِّنُ أَنَّهُ الْأَمْرُ الْمُسْتَقِرُّ عَلَيْهِ فِي الْفَرَائِضُ. انْتَعَى

وَفِي «رَدِّ الْمُحْتَارِ» وَ«الْمِرْقَاةِ»: وَمَا وَرَدَ تَحُمُولُ عَلَى النَّافِلَةِ بَعْدَ الظَّنَاءِ فِي الْأَصَحِّ، لِحِدِيْثِ الْبَيْهَقِيِّ: كَانَ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَجَّهْتُ وَجْهِيَ النج".

١١٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَتْ لَهُ سَكْتَةٌ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١١٢٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ القَّانِيَةِ الشَّانِيَةِ الشَّانِينَةِ الشَّانِينِينِ اللهِ السَّامِينَ السَّامِينَ اللهِ السَّامِينَ اللهِ السَّامِينِينَ اللهِ السَّامِينَ اللهِينَ اللهِ السَّامِينَ اللهِ السَّمْ اللهِ السَّامِينَ اللهِ السَّلَمُ اللهِ اللهِ السَّامِينَ اللهِ السَّلَمُ اللهِ السَّامِينَ اللهِ السَّامُ اللهِ اللهِ السَّامِينَ اللهِ السَّامِينَ اللهِ اللهِ السَّامِينَ السَّامِ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ اللَّهِ السَّامِينَ السَامِينَ السَّامِينَ السَامِينَ السَامِينَ السَامِينَ السَامِينَ السَامِينَ السَامِينَ السَّامِينَ السَّامِينَ السَامِينَ السَامِينَامِ السَامِينَ الس

## بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ

وَقُوْلِ اللهِ عَنَّوْجَلَّ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللهِ مِنَ الشَّيْطَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ قَالَ اللهُ عَنَّوْجَلَّ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ اللهُ عَنَّوْجَلَّ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴾

١١٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ أَنَّهُ سُئِلَ: أَكُلُّ مَنْ سَمِعَ الْقُرْآنَ وَجَبَ عَلَيْهِ الاِسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُو وَأَنْصِتُواْ ﴾ فِي قِرَاءَةِ الْإِمَامِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبُو الشَّيْخِ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «كِتَابِ الْقِرَاءَةِ».

١١٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ، فَقَرَأَ خَلْفَهُ قَوْمٌ، فَخَلَطُوْا عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. رَوَاهُ ابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَةِيُّ.

١١٢٥ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقَرَظِيِّ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ أَجَابَهُ مَنْ وَرَاءَهُ، إِذَا قَالَ: بِشِمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، قَالُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَالسُّوْرَةُ، فَنَزَلَتْ. رَوَاهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَةِيُّ. ١١٢٦ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَتْ. رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ مُمَيْدٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَالْبَيْهَةِيُّ.

١١٢٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ مَا أَنَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَسَمِعَ نَاسًا يَقْرَؤُونَ خَلْفَهُ، فَقَالَ: «أَمَا آنَ لَكُمْ أَنْ تَعْقِلُوهُ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُواْ لَهُ». رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدٍ وَابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبُو الشَّيْخِ وَالْبَيْهَةِيُّ.

١١٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اَنَّهُ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي رَفْعِ الْأَصْوَاتِ وَهُمْ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَأَبُو الشَّيْخِ وَابْنُ مَرْدَوَيْه وَالْبَيْهَةِ يُ وَابْنُ عَسَاكِر.

١١٢٩ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي فَتَّى مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلَّمَا قَرَأَ شَيْئًا قَرَأَهُ رَوَاهُ ابْنُ جَرِيْرِ وَالْبَيْهَةِيُّ.

١١٣٠ - وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَرَأَ فَقَرَأَ أَصْحَابُهُ، فَنَزَلَتْ. رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ مُحَيْدٍ وَأَبُو الشَّيْخِ وَالْبَيْهَةِيُّ.

١١٣١ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ النَّبِيُّ وَعَلَيْهُ يَقْرَأُ وَرَجُلُ يَقْرَأُ فَنَزَلَتْ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَقَالَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ فِي الصَّلَاةِ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ وَغَيْرُهُ: إِنَّ الْمَأْمُوْرَ بِهِ اثْنَانِ: الإسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ. فَالْأَوْلُ فِي الجُهْرِيَّةِ وَالطَّانِي فِي السِّرِيَّةِ. انْتَهَى فَالْمَعْنَى: إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِعُواْ لَهُ إِنْ جِهَرَ بِهِ، وَأَنْصِتُوا وَالطَّانِي فِي السِّرَيَّةِ. انْتَهَى فَالْمَعْنَى: إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِعُواْ لَهُ إِنْ جِهَرَ بِهِ، وَأَنْصِتُوا وَالشَّيْعُواْ إِنْ أَسَرَّ بِهِ. وَبِهِ أَخَذَ إِمَامُنَا أَبُو حَيْهُةَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَالَ بِهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَلَى اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى مَا هُو وَزِيْدُ بُنُ الْجُوايَةِ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُمَا وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَ وَالْحُسَنُ بْنُ

صَالِحِ بْنِ حُيِّ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّحْعِيُّ وَأَصْحَابُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَغَيْرُهُمْ مِنْ مَشَاهِيْرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ، كَذَا ذَكْرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي «الإِسْتِذْكَارِ» وَ«التَّمْهِيْدِ». وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: وَقَدْ رُوْيَ مَنْعُ الْقِرَاءَةِ عَنْ ثَمَانِيْنَ نَفَرًا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، مِنْهُمُ الْمُرْتَضَى وَالْعَبَادِلَةُ الظَّلَاثَةُ، وَأَسَامِيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، وَقِيْلَ: تَجَاوَزَ عَدَدُ مَنْ أَفْتَى فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عَنِ الشَّمَانِيْنَ، وَقَيْلَ: تَجَاوَزَ عَدَدُ مَنْ أَفْتَى فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عَنِ الشَّمَانِيْنَ، وَقَيْلَ: تَجَاوَزَ عَدَدُ مَنْ أَفْتَى فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ عَنِ الشَّمَانِيْنَ، وَقَيْلَ: فَكَانَ اتَّقَافَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْإِجْمَاعِ.

وَذَكَرَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَعْقُوْبَ الْحَارِثِيُّ السَّبَذْمُوْنِي فِي كِتَابِ "كَشْفِ الْأَسْرَارِ" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: عَشَرَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَشَدَّ التَّهْيِ: أَبُو بَحْرٍ الصِّدِّيْقُ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَعِلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ﴿

وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: فَلَا دَلِيْلَ عَلَى تَخْصِيْصِ الْآيَةِ بِالْجَهْرِيَّةِ؛ لِأَنَّ الاِسْتِمَاعَ وَالْإِنْصَاتَ حُكْمَانِ عَلَى حِدَةٍ، لَيْسَ مَجْمُوْعُهُمَا حُكْمًا وَاحِدًا بِرَأْسِهِ، حَتَّى يَخُصَّ بِالْجَهْرِيَّةِ، وَلَوْ سُلِّمَ وُرُودُ الْآيَةِ فِي الْجُهْرِيَّةِ، لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوْصِ الْمَوْرِدِ.

اللَّهُ عُمُومِ الْمَوْرِدِ.

١١٣٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَةٍ ﴿ ` رَوَاهُ لُسْلِمٌ.

١١٣٣ - وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْهِنْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

 <sup>(</sup>١) قوله: لا صلاة إلا بقراءة: دلالته على أن الصلاة لا تصحُّ إلا بالقراءة ظاهرة؛ لأن مطلق القراءة فرضٌ ثابتٌ
 بالكتاب، فقوله: «لا صلاة إلخ» محمول على نفي الصحة، قاله في «تعليق إعلاء السنن».

«اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِيْنَةِ: أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ.

وَرِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ مَشْهُوْرُوْنَ إِلَّا جَعْفَرَ بْنَ مَيْمُوْنِ، فَقَدْ وَثَقَهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ شَاهِيْنَ فِي الشِّقَاتِ. وَالْحِيْثُ صَرِيْحُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى عَدْم رُكْنِيَّةِ الفَاتِحَةِ؛ فَإِنَّ لَفْظَة «وَلَوْ» الْمُتَّصِلَةِ يُشِيْرُ إِلَى عَدَم تَخْصِيْصِ الْفَاتِحَةِ وَيُؤْمِي إِلَى تَعْمِيْمِ الْقَرَاءَةِ لَهَا وَلِغَيْرِهَا، لِذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ بِوُجُوْبِهَا. (')

١١٣٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ اللّهَ تَقُومَ لِلكّ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللّهُ وَاللّهُ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللّهُ وَأَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَاللّهُ وَالمّالِكُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

١١٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجُّه. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَفِي «السِّعَايَةِ»: فَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ وَأَمْثَالُهُمَا دَلِيْلُ عَلَى عَدَمِ رُكُنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ؛ فَإِنَّ الْخُدَاجَ بِفَتْحِ الْحُاءِ الْمُعْجَمَةِ بِمَعْنَى النَّاقِصِ، وَلَوْ كَانَتْ رُكْنَا لَقَالَ: «فَهِيَ بَاطِلَةٌ»؛ فَإِنَّ تَرْكَ الرُّكْنِ الْفَالَ: «فَهِيَ بَاطِلَةٌ»؛ فَإِنَّ تَرْكَ الرُّكْنِ إِنَّمَا يُوْجِبُ الْبُطْلَانَ، وَالتُقْصَانُ مِنْ مُوْجَبَاتِ الْوُجُوْبِ، فَعُلِمَ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ وَاجِبَةً. (")

<sup>(</sup>١) قوله: لذلك قال أبو حنيفة بوجوبها: وأما مالك والشافعي وأحمد فقالوا: هي ركن؛ لحديث عبادة بن الصامت وحديث زياد بن أيوب. أجيب عن حديث عبادة بأن المراد به نفي الفضيلة بنحو: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وأما الجواب عن رواية زياد فبأنها شاذة؛ إذ رواية غيره: «لا صلاة لمن لم يقرأً»، وكأنّ زيادا زاد في المبنى وروي بالمعنى، أتحذته من «شرح النقاية».

 <sup>(</sup>٢) قوله: فعلم أن قراءة الفاتحة واجبة: قال في «أوجز المسالك»: إن عامتهم يفهمون من الحنفية أنهم قالوا بجواز

١١٣٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلتَّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَه: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِـ «الحُمْدُ وَسُوْرَةٍ» وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْكَةٍ: «لَا تَجُوْرِئُ الْمَكْتُوْبَةُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِيَّابِ وَتَكَارِثُ الْمَكْتُوْبَةُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِيَّابِ وَتَكَارِثُ آيَاتِ فَصَاعِدًا».

١١٣٧ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا».

<sup>=</sup> الصلاة بدون الفاتحة، ولذا تعجب الحافظ في «الفتح» أشد التعجب، والحقيقة ليس كذلك. والحنفية أبدًا ما قالوا بجوازها بدون الفاتحة. ولله در الحنفية، ما قالوا إلا ما ورد في الحديث أن هذه الصلاة ناقصة ذات خداج ونقصان يجب إعادتها. نعم، من أثبت بهذا الحديث بطلانَ الصلاة فهذا تحكُم منه، فاسد؛ لأن الناقص لا يقال له: معدوم.

<sup>(</sup>١) قوله: ثلاث آيات: وقد عمل أصحابنا بكل الحديث حيث أوجبوا قراءة الفاتحة وضمَّ سورة أو ثلاثِ آيات معها؛ لأن هذه الأخبار أخبار آحاد، فلا تثبت بها الفرضية، وليس الفرض عندنا إلا مطلق القراءة؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ (المزمل: ٢٠) فأمر بقراءة ما تيسر من القرآن مطلقًا، وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النص، وذا لا يجوز، فعملنا بالكل، وأوجبنا قراءة الفاتحة وضمَّ سورة أو ثلاث آيات معها. وقلنا: إن قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مثل معنى قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وصح أيضًا عن جماعة من الصحابة إيجاب ذلك، قاله العلامة العينى في «عمدة القارى».

<sup>(</sup>٢) قوله: رواه البيهقي: رجاله كلهم ثقات ما خلا شيخ الحاكم أبي غانم أزهر بن أهمد بن حمدون، فقد ذكره البيهقي في موضع الاحتجاج به، فهو صالح له عنده، وهو نص صريح في عدم جواز الصلاة بدون ضم شيء إلى الفاتحة، وقد فشره جابر بسورة، وأيضًا يدل على أن الفاتحة ليست بركن في الصلاة؛ لأن جابرًا جعلها من السنة مثل السورة، سواء بسواء، من "تعليق إعلاء السنن» ملخصًا.

وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ هُمَّا أَنَهُ قَالَ: سُنَّةُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ. قَالَ سُفْيَانُ: لِصَّ يُصَلِّى وَحْدَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، فَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ وَلَلَّهِ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرْأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»: إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. وَاحْتَجَ بِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَيْثُ قَالَ: مَنْ صَلَّ أَنْ يَفُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. قَالَ أَحْمَدُ: فَهَذَا رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَيَلِيَّةٍ: «لَا صَلَاةً لِمَنْ لَمْ يَقُرأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» أَنَّ هَذَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ. انْتَهَى

١١٣٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ وَرَاءَ الْإِمَامِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ. وَرَوَى مُحَمَّدٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَهُ.

١١٤٠ - وَعَنْهُ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَةً فَلَمْ يَقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ».(١) رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

الْدُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجُ، إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ». رَوَاهُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَا يَقْرَأُ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجُ، إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُ.

١١٤٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ لَا تُجْزِئُ صَلَاةً لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِعَابِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَامِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

 <sup>(</sup>١) قوله: إلا وراء الإمام: وقال الشيخ الجنجوهي: إن الروايات الواردة في أمر القراءة خلف الإمام لا يصح الاستدلال بها على وجوب القراءة للمقتدي، وأن المؤتم كان القراءة له مباحا في أول الإسلام، ثم نُسِخَ وبقي إباحة الفاتحة، ثم نُسِخَ بالمنع مطلقًا، كذا في «أوجز المسالك».

١١٤٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا: يُجُزِئُهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ.

١١٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

الله عَلَيْ انْصَرَفَ مِنْ شَلِي هُرَيْرَةَ الله الله عَلَيْ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدُ مِنْكُمْ آنِفًا؟» قَالَ رَجُلُ: نَعَمْ، يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: «إِنِّي بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: هَلْ اللهِ عَلَيْهِ الْقَرْآءَةِ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ أَقُولُ: مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ؟» فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيْمَا جَهَرَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَاةِ حِيْنَ سَمِعُواْ ذَلِكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَمَالِكُ وَكُمَّدُ وَمَالِكُ وَكَامَةً. وَرَوَى ابْنُ مَاجَه خَوْهُ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: فِيْهِ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْمَا جَهَرَ بِهِ.

١١٤٧ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُواْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه. وَهَذَا حَدِيْثُ صَحِيْخُ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَقَتَادَة: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُواْ ». وَفِي أُخْرَى لَهُ: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُواْ ». وَفِي أُخْرَى لَهُ: وَإِذَا قَالَ: «غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُولُواْ: آمِيْنَ ».

قَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: فِيْهِ إِشَارَةُ إِلَى السُّكُوْتِ وَالْإِسْتِمَاعَ. اهقِيْلَ: وَفِيْهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُوْمَ لَا يَقْرُأُ الْفَاتِحَةَ، وَإِلَّا كَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يَقُولَ: إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: الْعَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ » فَقُولُوا: آمِيْنَ.

١١٤٨ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: صَلَّى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَتَقْرَؤُوْنَ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟» فَسَكَتُوْا. فَسَأَلَهُمْ ثَلَاقًا، فَقَالُوْا: إِنَّا لَتَفْعَلُ. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوْا». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١١٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عَمْرِو الْبَيَاضِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلْيُنْظُرْ مَا يُنَاجِيْهِ بِهِ، وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ».(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١١٥٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ وَاللَّهُ الظُّهْرَ، فَقَرَأَ رَجُلُّ خَلْفَهُ «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟» قَالَ رَجُلُّ: أَنَا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ قَدْ خَالَجَنِيْهَا». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَقَالَ: فِيْهِ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيْهِ.

فهذه صفات الفرائض التي لا بُدَّ منها في الصلاة، ولا تُجزئ الصلاةُ إلا بإصابتها. فلها كانت القراءة مخالفةً لِذلك وساقطةً في حال الضرورة كانت من غير جنس ذلك، فكانت في النظر أنها ساقطة في غير حالة الضرورة، فهذا هو النظر في هذا.

<sup>(</sup>١) قوله: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن: قال الطحاوي: فلها اختلفت هذه الآثارُ المرويةُ في ذلك التمسنا حكمه من طريق النظر، فرأيناهم جميعًا لا يختلفون في الرجل يأتي الإمام وهو راكع: أنه يكبر ويركع معه، ويعتد تلك الركعة وإن لم يقرأ فيها شيئا. فلها أجزأه ذلك في حال خوفه فوت الركعة احتمل أن يكون إنها اجزأه ذلك لمكان الضرورة، واحتمل أن يكون إنها أجزأه ذلك؛ لأن القراءة خلف الإمام ليست عليه فرضا، فاعتبرنا ذلك.

فرأيناهم لا يختلفون أن من جاء إلى الإمام وهو راكع، فركع قبل أن يدخل في الصلاة بتكبير كان منه: إن ذلك لا يجزئه، وإن كان إنها تركه لحال الضرورة وخوف فوات الركعة. فكان لا بُدَّ له من قَوْمَةٍ في حال الضرورة وخوف فوات الركعة، فكان لا بدله من قومة في حال الضرورة وغير حال الضرورة.

المُعْدِ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا صَلَاةَ الظَّهْرِ، وَقَرَأَ رَجُلُ مِنَ النَّاسِ فِي نَفْسِهِ، قَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدُ مِنْكُمْ؟ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاتًا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ. أَنَا كُنْتُ أَقْرَأُ «سَبِّعْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى». قَالَ: «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ أَمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ قِرَاءَةُ إِمَامِهِ؟ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا قَرَأَ وَأَنْصِتُواْ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

١١٥٢ - وَعَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةُ لَهُ».(') رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَنْسٍ ﴿ وَالدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَقَالَ فِي الْفَرْمَا الْمُلْهِمْ الْمُلْهِمْ الْبُهُ وَالْمَا عَنْ أَنْسٍ ﴿ وَنَظَائِرَهُ عَلَى تَرْكِ الْجُهْرِ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَام، وَعَلَى قِرَاءَةِ السُّوْرَةِ دُوْنَ الفَاتِحَةِ، وَهَذَا تَخْصِيْصُ بِلَا مُحَصِّمٍ، وَبَعِيْدُ عَنْ مَضْمُونِ الْحُدِيْثِ بِمَرَاحِلَ، وَنَاءَ عَنِ الْمَقْصُودِ بِمَنَازِلَ، لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِأَلْفَاظِهِ، وَلَا إِشَارَةَ فِيهَا إِلَيْهِ الْحُدِيْثِ بِمَرَاحِلَ، وَنَاءَ عَنِ الْمَقْصُودِ بِمَنَازِلَ، لَا تَعَلَّقَ لَهُ بِأَلْفَاظِهِ، وَلَا إِشَارَةَ فِيهَا إِلَيْهِ أَصْلًا. كَيْفَ! وَالْوَاقِعَةُ وَاقِعَةُ صَلَاةِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ عَلَى مَا يَشْهَدُ بِهِ رِوَايَةُ الْإِمَام، فَمَا مَعْنَى لِللهِ عَلَيْكَ وَلَا يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِيهِمَا جَهْرًا وَلَا سَلَامُ وَلَا يَقْرَأُ الْإِمَامُ فِيهِمَا جَهُرًا وَلَا سَائِرُ الْمُقْتَدِيْنَ

الإِمَامِ فَإِنَّهُ ﴿
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ اللَّهِ عَنِ إِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةَ، وَهُوَ أَحْسَنُ طُرُقِهِ،
 حَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الْهُمَامِ بِأَنَّهُ صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

<sup>(</sup>١) قوله: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له: وفي «الروض المربع» من فقه الحنابلة: ولا قراءة على مأموم، أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، لهذا الحديث، قاله في «أوجز المسالك».

وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: هُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحُ، أَمَّا أَبُو حَنِيْفَةَ فَأَبُوْ حَنِيْفَةَ. وَمُوْسَى بْنُ عَائِشَةَ الْكُوْفِيُّ مِنَ الثَّقَاتِ الْأَثْبَاتِ، مِنْ رِجَالِ الصَّحِيْحَيْنِ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ مِنْ كِبَارِ الشَّامِيِّيْنَ وَثِقَاتِهِمْ، وَهُوَ حَدِيْثُ صَحِيْحُ. انْتَهَى

١١٥٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامُ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةً ﴾. وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي «الْكَامِلِ» وَالطّبَرَانِيُّ فِي «الْأُوسَطِ». وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنَيُّ عَن ابْن عُمَرَ ﴿ الطَّحَاوِيُّ وَأَحْمَدُ عَنْ جَابِر ﴿ .

وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ جَابِرٍ ۞ مِثْلَهُ. قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ إِسْنَادُ حَدِيْثِ أَحْمَدَ بْن مَنِيْعٍ صَحِيْخُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

١١٥٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ: أَمَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْعَصْرِ، قَالَ: فَقَرَأَ رَجُلُ خَلْفَهُ فَغَمَزَهُ اللّهِ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَنْ صَلَّى قَالَ: لِمَ غَمَزْتَنِي؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحَلَّهُ فَغَمَزَهُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَدُّ إِمَاهُ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَتُهُ النَّيِ عَلَيْهِ وَقَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَتُهُ النَّيِ عَلَيْهُ وَقَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَتُهُ النَّي فَعْ وَالْبَيْهَقِيُ خَوْهُ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْجِ الْبُخَارِيِّ فِي بَيَانِ هَذَا الْحُدِيْثِ: إِنَّهُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهُمْ جَابِرُ بْن عَبْدِ اللهِ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَمَرَ وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَاسٍ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكٍ هُمُ وَقَالَ الشَّيْخُ الْعَابِدُ - السِّنْدِيُّ - مُوَلَّدًا وَالْمَدَنِيُّ مُهَاجِرًا - فِي شَرْج «الْمُسْنَدِ» لِإِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ: فَنَقُولُ: لَمَّا ثَبَتَ نَهْيُ الْعَشَرَةِ الْمَدْكُوْرَةِ وَلَمْ يَثُبُتُ رَدُّ أَحَدِهِمْ عَلَيْهِمْ عِنْدَ تَوَافُرِ الصَّحَابَةِ كَانَ إِجْمَاعًا سُكُوْتِيًّا. الْتَعَى مُلَخَصًا

١١٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ

قِرَاءَةً ١٤ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

وَفِي «التَّعْلِيْقِ الْمُمْجِدِ»: هَذَا خُلَاصَةُ الْكَلَامِ فِي طُرُقِ هَذَا الْخَدِيْثِ، وَتُلُخِّصَ مِنْهُ: أَنَّ بَعْضَ طُرُقِهِ صَحِيْحَةٌ أَوْ حَسَنَةٌ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ يُوْجِبُ الْقَدْحَ عِنْدَ التَّحْقِيْقِ، وَبَعْضُهَا صَحِيْحَةٌ مُوْسَلَةٌ وَإِنْ لَمْ تَصِحَّ مُسْنَدَةً، وَالْمَرَاسِيْلُ مَقْبُولَةٌ، وَبَعْضُهَا ضَعِيْفَةٌ يَنْجَبِرُ صُعْفُهَا بِضَمِّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، فَارْتَقَتْ إِلَى مَرْتَبَةِ الْحُسَنِ، وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الْحُافِظِ ابْنِ حَجَرٍ فِي يَضِمّ بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، فَارْتَقَتْ إِلَى مَرْتَبَةِ الْحُسَنِ، وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ قَوْلَ الْحُافِظِ ابْنِ حَجَرٍ فِي يَخْرِيْجِ أَحَادِيْثِ الرَّافِعِيِّ أَنَّ طُرُقَهُ كُلَّهَا مَعْلُولَةٌ لَيْسَ عَلَى مَا يَنْبَغِي، وَكَذَا قَوْلُ الْبُخَارِيِّ فِي رَسَالَةِ «الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ»: إِنَّهُ حَدِيْث لَمْ يَتْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَارِ رَسَالَةِ «الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ»: إِنَّهُ حَدِيْث لَمْ يَتْبُتْ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَارِ وَالْعِرَاقِ؛ لِإِرسَالِهِ وَانْقِطَاعِهِ. انتهى لَا يَعْلُوع عَنْ خَدْشَاتٍ وَاضِحَةٍ. انْتَهَى

وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: يُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْقِرَاءَةَ قَابِتَةٌ مِنَ الْمُقْتَدِي شَرْعًا؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ قِرَاءَةً لَهُ فَلَوْ قَرَأَ لَكَانَ لَهُ قِرَاءَتَانِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، قَالَهُ ابْنُ الْهُمَامِ. وَأَنَّ الْحُدِيْثَ دَلَّ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ بَدَلُ وَعِوَضٌ عَنْ قِرَاءَةِ الْمُقْتَدِي وَخَلَفَ عَنْهَا، فَلَوْ وَأَنَّ الْمُتَقَدِي وَخَلَفَ عَنْهَا، فَلَوْ قَرَأَ الْمُتَقَدِي أَيْضًا لَزِمَ اجْتِمَاعُ الْأَصْلِ وَالْخَلَفِ، وَالْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ مِنْهُ، وَالْعِوَضِ قَرَأَ الْمُتَقَدِي أَيْضُوهِ وَالتَّيَمُّمِ. وَالْمُعَوَّضِ عَنْهُ، وَهُو غَيْرُ جَائِز كَمَا تَرَى، كَمَا لَا يَجُوزُ اجْتِمَاعُ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ.

١١٥٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا قَالَ: سُثِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: «الْإِمَامُ يَقْرَأُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

١١٥٨ - وَعَنْهُ ۞: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِإِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةَ: قَالَ جَابِرُ ﴿ قَرَأَ رَجُلُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَهَاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَفِي رِوَايَةٍ عَبْدِ الرَّزَاقِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَبًا بَكْرٍ وَعُثْمَانَ كَانُوْا

يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

١١٥٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيِّ ﷺ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أُنْصِتُ ؟ قَالَ: «لَا، بَلْ أَنْصِتْ؛ فَإِنَّهُ يَكْفِينُكَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

١١٦٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «تَصُفِیْكَ قِرَاءَهُ الْإِمَامِ، خَافَتَ أَوْ جَهَرَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُ.

١١٦١ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدًا عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ. رَوَاهُ مُسْلِمُ فِي "بَابِ سُجُوْدِ الظِّلَاوَةِ".

-١١٦٢ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِفْسَمٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ غُمَرَ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالُوْا: لَا تَقْرَؤُوا خَلْفَ الْإِمَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١١٦٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، لَا إِنْ جَهَرَ وَلَا إِنْ خَافَتَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ.

١١٦٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: أَيُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: لَا. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

١١٦٥ - وَعَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ عَلِيُّ اللهِ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيِّ.

١١٦٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطاً الْفِطْرَةَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ.

١١٦٧ - وَعَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسٍ هُمَا: أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ بَيْنَ يَدِيَّ؟ فَقَالَ: لَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ لَا نَقْراً مَعَ الْإِمَامِ.

رِ اللهِ الْهِ عُمَرَ هُمَّا: أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ: هَلْ يَقْرَأُ أَحَدُ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُ مَعَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ مَعَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ مَعَ الْإِمَامِ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ. هَذَا طَرِيْقٌ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ، لَا يُتَصَوَّرُ فِيْهِ الْكَلَامُ أَصْلًا.

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ مَالِكُ وَزَادَ: «وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ». وَقَالَ الْعَيْنِيُّ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَكَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ اقْتِدَاءً بِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ. انْتَهَى

١١٦٩ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ كَفَتْهُ قِرَاءَتُهُ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ. هَذَا سَنَدُ جَيِّدُ لَا كَلَامَ فِيْهِ.

١١٧٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ،
 قَالَ: تَكْفِيْكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ، وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ خَوْهُ، لَيْسَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا شَيْءً.

١١٧١ - وَعَنْ أَبِي وَاثِلٍ ﴿ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، قَالَ: أَنْصِتْ؛ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكُفِيْكَ ذَاكَ الْإِمَامُ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ، هَذَا سَنَدُّ جَيِّدٌ، لَا كَلَامَ فِيْدٍ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ نَحْوَهُ.

١١٧٢ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ رَجُلُ اتُّهِمَ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ، رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ.

َ ١١٧٣ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: لَأَنْ أَعَضَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ. رَوَاهُ مُحُمَّدُ. وَذَكَرَ الرَّازِيُّ فِي «أَحْكَامِ الْقُرْآنِ»: قِيْلَ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْسَرَ أَسْنَانُهُ. وَقَالَ الْبَلْخِيُّ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُمْلَأَ فَمُهُ مِنَ التُّرَابِ. انْتَهَى ١١٧٤ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيْهِ جَمْرَةً. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ لَيْسَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ أَيْضًا شَيْءً.

رَ اللهِ اللهِ اللهِ عَجْمَد بْنِ عَجْلَانَ: أَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: لَيْتَ فِي فَمِ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ حَجَرًا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ، هَذَا سَنَدُ جَيِّدُ، لَا كُلَام فِيْهِ. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ خُوهُ. خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا. رَوَاهُ اللهِ مَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. الطَّحَاوِيُّ.

١١٧٧ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي فِيْهِ حَجَرُّ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

وَفِي «التَّعْلِيْقِ الْمُمَجَّدِ»: لَا بَأْسَ بِأَمْثَالِ هَذَا الْكَلَامِ لِلتَّهْدِيْدِ وَالتَّشْدِيْدِ، وَالتَّعْذِيْبُ بِعَذَابِ اللهِ مَمْنُوعٌ، لَا التَّهْدِيْدُ بِهِ.

١١٧٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ جَدِّهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ عَلِيٍّ ۞، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي «رِسَالَةِ الْقِرَاءَةِ»: إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِهَذَا الْإِسْنَادِ سَمَاعُ بَعْضِهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَلَا يَصِحُّ مِثْلُهُ.

وَالْجُوَابُ عَنْهُ أَوَّلًا: أَنَّ الْمُعَاصَرَةَ وَإِمْكَانَ اللَّقِيِّ يَكْفِي عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ فِي صِحَّةِ الْإِنِّصَالِ وَرَفْعِ الْإِنْقِطَاعِ، وَثُبُوْتُ اللَّقِيِّ - كَمَا هُو تَشَدُّدُ الْبُخَارِيِّ - لَا يَجِبُ عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ، كَمَا تَقَرَّرَ مُحَقَّقًا فِي أُصُوْلِ الْحَدِيْثِ، وَالْمُعَاصَرَةُ وَإِمْكَانُ اللَّقِيِّ هَهُنَا مُتَحَقَّقُ بَيْنَ دَاوُدَ وَعُمَرَ، وَبَيْنَ عُمَرَ ومُوسَى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ زَيْدٍ، وَهُوَ يَكُفِيْنَا فِي ثُبُوْتِ اتِّصَالِ السَّنَدَ.

وَثَانِيًا: أَنَّ الاِنْقِطَاعَ الظَّاهِرَ لَا يَضُرُّ عِنْدَنَا إِذَا كَانَ الرَّاوِي ثِقَةً يَرْوِي عَنِ الثَّقَاتِ، لَا سِيَّمَا فِي الْقُرُوْنِ الْمَشْهُوْدِ لَهَا بِالْحَيْرِ. انْتَهَى وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَهَوُّلَاءِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَدْ أَجْمَعُوْا عَلَى تَرْكِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، قَدْ وَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ، وَشَهِدَ لَهُمُ النَّظَرُ مَا قَدْ ذَكَرْنَا.

١١٧٩ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُواْ يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِ (ٱلْحَمْدُ لِلَٰهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١١٨٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِـ (ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ) وَلَمْ يَسْكُتْ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

الصَّلاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ اللّٰهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ اللّٰهُ تَعَالَى: اللّٰهُ تَعَالَى: أَنْنَى الْعَلْمِينَ ﴾ قَالَ تَعَالَى: حَيدِنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: أَثْنَى الْعَلْمِينَ ﴾ قَالَ: عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ اللّٰهُ تَعَالَى: أَنْنَى عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَيْكَ مَعْبُدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ السِّرَطَ وَلَا السَّلَامُ عَلْمِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ الصَّرَطَ اللّٰهِ مَعْمُ وَلَا السَّالَ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّلْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللّٰ الللللّٰ اللللّٰ

وَقَالَ الْحُلْبِيُّ: وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ هُنَا الْفَاتِحَةُ، فَالْبِدَايَةُ بِـ "ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ" دَلِيْلُ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ، '' وَأَنَّهَا سَبْعُ آيَاتٍ بِدُوْنِهَا حَيْثُ جَعَلَ الْوُسُطَى، وَهِيَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ بَيْنَهُ سُبْحَانَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ، وَالثَّلَاثَ قَبْلَهَا لَهُ تَعَالَى خَاصَّةً، وَالثَّلَاثَ بَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ بَيْنَهُ سُبْحَانَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ، وَالثَّلَاثَ قَبْلَهَا لَهُ تَعَالَى خَاصَّةً، وَالثَّلَاثَ بَعْبُدهِ فَقَطْ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ آيَةً مِن الْفَاتِحَةِ لَمْ تَكُنْ آيَةً مِنْ غَيْرِهَا؛

<sup>(</sup>١) قوله: أن التسمية ليست من الفاتحة: سيأتي تحقيقه في «كتاب فضائل القرآن» في الباب الثاني.

لِعَدْمِ الْقَائِلِ بِهِ. انْتَخَى وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: هَذَا حَدِيْثٌ قَدْ رَفَعَ الْإِشْكَالَ فِي سُقُوطِ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ» مِنَ الْفَاتِحَةِ، وَهُوَ نَصُّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأُويْلَ، وَلَا أَعْلَمُ حَدِيْثًا فِي سُقُوطِ الْبَسْمَلَةِ أَبْيَنَ مِنْهُ. انْتَهَى

١١٨٢ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الله عَلَيْ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَة بِسْمِ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يُسْمِعْنَا قِرَاءَة بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيْمِ، وَصَلَّى بِنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُمَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١١٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ﴿ قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَقُوْلُ: بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، فَقَالَ لِي: أَيْ بُنَيَّ، مُحْدَثُ، إِيَّاكَ وَالْحُدَثَ. قَالَ: وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ أَبْغَض إلَيْهِ الْحُدَثُ فِي الْإِسْلَامِ، يَعْنِي مِنْهُ.

وَقَالَ: وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهَا، فَلَا تَقُلْهَا إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه. وَرَوَى إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ نَحُوهُ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْن مُغَفَّلٍ ﴿ حَدِيْثُ حَسَنٌ، وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، مِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ القَوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارِكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، لَا يَرَوْنَ أَنْ يُجْهَرَ بِـ الْبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَا اللهِ الْمُعَلِّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيْمِ اللهِ الرَّعْمَانُ المَّوْرِيُّ وَاللهِ الْمُعَلِيْمِ اللهِ الرَّعْمَانُ المَّوْمِ اللهِ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيْ الْمُعْمَلُولُ الْمُعَلِّيْ الْمُعَلِّيْ اللهِ اللهِ الرَّعْمِيْ اللهِ الرَّعْمِيْمِ اللهِ الرَّامِيْمِ اللهِ الرَّعْمَانُ المَّالِقُ اللهِ المُعَلِّيْ اللهِ اللهِ الرَّعْمَانُ المَّامِيْمِ اللهِ الْمُعَلِيْمُ اللهِ الرَّامِيْمِ اللهِ الرَّامِيْمِ اللهِ الرَّعْمِيْمُ اللهِ الرَّمْ الْمُعَلِيْمُ اللهِ الرَّعْمَالِيْمُ اللهُ الْمُعَلِيْمُ اللهِ الْمُعَلِيْمِ اللهِ الْمُعَلِيْمُ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِيْمُ اللهِ الْمُعْمَالِهِ الْمُعَلِّيْمِ الْمَالِي الْمُولِيْمُ الْمُعَلِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّعْمِيْمِ اللهِ الْمِعْمَالِيْمِ اللهِ الْمُعْمِيْمِ اللهِ الْمُعْمِيْمِ اللهِ الْمُعَلِيْمِ اللهِ الْمُعْمِيْمِ اللهِ الْمُعْمِيْمِ اللهِ الْمِنْمِيْمِ اللهِ الْمِنْمُ الْمُعْمِيْمِ اللهِ الْمِنْمُ الْمِنْمِيْمِيْمِ اللهِ الْمِنْمُ اللهِ الْمُعْمِيْمِ الْمِنْمِيْمِ الْمِنْمِ الْمُعْمَامِيْمِ الْمُعْمِيْمِ اللهِ الْمُعْمِيْمِ الْمِنْمُ الْمِنْمُ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمَامِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمِنْمُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِيْمُ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْم

١١٨٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ لَا يَجْهَرُوْنَ بِـ البِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ». رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ. ١١٨٦ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ ﴾ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّعِيْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ المَّامِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّعْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعْمِ اللهِ المُنْ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

١١٨٧ - وَعَنْهُ ﴿ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَكُلُّهُمْ يَخْفُوْنَ بِـ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١١٨٨ - وَعَنْهُ ﴿
 أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسِرُّ بِـ «بِشْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ» وَأَبَا
 بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا ﴿
 رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، رِجَالُهُ كُلُهُمْ ثِقَاتُ.

لَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ أَحَادِيْتَ الْإِسْرَارِ بِالتَّسْمِيَةِ، كَمَا تَدُلُّ عَلَى كُوْنِ إِخْفَائِهَا سُنَّةً تَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ بِجُزْءٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا مِنَ السُّورِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِإِخْفَائِهَا عَلَى أَنْهَا لَيْسَتْ بِجُزْءٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ وَلَا غَيْرِهَا مِنَ السُّورَةِ كُلَّهَا سَوَاسِيَةً فِي لِإِخْفَائِهَا مِنْ الْآيَاتِ مَعَ كَوْنِهَا جُزْءًا مِنْهَا؛ فَإِنَّ أَجْزَاءَ السُّورَةِ كُلَّهَا سَوَاسِيَةً فِي حُكْمِ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَاءِ بِهَا، كَمَا لَا يَخْفَى.

١١٨٩ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﴿
 أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَتَعَوَّذُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.
 ١١٩٠ - وَعَنْ أَبِي وَائِل ﴿
 قَالَ: كَانَ عُمرُ وَعَلَى لَا يَجْهَرَانِ بِـ «بِشِيمِ اللهِ الرَّحْمَن

الرَّحِيْمِ، وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِالتَّأْمِيْنَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١١٩١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ وَالإسْتِعَاذَةَ وَ ( رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

۱۱۹۲ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: أَرْبَعُ يُخَافِتُ بِهِنَّ الْإِمَامُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَيِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّدُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، وَآمِيْنَ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْآثارِ». وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ وَأَبُو مَعْمَرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ مَعْمَدُ خُوهُ.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَلَمَّا ثَبَتَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَمَّنْ ذَكُرْنَا بَعْدَهُ تَرْكُ الجُهْرِ بِ "هِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الوَّرْآنِ لَوَجَبَ أَنْ يَجْهَرَ بِهُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ» اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ» الَّتِي فِي "التَمْلِ» يُجْهَرُ بِهَا كَمَا يَجْهَرُ بِالْفُرْآنِ سِوَاهَا، أَلَا تَرَى أَنَّ "هِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ» الَّتِي فِي "التَمْلِ» يُجْهَرُ بِهَا كَمَا يُجْهَرُ بِغَيْرِهَا مِنَ الْقُرْآنِ؛ لَأَنَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ.

فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الَّتِي قَبْلَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ يُخَافَتُ بِهَا وَيُجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، ثَبَتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ، وَثَبَتَ أَنْ يُخَافَتَ بِهَا وَيُسَرُّ، كَمَا يُسَرُّ التَّعَوُّدُ وَالِافْتِتَاحُ وَمَا أَشْبَهَهُمَا. انْتَهَى

١١٩٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنَهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّآلِينَ ﴾ فَقُولُوْا: آمِيْنَ؟'' فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَلِمُسْلِمٍ خُوْهُ.

وَفِي أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: قَالَ: ﴿إِذَا أُمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُواْ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ

<sup>(</sup>١) قوله: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين: دلالة الحديث على قول المأموم: «آمين» بعد قول الإمام: «وَلاَ الطَّمَالِينَ» ظاهرة، ويستفاد منه أن الإمام يُحفي بها؛ لأن تأمين الإمام لو كان مشروعًا بالجهر لها علَّق النبي ﷺ تأمينهم بقوله: «وَلاَ الصَّالِينَ»، بل علَّق بقوله: «آمين».

فإن قلت: قد جاء في الحديث السابق: "إذا أمّن الإمام فأمّنُوا". وفيه علّق تأمين المأمومين بتأمينه، وإنهم لا يعلمون تأمينه إلا أن يسمعوا. قلت: أجاب عنه في "التعليق الحسن" بأن الجمهور حملوا قوله: "إذا أمّن" على المجاز؟ للجمع بينه وبين قوله ﷺ: "إذا قال الإمام: وَلا الصّالّينَ فقولوا: آمين"، وقالوا بأن المراد إذا أراد التأمين، وهذا كها قال الله تعالى: ﴿إذا قَمْتُمْ إِلَى الصّلَوْ ﴾ (الهاتم: ٦) أي إذا أردتم إقامة الصلاة. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": قالوا: فالجمع بين الروايتين يقضي حمل قوله: "إذا أمّن" على المجاز. اه فإذا كان معناه: إذا أراد التأمين، لا يستفاد منه الجهر بالتأمين للإمام. من "تعليق إعلاء السُّتَن" ملخَصًا.

وَافَقَ تَأْمِيْنَهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

١١٩٤ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ فَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيْمُوا صُفُوْفَكُمْ، ثُمَّ لْيُوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ ﴾ فَقُوْلُوا: آمِيْنَ، يُجِبْكُمُ اللهُ. فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُواْ وَارْكَعُوا ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ وَلَا الطَّيِّذِينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِيْنَ، يُجِبْكُمُ اللهُ. فَإِذَا كَبَرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُواْ وَارْكَعُوا ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلُكُ مِيْلِكَ عِبْلُكَ ، قَالَ: "وَإِذَا قَالَ: سَعِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ، يَسْمَعُ اللهُ لَكُمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١١٩٥ - وَعَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حَجَرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ هُو: أَنَّ النَّبِيَ عَيْكِيْ قَرَأَ ﴿غَيْرِ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلطَّآلِينَ﴾، فَقَالَ: «آمِيْنَ»، وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. (')

(۱) قوله: رواه الترمذي: وقال الترمذي: سمعت محمدًا يقول: حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا، وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال: «عن حجر أبي العنبس» وإنها هو حجر بن العنبس، ويكنى أبا السكن، وزاد فيه: «عن علقمة بن وائل» وليس فيه عن علقمة، وإنها هو حجر بن عنبس، عن وائل بن حجر، انتهى. قال علماؤنا: تخطئة مثل شعبة خطأ. كيف وهو أمير المؤمنين في الحديث. وفي الترجيح في ما بين سفيان وشعبة أقوال، وكون سفيان الثوري مدلِّسا وقد أتى به مُعَنعنًا، وكون شعبة غير مدلس – وقد صرح فيه بالإخبار كه هو عند الطيالسي – وجه حسن لترجيح شعبة على سفيان.

و «حجر» اسم أبيه عنبس، وكنيته ككنية أبيه أبو العنبس، ولا مانع من أن يكون له كنية أخرى و[هي] أبو السكن؛ لأنه [لا مانع أن] يكون لشخص واحد كنيتان، وبهذا جزم ابن حبان في «كتاب الثقات». وزاد فيه «علقمة» لا يضر؛ لان الزيادة كان من الثقة مقبولة، ولا سيها من قبل شعبة، وبيّن في بعض الروايات أن حجرا سمعه من علقمة عن وائل، وقد سمعه من وائل نفيه، كها أخرج أحمد في مسنده.

أما سياع علقمة عن أبيه فقد جاء مصرَّحًا عند النسائي في "باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع"، وعند البخاري في «جُزء رفع اليدين» رواية أبي نعيم، وعند مسلم فمن حديث القصاص من طريق سياك، وعند الترمذي في «كتاب الحدود»، فتعليل البخاري هذا الحديث بكون حديث سفيان أصح من حديث شعبة.

١١٩٦ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيْهِ فَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿ عَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ قَالَ: «آمِيْنَ»، وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ.

١١٩٧ - وَعَنْهُ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغَ ﴿غَيْرِ ٱلْمُغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِينَ﴾ قَالَ: «آمِيْنَ»، وَأَخْفَى بِهَا صَوْتَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو
يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

١١٩٨ - وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ ﴿ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِيُّ يَجُهْرَانِ بِ "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّعْرِيمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّعْرِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّعْرِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّعْرِيمِ اللهِ ال

١١٩٩ - وَعَنْ أَبِي زُهَيْرٍ التَّمَيْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بِأَيِّ

= وقوله: «إنها هو حجر بن العنبس»، وقوله: «ليس فيه عن علقمة»، وقوله: «وُلِد علقمة بن وائل بعد موت أبيه بستة أشهر» لم يثبت، والذي ولد بعد موت أبيه إنها هو عبد الجبار بن وائل. اننهى هذا ملخَّص ما في «التعليق الحسن» و«البناية».

وما روي من الجهر بها بحمل على التعليم كها كان على يجهر بالآية أحيانا في الظهر، ومما يستأنس به لهذا القول ما أخرجه الحافظ أبو بشر الدولابي في كتاب «الأسماء والكنى» عن وائل بن حجر: «رأيت رسول الله محلى خين فرغ من الصلاة حتى رأيت خده من هذا الجانب ومن هذا الجانب، وقرأ: ﴿عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمُغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَيْنَ ۞ فقال: «آمين» يمد بها صوته، ما أراه إلا يعلمنا».

قيل: فيه يحي بن سلمة، قوّاه الحاكم، فيرجّح الإخفاء بذلك، وبالقياس على سائر الأذكار والأدعية، ولأن «آمين» ليس من القرآن إجماعًا، فلا ينبغي أن يكون على صوت القرآن، وبإخفائها يقع التمييز بين القرآن وغيره؛ فإنه إذا جهر بها مع الجهر بالفاتحة يلبس أنها من القرآن، كما أنه لا يجوز كتابته في المصحف، ولهذا أجمعوا على إخفاء التعوذ؛ لكونه ليس من القرآن. والخلاف بالجهر بالبسملة مبني على أنه من القرآن أم لا. انهى هذا ملخّص ما في «المرقاة» و«البناية» و«التعليق الحسن».

شَيْءٍ يَخْتِمُ ؟ قَالَ: "بِآمِيْنَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٢٠١ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيْمَا يُجْهَرُ فِيْدٍ وَفِيْمَا يُخَافَتُ فِيْهِ فِي الْأُوْلَيَيْنِ وَلَا فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ قَرَأً فِي الْأُوْلَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ، وَلَمْ يَقْرَأْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ.

١٢٠٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ أَنَّهُمَا قَالَا: اقْرَأْ فِي الْأُوْلَيَيْنِ، وَسَبِّحْ فِي الْأُخْرَيَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَفِي ﴿الْتَعْلِيْقِ الْمُمَجَّدِ﴾: بِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا، فَقَالُوْا: لَا تَجِبُ قِرَاءَةٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فِي الْفَرَائِضِ، فَإِنْ سَبَّحَ فِيْهِمَا أَوْ قَامَ سَاكِتًا أَجْزَأَهُ، وَبِهِ قَالَ الظَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَإِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ وَسَلَفُ أَهْلِ الْعِرَاقِ. انتهى

١٢٠٣ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ اَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوْسَى أَنِ اقْرَأْ فِي الصَّبْحِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ، وَرَوَى الْبَيْهَةِيُّ خَوْهُ.

١٢٠٤ - وَعَنْ جَايِرِ بْنِ سَمُرَة ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ ﴿ قَّ وَالْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ وَتَحْوِهَا، وَكَانَتْ صَلاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيْقًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(فَ: ١) عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ۞: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ ﴿وَٱلَّيْلِ إِذَا عَشْعَسَ۞. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

التقوير ١٠٠١) ١٠٠٦ فَيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَة بِ ﴿ آلم تَنْزِيلُ ﴾

\_\_\_\_ فِي الرَّكْعَةَ الْأُوْلَى، وَفِي القَانِيَة: ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ ﴾. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

قَالَ الْعَيْنِيُّ: وَفِي «الْمُحِيْطِ»: بِشَرْطِ أَنْ يَقْرَأُ غَيْرُ ذَلِكَ أَحْيَانًا؛ لِئَلَّا يَظُنَّ الْجَاهِلُ أَنَّهُ لَا يَجُوْرُ غَيْرُهُ.

١٢٠٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظَّهْرِ فِي الرَّكُعْتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ آيَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلتَّرْمِذِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَرَأَ فِي الظَّهْرِ قَدْرَ تَنْزِيْلِ السَّجْدَة. قَالَ الْعَيْنِيُّ وَابْنُ الْهُمَامِ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الظَّهْرِ مِثْل مَا يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ. انتهى الْعَيْنِيُّ وَابْنُ الْهُمَامِ: فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ. انتهى ١٢٠٨ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ اللّهِ عَلَيْكُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِ (السَّمَآءِ ذَاتِ اللهِ عَلَيْكُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِ (السَّمَآءِ ذَاتِ اللهِ عَلَيْكُ وَأَبُو دَاوُدَ.

فَدَلَّ عَلَى أَنَّ النَّيِّ عَلَيْقٍ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْعَصْرِ بِأَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ، كَمَا أُشِيْرَ إِلَيْهِ فِي «عُمْدَةِ الرِّعَايَةِ» وَ«الْعِنَايَةِ».

١٢٠٩ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوْسَى أَنِ اقْرَأْ فِي الْمَغْرِبِ بقِصَارِ الْمُفَصَّلِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ، وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ خَحْوُهُ.

ادا - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ﴿
 اللّهُ قَرَأَ فِي اللّهُ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.
 ادا - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿
 قَالَ: كَانَ التَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ اللّهُ عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ ﴿
 اللهُ أَحَدُ ﴿
 اللهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿
 اللهُ أَنْهُ لَمْ يَذْكُرْ: ﴿
 البُّنُ مَاجَه عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿

١٢١٢ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنِ اقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّل. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. ١٢١٣ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بَسُورٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْمُفَصَّلِ. رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ.

١٢١٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَيَالَةٍ يَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ ﴿ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ﴾ ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْقًا مِنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

آراد - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ أَحْدٍ أَشْبَهُ صَلَاةٍ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ فُلَانٍ. قَالَ سُلَيْمَانُ: صَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَكَانَ يُطِيْلُ الرَّكُعْتَيْنِ صَلَاةٍ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنَ الظُهْرِ وَيُحَفِّفُ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُهْرِ وَيُحَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُحَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمُغَصِّلِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بَطِوَالِ الْمُفَصَّلِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. الْمُفَصَّلِ، وَيَقْرَأُ فِي الصَّبْحِ بَطِوَالِ الْمُفَصَّلِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. المُفَصَّلِ سُورَةً النَّسَائِيُّ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَةً وَلا كَبِيْرَةً إِلَا قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَوُمُّ بِهَا النَّاسَ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ. رَوَاهُ مَالِكُ.

١٢١٧ - وَعَنْ عُبَيْد اللهِ بْن أَبِي رَافِعِ قَالَ: اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الجُمْعَةَ، فَقَرَأَ سُوْرَة الجُمُعَة فِي السَّجْدَةِ الْأُوْلَى، وَفِي الْآخِرَةِ ﴿إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُوْنَ﴾. فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الجُمْعَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٢١٨ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِ ﴿ سَبِّحُ ٱسْمَ رَبِكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَ﴿ هَلُ أَتَاكَ حَدِيْتُ ٱلْغَاشِيَةِ ﴾ قَالَ: وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجِيْدُ وَالْجُمُعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ قَرَأً بِهِمَا فِي الصَّلَاتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٢١٩ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْفِيَّ: مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيْهِمَا بِـ ﴿ قَ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾

وَ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٢٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأً فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ﴿ قُلُ يَــَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُوْنَ﴾ وَ﴿ قُلُ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٢٢١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ﴿ قُولُواْ عَامَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾، وَالَّتِي فِي «آلِ عِمْرَانَ» ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنبِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

المعرفة الله على المؤل المؤل

١٢٢٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُول اللهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةَ الرَّحْمَن عِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا ، فَقَالَ: «لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ أَحْسَنَ مَرْدُوْدًا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحُمْدُ ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ غَرِيْبُ.

١٢٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُلَّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَرَأَ ﴿سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى﴾ قَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

١٢٢٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِـ ﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلرَّيْتُوْنِ ﴾ فَانْتَهَى إِلَى ﴿ أَلَيْسَ ٱللّٰهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ۞ فَلْيَقُلْ: «بَلَى، وَأَتَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. وَمَنْ قَرَأَ: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴿ كَانْتَكَى: إِلَى ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَلدِرٍ عَلَى الشَّاهِدِيْنَ. أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَى ﴾ فَلْنَقُلْ: بَلَى. وَمَنْ قَرَأً: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ فَبَلَغَ ﴿ فَبِأَيِ حَدِيثٍ عَلَى أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَى ﴾ فَبَلَغَ ﴿ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ دِيُوْمِنُونَ ﴾ فَلْيَقُلْ: آمَنًا بِاللهِ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ وَلَا اللهِ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ وَلَا اللهِ اللهُ

قَالَ عُلَمَاؤُنَا: إِنَّ كُلَّا مِنَ الْإِمَامِ وَالْمُقْتَدِي فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ سَوَاءً، فَلَا يَسْأَلُ الْمُقْتَدِي فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ سَوَاءً، فَلَا يَسْأَلُ الْمُقْتَدِي الْجُنَّةَ عِنْدَ آيَاتِ التَّرْهِيْبِ، وَلَا يُتَعَوَّذُ مِنَ التَّارِ عِنْدَ آيَاتِ التَّرْهِيْبِ، وَلَا يُسَبِّحُ عِنْدَ التَّارِي عِنْدَ آيَاتِ التَّرْهِيْبِ، وَلَا يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي عَلَى الْإِنْصَاتِ، وَلِأَنَّ وَظِيْفَتَهُ الْاسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ، وَلِأَنَّ وَظِيْفَتَهُ الْاسْتِمَاعُ وَالْإِنْصَاتُ، فَلاَ يَشْتَغِلُ بِمَا يُخِلُّهُ.

وَكَذَا الْإِمَامُ لَا يَشْتَغِلُ بِغَيْرِ الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلُهُ فِيْهَا، وَكَذَا الْأَئِمَّةُ مِنْ بَعْدِهُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، فَكَانَ مِنَ الْمُحْدَثَاتِ، وَلِأَنَّهُ ثَقِيْلُ عَلَى الْقَوْمِ، فَيُكُرَهُ. وَمَا وَرَدَ مُمِلَ عَلَى النَّوْمِ، فَيُكُرَهُ. وَمَا وَرَدَ مُمِلَ عَلَى النَّقْلِ مُنْفَرِدًا، وَعَلَى خَارِجِ الصَّلَاةِ أَيْضًا. هَذَا مُلَخَّصُ مَا فِي "رَدِّ الْمُحْتَارِ" وَ"عُمْدَةِ الرِّعَايَةِ".

## بَابُ الرُّكُوْعِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ: ﴿ فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

١٢٢٦ - عَنْ أَنَسٍ وَ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَقِيْمُواْ الرُكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، فَوَاللهِ، إِلَيْ لِأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٢٢٧ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجْرِئُ صَلَاةُ

الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِئِيُّ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ.

١٢٢٨ - وَعَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ: كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوْعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

َ اللهِ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» قَامَ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يَسْجُدُ وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ أَوْهَمَ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٢٣٠ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَسُوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٢٣١ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَالزَّانِي وَالسَّارِقِ؟» وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ فِيْهِمُ الْحُدُودُ. قَالُوْا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هُنَّ فَوَاحِشُ، وَفِيْهِنَ عُقُوْبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ». قَالُوْا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتِهُ، وَوَيْهِنَ عُقُوبَةٌ، وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ». قَالُوْا: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا». رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ، وَرَوَى النَّارِيُّ خَوْهُ.

١٢٣٢ - وَعَنْ شَقِيْقٍ قَالَ: إِنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلَا سُجُوْدَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ: مَا صَلَيْتَ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى عَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٢٣٣ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُنَفِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلِيِّ اللهُ عَزَقَهَا اللهُ عَنَقَطُرُ اللهُ عَزَقَهَا وَسُجُوْدِهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٢٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَلا إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ اللهِ ﷺ: «أَلا إِنِّي نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ اللهُ وَكُوْمُ اللهُ وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدَّبَ، وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدَّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٢٣٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ. مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

١٢٣٦ - وَعَنْهَا ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ: «سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَاثِكَةِ وَالرُّوْجِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٢٣٧ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَكَعَ مَكَتَ قَدْرَ «سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ»، يَقُولُ فِي رُكُوْعِهِ: «سُبْحَانَ ذِي الْجِبَرُوْتِ وَالْمَلَكُوْتِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٢٣٨ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ فَسَبِّحُ بِالسِّمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوْعِكُمْ». فَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُوْدِكُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالطَّحَاوِيُّ وَالتَّارِمِيُّ.

قَالَ الطَّحَاوِيُّ: يَجُوْرُ أَنْ يَكُوْنَ مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْآقَارِ الْأُولَ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ نُرُولِ الْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكْرْنَا فِي حَدِيْثِ عُقْبَةَ ﴿، فَصَارَ ذَلِكَ نَاسِخًا لِمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ. انْتَهَى مُلْتَقَطًا

وَفِي «الدُّرِّ الْمُخْتَارِ»: لَا يَأْتِي فِي رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ بِغَيْرِ التَّسْبِيْجِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَمَا وَرَدَ مَحْمُوْلُ عَلَى النَّفْلِ. قَالَ الْحُلْبِيُّ: فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيْهِ وَاسِعُ. انْتَهَى ١٢٣٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ ظَهْرُهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّقَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ -: اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْشِيْ وَلَا مُنْفِع لَمَا أَعْشِيْ وَلَا مَنْعُتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجُدِّ مِنْكَ الْجُدُّ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

وَفِي «الدُّرِّ الْمُخْتَارِ»: لَيْسَ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنَ الرُّكُوْعِ دُعَاءً، وَمَا وَرَدِ مَحْمُولُ عَلَى التَّفْل؛ لِمَا مَرَّ.

١٢٤١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُواْ: اللّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ؛ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَاثِكَةِ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَه وَالنَّسَائِيِّ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُواْ: اللّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ.

قَالَ عُلَمَاؤُنَا: هَذِهِ قِسْمَةُ ؛ لِأَنَّهُ قِسْمُ التَّسْمِيْعِ وَالتَّحْمِيْدِ، فَجَعَلَ التَّسْمِيْعَ لِلْإِمَامِ وَالتَّحْمِيْدَ لِلْمَأْمُوْمِ، وَإِنَّهَا تُنَافِي الشِّرْكَةَ، فَلِهَذَا لَا يَأْتِي الْمُؤْتَمُّ بِالتَّسْمِيْعِ وَلَا الْإِمَامُ بِالتَّحْمِيْدِ، كَذَا فِي «الْهِدَايَةِ» وَ«الْبِنَايَةِ».

١٢٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: رَقِاهُ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الحُمْدُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْهُ ﴿ ثُمَّ يَقُوْلُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » حِيْنَ يَرْفَعُ

صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُو قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحُمْدُ».

قَالَ عُلَمَاؤُنَا: فَهُوَ مَحْمُوْلُ عَلَى حَالَةِ الإنْفِرَادِ، وَالْمُنْفَرِدُ يَجْمَعُ بَيْنَ الدِّكْرَيْنِ، كَذَا فِي «الْهِدَايَةِ» وَ«الْبِنَايَةِ».

المُعُوْدِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ فِي رُكُوْعِهِ اللهِ عَلِيْمِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ. وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُوْدِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْده، وَذِلكَ أَذْنَاهُ. وَإِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِي سُجُوْدِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ تَمَّ سُجُوْده، وَلَانُ مَاجَه.

١٢٤٤ - وَعَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ مِنْ هَذَا الْفَتَى، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ مِنْ هَذَا الْفَتَى، يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ. قَالَ: فَحَرَرْنَا رُكُوْعَهُ عَشَرَ تَسْبِيْحَاتٍ وَسُجُوْدَهُ عَشَرَ تَسْبِيْحَاتٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائَةُ.

قَالَ عُلَمَاؤُنَا: بِهَذَا الْحُبَرِ وَبِحَدِيْثِ: ﴿إِنَّ اللّٰهَ وِثْرٌ، يُحِبُّ الْوِثْرَ» يُسْتَدَلُّ لِمَا ذَكَرَ صَاحِبُ «الْهِدِايَة»: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيْدَ عَلَى الغَّلَاثِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ بَعْدَ أَنْ يَخْتِمَ بِالْوِتْرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَخْتِمُ بِالْوِتْرِ. انْتَهَى

### بَابُ السُّجُوْدِ وَفَضْلِهِ

وَقَوْلِ اللهِ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ وَيَجِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدَا ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَٱسْجُدُ وَاقْتَرِبِ ١٤٥٤) ﴾

١٢٤٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ

أَعْظُمٍ: عَلَى الْجُبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكُفَّ الظِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٢٤٦ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ: عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمِ: عَلَى الْجُبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكُبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكُفَّ الجُبْهَةِ - وَأَشَارَ فِي الْبَابِ السَّجُودِ عَلَى الْأَنْفِ».

قَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: طَاهِرُ الْحَدِيْثِ أَنَّ الْجُبْهَةَ وَالْأَنْفَ فِي حُصْمِ عُصْوٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيْثِ: «سَبْعَةُ»، فَإِنْ جُعِلَا عُصْوَيْنَ صَارَتْ ثَمَانِيَ، فَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: يَجُوْزُ السَّجْدَةُ عَلَى الْأَنْفِ فَقَطْ؛ لِوُقُوعِ اسْمِ السُجُوْدِ عَلَيْهِ. انْتَهَى وَفِي «جَامِعِ الْآقَارِ»: يُعْلَمُ مِنَ الْإِشَارَةِ أَنَّ السُّجُوْدِ عَلَى الْجُبْهَةِ. انْتَهَى

١٢٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَّا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لَا أَكُفُ الشَّعْرَ وَلَا الشِّيَابَ: الْجُبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ». رَوَاهُ النَّسَائُكُ.

قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي «الْبِنَايَةِ»: فِي بَعْضِ طُرُقِ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَّا: «أَمَرَ النَّبِيُّ وَيَلِيَّةٍ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الْجُبْهَةِ وَالْأَنْفِ»، فَهَذَا هُوَ الْمُرَاد مِنْ ذِكْرِ الْجُبْهَةِ وَالْأَنْفِ فِي السَّابِقَةِ؛ لِئَلَّا تَصِيْرَ ثَمَانِيَةً. الرَّوَايَةِ السَّابِقَةِ؛ لِئَلَّا تَصِيْرَ ثَمَانِيَةً.

١٢٤٨ - وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقَدَمَاهُ اللَّهِ وَقَالَ اللَّهِ مَعَهُ سَبْعَهُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ الرَّواهُ اللَّهُ مِذِيّ وَقَالَ اللَّهُ مِذِيّ وَقَالَ اللَّهُ مَسَنُ صَحِيْحُ.

قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْجِ «الْهِدِايَةِ»: ذَكَرَ الطَّلَبَرِيُّ فِي «تَهْذِيْبِ الْآثَارِ»: أَنَّ حُكْمَ الْجُبْهَةِ

وَالْأَنْفِ سَوَاءً.

١٢٤٩ - وَعَنْ طَاوُسِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ؟ وَقَالَ أَبُو هِلَالٍ: سُئِلَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ، فَقَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ فِي الْقُرْآنِ: ﴿ وَيَجِرُّونَ لَمُ عَلَى الْأَذْقَانِ سُجَدًا ﴾ الْآيَةُ. فَاللهُ تَعَالَى مَدَحَهُمْ عَلَى خُرُورِهِمْ عَلَى الْأَذْقَانِ فِي السُّجُودِ، فَإِذَا لَمْ يَسْقُطِ السُّجُودُ بِالذَّقَنِ إِجْمَاعًا يُصْرَفُ الْجُوَازُ إِلَى الْأَنْفِ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، هِلِلَافِ الجُبْهَةِ؛ إِذَا لَمْ أَنْفُ فَاصِلٌ بَيْنَهُمَا.

وَقَالَ تَقِيُّ الدِّيْنِ: هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَذُكِرَ فِي «الْمَبْسُوْطِ» جَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَنْفِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. انْتَهَى وَلَكِنْ لَا يَجُوْزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْأَنْفِ إِلَّا مِنْ عُدْرٍ؛ لِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

١٢٥٠ - وَعَنْ أَبِي مُمَيْدٍ ﴿ حَدِيْثًا طَوِيْلًا فِي صِفَةِ صَلَاتِهِ، فِيْهِ: ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ.

١٢٥١ - وَعَنْ وَاثِلٍ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ يَضَعُ أَنْفَهُ مَعَ جَبْهَتِهِ فِي السَّجْدَةِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَأَبُو يَعْلَى.

١٢٥٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ ﷺ رَبُّي عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رُبِيَّ عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِيْنٍ مِنْ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِالنَّاسِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٢٥٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «اعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ، وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٢٥١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوطِّنُ الْبَعِيرُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.

١٢٥٥ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كُفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٢٥٦ - وَعَنْ مَيْمُوْنَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ، مَرَّتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَلِمُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ: قَالَتْ: كَانَ النَّيُّ عَيْلِيْ إِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةً أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

١٢٥٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَالِكِ ابْنِ مُحَيَّنَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٢٥٨ - وَعَنْ وَاثِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ (') وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ رَكْبَتَيْهِ قَبْلَ رَكْبَتَيْهِ ('' رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسْائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالنَّارِيُّ.

وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا الْحُدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ. وَقَالَ الْحُاكِمُ: صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

١٢٥٩ - وَعَنْ نَافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ، فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي وَضَعَ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ، ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا؛ فَإِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ. رَوَاهُ مَالِكُ.

<sup>(</sup>١) قوله: إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه: وبه قال أبو حنيفة والشافعي. قاله في «المرقاة».

 <sup>(</sup>٢) قوله: وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه: وبهذا قال أبو حنيفة، وخالفه الشافعي؛ لأن مذهبه أنه يسن أن يعتمد في
 قيامه على بطن راحتيه وأصابعه مبسوطة على الأرض. كذا في «المرقاة».

١٢٦٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴾ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَلِيُّ، إِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِتَفْسِى، وَأَكْرُهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِتَفْسِي، لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٢٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَرَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَتِيْ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ، فَلَهُ الْجُنَّةُ، وَأَمُ مُسْلِمٌ.

١٢٦٢ - وَعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَأَتَيْتُهُ بَوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِي: «سَلْ»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجُنَّةِ. قَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٢٦٣ - وَعَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: لَقِيْتُ ثَوْبَانَ - مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ - فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلْنِي اللهُ بِهِ الْجُنَّةَ. فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الظَّالِشَةَ فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِحَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلهِ؛ فَإِنَّكَ لَا فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِحَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلهِ؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَظَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً». قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَتَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ لِي مِثْلَ مَا قَالَ لِي ثَوْبَانُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٢٦٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٢٦٥ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَقُولُ فِي سُجُوْدِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي دَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلُهُ وَآخِرَهُ، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ ﴿ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٢٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ، وَهُوَ يَقُوْلُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي

أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٢٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٢٦٨ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِئِيُّ.

وقالَ: لَيْسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ، وَكَذَا لَا يَأْتِي فِي سُجُوْدِه بِغَيْرِ التَّسْبِيْحِ عَلَى الْمَدْهَبِ. وَمَا وَرَدَ مَحْمُولُ عَلَى التَّقْلِ؛ فَإِنَّ الْأَمْرَ فِيْهِ وَاسِعٌ، كَذَا فِي «الدُّرِّ الْمُخْتَارِ» وَ"الْكَبِيْرِيِّ»، وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ عَابِدِيْنَ فِي «رَدِّ الْمُحْتَارِ»: يَنْبَغِي أَنْ يُنْدَبَ الدُّعَاءُ بِالْمَغْفِرَةِ بَيْنُ السَّجْدَتَيْنِ خُرُوْجًا مِنْ خِلَافِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عِنْدَنَا، لَكِنْ صَرَّحُواْ باسْتِحْبَابِ مُرَاعَاةً الْخِلَافِ. وَسَلَّمَ أَحْمَدَ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عِنْدَنَا، لَكِنْ صَرَّحُواْ باسْتِحْبَابِ مُرَاعَاةً الْخِلَافِ.

#### بَابُ التَّشَهُّدِ

١٢٦٩ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحُصَا فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ. فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَصَعَ كُفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلِّهَا، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَصَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلِّهَا، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَصَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمُسْلِمٌ.

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَامِ: وَلَا شَكَّ أَنَّ وَضْعَ الْكَفِّ مَعَ قَبْضِ الْأَصَابِعِ لَا يَتَحَقَّقُ، فَالْمُرَادُ - وَاللّٰهُ أَعْلَمُ - وَضَعُ الْكَفِّ، ثُمَّ قَبْضُ الْأَصَابِعِ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِشَارَةِ. انْتَهَى الله عَلَيْهِ كَاهُ وَقِيلِ بْنِ حُجْرٍ فَهُ قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ كَيْفَ يُصَلِّيهُ وَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ ... الحَدِيْثَ. وَفِيْهِ: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ وَخَدَّ مِرْفَقَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ وَنَتَيْنِ وَحَلَّقَ جَلْمٌ الْإِبْهَامَ وَالْوُسُطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ. وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا. وَحَلَّقَ بِشْرً الْإِبْهَامَ وَالْوُسُطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٢٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُشِيْرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا يُحَرِّكُهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيْدِ».

١٢٧٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُوْ بِأُصْبُعَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «أَحِّدْ أَحِّدْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ».

١٢٧٣ - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَقَدْ وَضَع يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْرَى، وَوَضَع يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْرَى، وَوَضَع يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، وَبَسَط السَّبَّابَة، وَهُوَ يَقُولُ: «يَا مُقَلِّبَ القُلُوْبِ، تَبِّتْ قَلْبِي عَلَى لَيْكُونَ. وَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ فِي «كِتَابِ الدَّعَوَاتِ» عَنْ جَامِعِهِ.

وَفِي "السِّعَايَةِ": فَهَذَا الْحُدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَا عَقَدَ، اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ. انْتَهَى

وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي فِي «تَزْيِيْنِ الْعِبَارَةِ»: وَالصَّحِيْحُ الْمُخْتَارُ عِنْدَ جَمْهُوْرِ أَصْحَابِنَا أَنْ يَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، ثُمَّ عِنْدَ وُصُوْلِهِ إِلَى كَلِمَةِ التَّوْحِيْدِ يَعْقِدُ الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ، وَيُحَلِّقُ الْوُسْطَى وَالْإِبْهَامَ، وَيُشِيْرُ بِالْمُسَبِّحَةِ رَافِعًا لَهَا عِنْدَ التَّهْيِ وَاضِعًا عِنْدَ الْإِثْبَاتِ، ثُمَّ يَسْتَمِرُّ

عَلَى ذَلِكَ. انْتَهَى

١٢٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ لَا نَعْلَمُ شَيْعًا، فَقَالَ لَتَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ: «قُوْلُوْا فِي كُلِّ جَلْسَةٍ: التَّحِيَّاتُ بِللهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيِّباتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِيْنَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ﴿ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٢٧٥ - وَعَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَفُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، التَّحِيَّاتُ يِلُهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَسُهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه خَوْهُ.

وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَهُوَ أَصَتُّ حَدِيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ التَّسَهُدِ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ القَوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ الْبَرَّارُ: أَصَحُّ حَدِيْثٍ عِنْدِي فِي التَّشَهُّدِ حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، رُوِيَ عَنْ رَبُولِ اللهِ عَلْمُ رُويَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَثْبَتُ مِنْهُ، وَلَا أَصَحُ إِسْنَادًا، وَلا أَصَحُ إِسْنَادًا، وَلا أَصَحُ إِسْنَادًا،

وَقَالَ مُسْلِمٌ: إِنَّمَا اجْتَمَعَ التَّاسُ عَلَى تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَهُ لَا يُخَالِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَغَيْرُهُ قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النُّهَلِيُّ: حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَصَحُّ مَا رُويَ فِي التَّشَهُّدِ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ» عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْخُصَيْبِ ﴿ قَالَ: مَا سَمِعْتُ أَحْسَنَ مِنْ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، كَذَا ذَكَرَهُ الْخُافِظُ ابْنُ حَجَرٍ.

١٢٧٦ - وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ أَخَذَ بِيَدِهِ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَرَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ وَقَالَ: أَخَذَ حَمَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ بِيدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّد، وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيدِي وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيدِي وَقَالَ جَمَّادُ: أَخَذَ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّد، وَقَالَ عَلْقَمَة: أَخَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِيدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّد، وَقَالَ عَلْمَنِي التَّشَهُّد، وَقَالَ عَلْمَنِي السُّوْرَةَ مِن وَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ بِيدِي وَعَلَّمَنِي التَّشَهُّد كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّوْرَةَ مِن اللهُ وَآنِي السُّورَة مِن اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَيَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَمَنِي السَّوْرَة مِن اللهُ وَآنِي اللهُ وَابْنُ الْهُمَامِ.

١٢٧٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: أَخَذْتُ التَّشَهُدَ مِنْ فِي رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَقَّنَنِيْهَا كَلِمَةً كَلِمَةً كَلِمَةً رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَقَالَ مُحَمَّدُ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ ﴿ يَكُرَهُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ ﴿ يَكُرَهُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اللَّهِ مَنْ مَرْفُ مَرْفُ. وَلَالَ عُمَمَّدُ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ اللهِ يَكْرَهُ أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ حَرْفُ.

١٢٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَمَا تُعَلِّمُونَ الصَّبْيَانَ الْكِتَابَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ تَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ سَوَاءً. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٢٧٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: هَذَا تَشَهُدُ النَّيِّ عَيَّالِيَّةِ: «التَّحِيَّاتُ لِلهِ الخِ امِثْلَ تَشَهُّدِ النِّيِّ عَيَّالِيَّةِ: «التَّحِيَّاتُ لِلهِ الخَاسَةِ الْمَنْ مَسْعُوْدٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي «الخُلَاصَةِ»: سَنَدُهُ جَيِّدُ. وَفِي «السِّعَايَةِ»: وَفِيْدِ فَائِدةً حَسَنَةً، وَهِيَ أَنْ تَشَهُّدَهُ عَلَى إِلَفْظِ تَشَهُّدِنَا. انْتَهَى

١٢٨٠ - وَعَنْ خُصَيْفٍ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيِّ عَيَّكُ إِنَّ النَّاسِ

قَدِ اخْتَلَفُوْا فِي التَّشَهُّدِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَابْنُ الْهُمَامِ وَابْنُ حَجَرٍ وَالْعَيْنِيُّ.

١٢٨١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ كَانَ يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ إِخْفَاءُ التَّشَهُّدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيْبُ.

١٢٨٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَا ﴿ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ كَأَنَّهُ (١ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُوْمَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ثُمَّ إِنْ كَانَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ.

# بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفَضْلِهَا قَالَ اللهُ عَنَّقِجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱللهُ وَمَلَتبِكَتَهُ ويُصَلُّوْنَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَشْلِيمًا۞﴾

١٢٨٣ - عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ قَاعِدُ، إِذْ دَخَلَ رَجُلُّ فَصَلَّى، فَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «عَجَّلْتَ أَيُّهَا الْمُصَلِّي، إِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَدْتَ فَاحْمَدِ اللهَ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلَى، ثُمَّ ادْعُهُ».

قَالَ: ثُمَّ صَلَّى رَجُلُّ آخَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيُّهَا الْمُصَلِّى، ادْعُ تُجَبْ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَاثِيُّ نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: كأنه على الرضف حتى يقوم: يعني لا يلبث في التشهد الأول كثيرًا، بل يخفّفه ويقوم مُسرعًا، كمن هو قاعد على حجر حارّ، فيكون مكتفيًا بالتشهد دون الصلاة والدعاء على مذهبنا، أو مكتفيًا بالتشهد والصلاة على الدعاء عند الشافعية. كذا في «المرقاة».

١٢٨٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّ وَالنَبِيُ ﷺ وَأَبُو بَكْدٍ وَعُمَرُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسْتُ بَدَأْتُ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ دَعُوتُ لِنَفْسِى، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٢٨٥ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، لَا يَصْعَدُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى نَبِيِّكَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٢٨٦ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَ قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي. فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ.

قَالَ: «قُوْلُوْا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنْكَ حَمِيْدً تَجِيْدً. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ بُرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ اللّهُ مَدْكُوْ: «عَلَى إِبْرَاهِيْمَ» وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فَي الْمَوْضِعَيْنِ.

١٢٨٧ - وَعَنْ أَبِي مُحَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ نُصَيِّ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ، كَيْفَ نُصَيِّ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قُولُوْا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدُ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدُ عَمِيْدُ». مُتَقَفَّ عَلَيْهِ.

َ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْقَ إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدُ تَجِيدُ».

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَفِي «السِّعَايَة»: إِنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدةَ هُو مُطْلَقُ الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ، لَا خُصُوْصُ بَعْضِ أَلْفَاظِهَا. وَإِلَيْهِ يُشِيْرُ كَلَامُ عَامَّةِ فُقَهَائِنَا، إِلَّا أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوْا فِي أَنَّ أَيَّ لَفْظٍ مُحُتَارُ، فَفِي «غُنْيَةِ الْمُسْتَمْلِي»: الْمُخْتَارُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي «الْكِفَايَةِ» وَالزَّاهِدِيُّ فِي «الْكِفَايَةِ» وَالشَّرْجِ الْقُدُورِيِّ»:

أَنَّ مُحَمَّدًا سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدُ جَبِيْدُ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدُ جَبِيْدُ. وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدُ جَبِيْدُ. وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدُ تَحِيْدُ. وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ حَدِيْثِ كَعْبٍ. وَنَقَلَ صَاحِبُ «الذَّخِيْرَةِ» عَنْ كِتَابِ «الخُجَجُ عَلَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ» لِعِيْسَى بْنِ أَبَانٍ: أَنَّ مُحَمَّدًا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ: فَأَجَابَ بِمَا مَرَّ. انْتَهَى

١٢٨٩ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ خَلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلَ خَلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ اللهُ جُوْدَ حَتَّى خَشِيْتُ أَنْ يَصُوْنَ اللهُ تَعَالَى قَدْ تَوَفَّاهُ، قَالَ: فَجِئْتُ أَنْظُو، فَالَ: فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيْلَ ﷺ قَالَ لِي: أَلَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيْلَ ﷺ قَالَ لِي: أَلَا أَبُشِّرُكَ؟ إِنَّ الله عَرَّفِجَلَّ يَقُولُ لَكَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَاةً صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ

١٢٩٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمُ:

١٢٩١ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ عَشْرُ دَرَجَاتٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. عَلَيْهِ عَشْرُ دَرَجَاتٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٢٩٢ - وَعَنْ أَبِي طَلْحَة ﴿ مَنْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالْبِشْرُ فِي وَجْهِهِ ، فَقَالَ: ﴿ مَا يُرْضِيْكَ يَا مُحَمَّدُ، أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَقَالَ: ﴿ مَنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْكَ مَنْ أُمَّتِكَ إِلَّا صَلَيْتُ عَلَيْكِ عَمْرًا، وَلَا يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِكَ إِلَّا سَلَمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِئِيُّ.

١٢٩٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِيْنَ صَلَاةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٢٩٤ - وَعَنْ رُوْيْفِعٍ ﴾: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ: اللهُمَّ أَنْزِلُهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٢٩٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٢٩٦ - وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاَةَ عَلَيْكَ، فَكَ مَ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي أَفَقَالَ: «مَا شِئْتَ». قُلْتُ: الرُّبُحَ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ». قُلْتُ: الرُّبُحَ قَالَ: «مَا شِئْتَ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ». قُلْتُ: قَلْتُ: قَلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا. قَالَ: «إِذًا تُحْفَى هَمَّكَ وَيُحَقِّرُ لَكَ ذَنْبُكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٢٩٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرُ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ اللهِ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرُ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرِكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الكَّرِمِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الجُّنَّةَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ اللهِ عَلَيْهِ: "الْبَخِيْلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ عَلِيٍّ عَنْدَهُ عَلِيٍّ هَالَ وَسُؤْلُ اللهِ عَلَيْهٍ: "الْبَخِيْلُ الَّذِي مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ

فَلَمْ يُصَلِّ عَلِيَّ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ هُمَّا. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ غَرِيْبُ.

١٢٩٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿ لَا تَجْعَلُوْا بِيُوْتَكُمْ قَبُورًا وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِي عِيْدًا. وَصَلُّوا عَلَيَّ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ﴿. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٣٠٠ - وَعَنْهُ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِي سَمِعْتُهُ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ نَائِيًّا أُبْلِغْتُهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

١٣٠١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "إِنَّ لِلّهِ مَلَاثِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ، يُبَلِّغُوْنِي مِنْ أُمَّتِي السَّلَامَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِيُّ.

١٣٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْجِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ».

### بَابُ الدُّعَاءِ فِي التَّشَهُدِ

قَالَ اللهُ عَرَّقِبَلَ: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَقَالَ عَرَّقِبَلَ: ﴿ رَبِّ ٱغْفِرُ لِى وَلِوَلِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَّلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وَقَالَ مُؤْمِنَا وَّلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴾

الله عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَصْيَا وَفَتْنَةِ الْمَمْنِيةِ الْمَانِيةِ الْمَمْنِيةِ الْمَمْنِيةِ الْمَمْنِيةِ الْمَمْنِيةِ الْمَانِيةِ الْمَمْنِيةِ الْمَمْنِيةِ الْمَمْنِيةِ الْمَمْنِيةِ الْمُمْنِيةِ الْمَمْنِيةِ الْمَمْنِيةِ اللهُمَّةِ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ». فَقَالَ لَهُ قَائِلُ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْدُ

مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٣٠٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٣٠٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَّا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُوْرَانِ، يَقُوْلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْجِ الدَّجَّالِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٣٠٦ - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ﴿ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُوْ بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي طَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا، وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدَكَ وَارْ حَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ». مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

١٣٠٧ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُوْلُ اللّهِ وَ اللّهِ فَقَالَ: ﴿ إِنّي لأُحِبُّكَ يَا مُعَاذُهِ، قَالَ: ﴿ فَلَا تَدَعْ أَنْ تَقُوْلَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: وَاللّهَ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ﴾. رَوَاهُ أَحْمُدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنّسَائِيُّ، إِلّا أَنّ أَبَا دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ: ﴿ قَالَ مُعَاذُ: وَأَنَا أُحِبُّكَ ﴾.

١٣٠٩ - وَعَنْ جَايِرٍ ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ: «أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ، وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٣١٠ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَرَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٣١١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ: السَّلَامُ السَّكَ مُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَلَمْ يَذُكُرِ التَّرْمِذِيُّ (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَلَمْ يَذُكُرِ التَّرْمِذِيُّ (حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ).

وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﴿ قَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَأَصَحُّ الرِوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ وَلَكَّا لِهِ مَنْ النَّبِيِّ وَلَكَّا لِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. انْتَهَى تَسْلِيْمَتَانِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. انْتَهَى السِيْمَتَانِ، وَعَنْ سَمُرَةَ ﴿ قَلْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَنَتَحَابَ وَأَنْ لَاللهِ عَلَيْهِ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَنَتَحَابَ وَأَنْ يُسلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةِ الْبَرَّارِ: ﴿ وَأَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَيْمَتِنَا، وَأَنْ يُسلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فِي الصَّلَاةِ».

يُسلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فِي الصَّلَاةِ».

١٣١٣ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٣١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ: يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِيْنِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهِ. كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٣١٥ - وَعَنْهُ اللَّهِ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ انْصِرَافِ النَّبِيِّ عَلَيْةٌ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَى شَقِّهِ الْأَيْسَرِ إِلَى

حُجْرَتِهِ. رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي الشَّرْحِ السُّنَّةِ».

١٣١٦ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٣١٧ - وَعَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ: كُنَّا ۗ إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ». رُوَاهُ مُسْلِمٌ.

اللهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّى الْمُغِيْرَةِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُصَلِّى الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيْهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٣١٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ». يَعْنِي فِي السّبْحَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٣٢٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: إِنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كُنَّ إِذَا سَلَّمُ وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَتَبَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَامَ الرِّجَالُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٣٢١ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَاةِ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُواْ قَبْلَ انْصِرَافَهِ مِنَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

## بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

١٣٢٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِللَّهُ عَلَيْهِ.

قَالَ أَبُو الْحُسَنِ بْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ أَرَادَ بِهِ الْمُجَاهِدِيْنَ، فَإِن كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ إِلَى الْآن، وَعَلَيْهِ العَمَلُ، وَهُوَ أَنَّ الْمُجَاهِدِيْنَ إِذَا صَلُّوا الْخَمْسَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ يُكَبِّرُوا جَهْرًا، يَرْفَعُوْنَ أَصْوَاتَهُمْ؛ لِيُرْهِبُوا الْعَدُوْ. فَإِن لَمْ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ فَيَكُوْنُ مَنْسُوْخًا بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْعُلَمَاءِ يَقُوْلُ بِهِ. انْتَهَى وَفِي «الْبِنَايَةِ»: قَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ: قَالَ مَشَايِخُنَا: التَّكَبِيْرُ جَهْرًا فِي غَيْرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ لَا يُسَنُّ إِلَّا بِإِزَاءِ الْعَدُوْ وَاللُّصُوْصِ، وَقِيْلَ: وَكَدَا فِي الْحَرِيْقِ وَالْمَخَاوِفِ كُلِّهَا. انْتَهَى

آ٣٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ اللهِ بْلَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَلَا تَهُونَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَلَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيّاهُ، لَهُ اللهِ عَلَى كُلِّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ، وَلَوْ كَرِهَ النَّعْمَةُ، وَلَهُ المَّيْنُ، وَلَهُ المَّيْنُ، وَلَوْ كَرِهَ النَّاهُ مُعْلِمِيْنَ لَهُ الدِّيْنُ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي «الْأُمِّ» مُمِلَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيْلِ القَّعْلِيْمِ، فَإِنْ حَصَلَ التَّعْلِيْمُ أَمْسَكَ، كَذَا فِي «الْمِرْقَاةِ». وَقَالَ فِي «الْمَدْخَلِ»: وَلْيَحْذَرُوا جَمِيْعًا مِنَ الجُهْرِ بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِن الصَّلَاةِ إِنْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ. انْتَهَى

١٣٢٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٣٢٥ - وَعَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتُ الْفَجْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْحُرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا. رَوَاهُ البْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «الْمُصَنَّفِ». وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ البْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «الْمُصَنَّفِ». وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ البْنُ الشَّيِّ فِي كِتَابِ «عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَيْلَةِ» عَنْ أَنْسٍ ﴿ مَهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَيْهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِلَهِي، وَإِلَهَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، عَبْدٍ بَسَطَ كَفَيْهِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِلَهِي، وَإِلَهَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وَإِلَهَ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلُ وَإِسْرَافِيْلَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيْبَ دَعْوَتِيْ؛ فَإِنِّي مُضْطَرُّ، وَتَعْصِمَنِي

فِي دِيْنِيْ؛ فَإِنِّي مُبْتَلًى، وَتَنَالَنِي بِرَحْمَتِكَ؛ فَإِنِّي مُذْنِبُ، وَتَنْفِيَ عَنِّي الْفَقْرَ؛ فَإِنِّي مُتَمَسْكِنُ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَنَّهَجَلَّ أَنْ لَا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَيْنِ».

فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْأَحَادِيْثِ الدُّعَاءُ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَنْ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَأُسُوةِ الْأَثْقِيَاءِ ﷺ، كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْعُلَمَاءِ الْأَذْكِيَاءِ، قَالَهُ مَوْلَانَا عَبْدُ الْحَيِّ اللَّكْنَوِيُّ فِي فَتَاوَاهُ.

١٣٢٦ - وَعَنْ عَاثِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ: اللّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ.. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٣٢٧ - وَعَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا - يُكَنِّى أَبَا رِمْثَةَ - قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا - يُكِنِّى أَبَا رِمْثَةَ - قَالَ: صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُوْمَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَكَانَ رَجُلُّ قَدْ شَهِدَ التَّكِيئِرَةَ الْأُوْلِى مِنَ الصَّلَاةِ، فَصَلَّى نَبِيُّ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانُ بَيْ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانِ مِمْثَةَ، يَعْنِى نَفْسَهُ.

فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي َّأَدْرِكَ مَعَهُ التَّكَبِيْرَةَ الْأُوْلَى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ، فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ فَهَزَّهُ، ثُمَّ قَالَ: اجْلِسْ؛ فَإِنَّهُ لَنْ يُهْلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَاتِهِمْ فَصْلُ. فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَصَرَهُ فَقَالَ: «أَصَابَ اللّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخُطَّابِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَفِي الشَّرْحِ الْمُنْيَةِ»: إِنَّ الْمُكْتَ مِقْدَارَ االلهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ إِلى آخره الفَصْلُ، وَلَا دَلِيْلَ عَلَى الْمُكْثِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَيُكْرَهُ لِمُخَالَفَةِ مَا كَانَ دَأْبُهُ ﷺ، كَمَا هُوَ مَفْهُوْمُ حَدِيْثِ عَائِشَةَ اللهِ انْتَهَى ١٣٢٨ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجُلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً ﴿ بَاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ: «لَا إِلَةَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَكْتُوْبَةٍ: «لَا إِلَةَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. اللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدُّ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

١٣٣٠ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ وَيَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، بِيَدِهِ الْحُيْرُ، يُحْيِي وَيُعِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِب لَهُ بِصُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيتُ عَنْهُ عَشْرُ سَيَّنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ، وَحِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشَّرْك، وَلَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَلَمْ يَحِلَّ لِذَنْبٍ أَنْ يُدْرِكُهُ إِلَّا الشَّرْك، وَكَانَتْ لَهُ وَكَانَ مِنْ أَفْضَل النَّاسِ عَمَلًا، إِلَّا رَجُلًا يَفْضُلُهُ: يَقُولُ أَفْضَل مِمَّا قَالَ». رَوَاهُ أَحْمُدُ.

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ: «إِلَّا الشِّرْكَ» وَلَمْ يَذْكُرْ «صَلَاةَ الْمَغْرِبِ»، وَلَا «بِيَدِهِ الْخَيْرُ»، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

َ ١٣٣١ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مُعَقِّبَاتُ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: ثَلَاثُ وَثَلَاثُوْنَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَثَلَاثُ وَثَلَاثُ وَثَلَاثُ وَثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَثَلَاثُ وَوَاهُ مُسْلِمً.

وَفِي «شَرْجِ الْمُنْيَةِ»: وَقَوْلُ عَائِشَةَ ﴿! «مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ اِلخِ» يُفِيْدُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ذَلِكَ بِعَيْنِهِ، بَلْ كَانَ يَقْعُدُ زَمَانًا يُسَبِّحُ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ وَخَوْوَ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ تَقْرِيْبًا؛ لِأَنَّ الْمِقْدَارَ الْمَذْكُورَ مِنْ حَيْثُ التَّقْرِيْبِ وَالتَّخْمِيْنِ دُوْنَ التَّحْدِيْدِ وَالتَّحْقِيْقِ، فَلَا يُنَافِي مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ.

١٣٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ فَقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ عَيْنَ فَقَالُوا: قَدْ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّتُوْرِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيْمِ الْمُقَيْمِ، فَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَلَا نَتَصَدَّقُ، وَيُعْتِقُوْنَ وَلَا نُعْتِقُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَنَا اللهِ عَيَالَةِ: «أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْعًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَا يَصَدُقُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَا يَصُونُ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَا يَكُونُ بَهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَا يَكُونُ بَهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَا يَكُونُ بَهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدُ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ وَاللهِ يَتَلُوا: بَلَى، يَا رَسُولُ اللهِ. قَالَ: «ثُسَبِّعُونَ وَتُحْمَدُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَكُلٌ صَلَاةٍ ثَلَاقًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً».

قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَرَجَعَ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوْا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَهُلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ». مُتَفَقً عَلَيْهِ:

وَلَيْسَ قَوْلُ أَبِي صَالِحٍ إِلَى آخِرِهِ إِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «تُسَبِّحُوْنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُوْنَ عَشْرًا، وَتُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا» بَدْلَ «ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ».

١٣٣٣ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِاثَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبُحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٣٣٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ ﴿ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَلَاثًا وَتَلَاثِينَ،

وَخُمْدَ ثَلَاقًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَأُتِي رَجُلٌ فِي الْمَنَامِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي مَنَامِهِ: نَعَمْ، قَالَ: فَاجْعَلُوْهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا فِيْهَا التّهْلِيْلَ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَافْعَلُواْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسَائِيُّ وَالدَّارِئِيُ.

١٣٣٥ - وَعَنْ سَعْدٍ ﴿ : أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هَوُلَاءِ الكَلِمَاتِ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيَّةِ كَانَ يَتَعَوَّدُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَدَابِ الْقَبْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٣٣٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ۚ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوَّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ فِي «التَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ».

١٣٣٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى أَعْوَادِ هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُوْلُ: 
«مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجُنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ، وَمَنْ قَرَأَهَا 
حِيْنَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ آمَنَهُ اللهُ عَلَى دَارِهِ وَدَارِ جَارِهِ وَأَهْلِ دُوْيْرَاتٍ حَوْلَهُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي 
(شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

وَفِي ﴿ شَرْحُ الْمُنْيَةِ﴾: وَمَا رُوِيَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ فِي الْأَذْكَارِ عَقِيْبَ الصَّلَاةِ فَلَا دَلَالَةَ فِيهَا عَلَى الْإِثْيَانِ بِهَا عَقِيْبَ الْفَرْضِ قَبْلَ السُّنَّةِ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْإِثْيَانِ بِهَا بَعْدَ السُّنَةِ، وَلَا يُخْرِجُهَا تَخَلُّلُ السُّنَّةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْفَرِيْضَةِ عَنْ كُوْنِهَا بَعْدَهَا وَعَقِيْبَهَا ؛ لِأَنَّ السُّنَّةِ مِنْ لَوَاحِقِ الْفَرِيْضَةِ وَتَوَاعِعِهَا وَمُكَمِّلَاتِهَا، فَلَمْ تَكُنْ أَجْنَبِيَّةً مِنْهَا، فَمَا يُفْعَلُ بَعْدَهَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ بَعْدَهَا الْفَرِيْضَةِ وَعَقِيْبَهَا. انْتَهَى

١٣٣٨ - وَعَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُوْنَ اللّهَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتُو اللّهَمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ أَرْبَعَةً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: إِطْلَاقُ الْأَرِقَّاءِ وَالْعِتْقِ عَلَيْهِمْ عَلَى الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيْرِ. انْتَهَى

١٣٣٩ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَ بَعَثَ بَعْثًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُواْ غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَسْرَعُواْ الرَّجْعَة، فَقَالَ رَجُلُ مِنَّا لَمْ يَغْرُجْ: مَا رَأَيْنَا بَعْثًا أَسْرَعَ رَجْعَةً وَلَا أَفْضَلَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَكِيد: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى قَوْمٍ أَفْضَلَ غَنِيمَةً وَأَفْضَلَ خَنِيمَةً وَأَفْضَلَ رَجْعَةً؟ قَوْمٌ شَهِدُواْ صَلَاةَ الصَّبْح، ثُمَّ جَلَسُواْ يَذْكُرُونَ اللهَ حَتَى طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ، وَعُولُ أَسْرَعُ رَجْعَةً وَأَفْضَلُ عَنِيمَةً». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

اللهِ ﷺ: الْمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ وَكُولُ اللهِ ﷺ: الْمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ». قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: التَّامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ "رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

بَابُ مَا لَا يَجُوْزُ مِنَ الْعَمَلِ فِي الصَّلَاةِ وَمَا يُبَاحُ مِنْهُ وَقَوْلِ اللهِ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ وَقُوْمُواْ لِللهِ قَانِتِينَ ﴿ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلشِعُوْنَ ﴾

السَّرَدُ؟ اللهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحُكِمِ ﴿ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحُمُكَ اللهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَا تُكُلُّ أُمِّيَاهُ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُوْنَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبِأَبِي هُوَ وَأُتِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَني. قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»، أُوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَنَا اللهُ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ، قَالَ: «فَلَا تَأْتِهِمْ». قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُوْنَ؟ قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُوْنَهُ فِي صُدُوْرِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ». قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَّا رِجَالُ يُخُطُّوْنَ قَالَ: «كَانَ نَبِيُّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ». رَوَاهُ مُسْلِمً.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِيْهِ أَنَّ كَلَامَ الْجَاهِلِ بِالْحُكْمِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ؛ إِذْ لَمْ يَأْمُرْهُ بإعَادَةِ الصَّلَاةِ. وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: وَإِطْلَاقُ الْحَدِيْثِ دَلِيْلُ لَنَا فِي أَنَّ الْكَلَامَ مُطْلَقًا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي "الْهِدِايَةِ". انْتَهَى

وَفِي "جَامِعِ الْآثَارِ": عُمُومُ شَيْءٍ لِكُوْنِهِ نَكِرَةً وَوُقُوْعِهِ تَحْتَ التَّفْي يَشْمَلُ كُلَّ كَلامٍ بِأَيّ وَجْهٍ كَانَ. انْتَهَى وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ لَمْ يَأْمُرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُعَاوِيَةَ بْنَ الْحُكِيمِ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لَمَّا تَكَلَّمَ فِيْهَا، قِيْلَ: يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَمَرَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ فِي حَدِيْثِهِ. انْتَهَى

١٣٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ مَا اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَيْكَ النَّبِيِّ عَيَّكَ اللَّهِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَيَرُدُ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ مِمَّا أَحْدَثَ أَنْ لَا تَتَكَّلُمُوا فِي الصَّلَاةِ»، فَرَدَّ عَلَىَّ السَّلَامَ، وَقَالَ: "إِنَّمَا الصَّلَاةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللهِ، فَإِذَا كُنْتَ فِيْهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٣٤٣ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدَ التَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا. فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٣٤٤ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَتَكَّلُمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ، وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿وَقُوْمُواْ لِلّٰهِ قَنِتِينَ۞﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ. رَوَاهُ مُسْلِمً.

وَفِي «جَامِعِ الْآثَارِ»: إِطْلَاقُ الْكَلَامِ وَكَذَا كُوْنُهُ مُنَافِيًا لِشُغْلِ الصَّلَاةِ يَعُمُّ كُلَّ كُلَامٍ. انْتَهَى ١٣٤٥ - وَعَن ابْن عُمَر هُمْ قَالَ: قُلْتُ لِيلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِيْنَ كَانُوْا يُسَلِّمُوْنَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِوَايَةُ النَّسَائِيّ نَحْوَهُ، وَعِوَضُ بِلَالِ صُهَيْبُ.

وَقَالَ فِي الشَرْحِ الْمُنْيَةِ»: يُكْرَهُ أَنْ يَرُدَّ الْمُصَلِّى السَّلَامَ بِالْإِشَارَةِ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ هَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى مَا قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ؛ فَإِنَّ الْإِشَارَةَ فِي مَعْنَاهُ، كَذَا فِي «الْمِرْقَاةِ». وَصَرَّحَ فِي «الْمُنْيَةِ» بِأَنَّهُ مَكْرُوهُ، أَيْ تَنْزِيْهًا، وَفِعْلُهُ عَلَى الْتَعْلِيْمِ الْجُوَازِ، فَلَا يُوْصَفُ فِعْلُهُ بِالْكَرَاهَةِ، كَمَا حَقَّقَهُ فِي «الْحِلْيَةِ» وَمِثْلُهُ فِي «رَدِّ الْمُحْتَارِ».

١٣٤٦ - وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَعَطَسْتُ، فَقُلْتُ: الْحُمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارًّا فِيْهِ، مُبَارًّا عَلَيْهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى. فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ، فَقَالَ: «مَنِ الْمُتَكِّلُمُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَلَمْ يَتَكَّلُمْ أَحَدُ، ثُمَّ قَالَهَا التَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَّلَّمْ أَحَدُ، ثُمَّ قَالَهَا التَّالِفةَ، فَقَالَ رِفَاعَةُ: أَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَظْفُو:

«وَالَّذِي نَفْسيْ بِيَدِهِ، لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعَةٌ وَثَلَاثُوْنَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَدُلُّ الْحُدِيْثُ عَلَى جَوَازِ الْخُمْدِ لِلْعَاطِسِ فِي الصَّلَاةِ، يَعْنِي عَلَى الصَّحِيْجِ الْمُعْتَمَدِ، يِخَلَّافِ رِوَايَةِ الْبُطْلَانِ؛ فَإِنَّهَا شَاذَّةً، لَكِنَّ الْأَوْلَى أَنْ يَحْمَدَ فِي نَفْسِهِ أَوْ يَسْكُتَ؛ خُرُوْجًا مِنَ الْخِلَافِ، عَلَى مَا فِي "شَرْحِ الْمُنْيَةِ". وَالْحُدِيْثُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا قَبْلَ نَسْخِ الْكُلَامِ فِي الصَّلَاةِ، كَذَا فِي "الْمِرْقَاةِ".

١٣٤٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ». وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «التَّسْدِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ». مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٣٤٨ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ( إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكُنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ؛ فَإِنَّهُ فِي المَّسَائِيُّ

قَالَ فِي «شَرْجِ النَّقَايَةِ»: وَكُرِهَ كُلُّ هَيْئَةٍ فِيْهَا تَرْكُ خُشُوْعٍ، فَيُكْرَهُ الْعَبَثُ بِالتَّوْبِ أَوْ بِالجُسَدِ أَوْ بِالشَّعْرِ، كَتَشْبِيْكِ الْأَصَابِعِ وَفَرْقَعَتِهَا.

١٣٤٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحَصْرِ فِي الصَّلَاةِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ النَّكَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْحَاصِرَةِ. وقيل: عَلَيْهِ النَّقَارَةِ»: وَيُكْرَهُ التَّخَصُّرُ، أَيْ وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ. وقيل: التَّوَكُّوُ عَلَى الْمُخَصَّرَةِ، وَهِيَ الْعَصَا.

١٣٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿! الإِخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ. رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ فِيُ «شَرْحِ السُّنَّة». ١٣٥١ - وَعَنْ مُعَيْقِيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَ فَيَكَ فَيَكَ الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: «إِنْ كُنْتَ (١) قَاعِلًا فَوَاحِدَةً». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٣٥٢ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحُصَى؛ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَاثِيُّ وَابْنُ مَاجَه. وَفِي «الدُّرِّ الْمُخْتَار»: يُكْرَهُ كُلُّ عَمَل قَلِيْل بِلَا عُذْر.

٣٥٣٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَآخُذُ قُبْضَةً مِنَ الْحُصَى؛ لِتَبُرُدَ فِي كَفِّي، أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا؛ لِشِدَّةِ الْحُرِّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى النَّسَائُ ثَحْوَهُ. النَّسَائُ ثَحْوَهُ.

قَالَ الشَّيْخُ الْهِنْدِيُّ فِي شَرْجِ النَّسَائِيِّ: عُلِمَ مِنْ هَذَا جَوَازُ الْفِعْلِ الْقَلِيْلِ. انْتَهَى ١٣٥٤ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَهُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَّكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُوْدِ أَعَادَهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي "التَّعْلِيْقِ الْمُمَجَّدِ»: وَلَيْسَ فِي الْحَدِيْثِ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ ؛ لِأَنَّ الْآدَئِيَّ طَاهِرُ، وَثِيَابُ الْأَطْفَالِ وَأَجْسَادُهُمْ مَحْمُولَةٌ عَلَى الطَّهَارَةِ، وَالْأَعْمَالُ فِي الصَّلَاةِ لَا تُبْطِلُهَا إِذَا قَلَّتُ أَوْ تَفَرَّقَتْ. وَإِنَّمَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ لِبَيَانِ الْجُوَازِ، كَذَا فِي "فَرْحِ الزُّرْقَانِيِّ»، وَمِثْلُهُ فِي "رَدِّ الْمُحْتَارِ» عَنِ "الْحِلْيَةِ». وَفِي "عُمْدَةِ الْقَارِي»: عَنِ "الْبَدَائِعِ»: لَا يُكْرَهُ وَمِثْلُهُ فِي "رَدِّ الْمُحْتَارِ» عَنِ "الْجَاجَةِ، أَمَّا بدُونِ الْحَاجَةِ فَمَكُرُوهُ.

١٣٥٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ؛ لِيَقْطَعَ عَلِيَّ صَلَاتِي، فَأَمْكَنَنِيَ اللهُ مِنْهُ، فَأَخَذْتُهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ

<sup>(</sup>١) قوله: إن كنت فاعلا فواحدة: لذلك قال في «شرح النقاية»: وكره قلب الحصى أي تسويته؛ ليسجد عليه، إلا مرة.

سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةً أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ هَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ ، فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ عَيْنَهُ غَيْرُ نَجَسٍ، وَأَنَّ لَمْسَهُ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، وَفِيْدِ دَلَالَةً عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّىَ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِخُطُوْرِ مَا لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِهَا بِبَالِهِ.

١٣٥٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحُيَّةَ وَالْمَقْرَبَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَلِلنَّسَائِيُّ مَعْنَاهُ.

١٣٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ، فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى، فَفَتَحَ (١ لِي، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ، وَذَكَرَتْ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ.

١٣٥٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، وَلَا يَقُلْ: هَا؛ فَإِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ.

وإن كان بعذر، فإن كان للطهارة عند سبق الحدث أو في صلاة الخوف، لم يفسدها ولم يكره، قُلَّ أو كَثُر السندبر أو لا. وإن كان لغير ما ذكر، فإن استدبر معه فسدتْ، قُلَّ أو كَثُرَ. وإن لم يستدبر، فإن قُلَّ لم يُعسِد ولم يكره، وإن كان كثيرًا متلاحقا أفسد، وأما غير المتلاحق ففي كونه مفسدًا أو مكرومًا خلاف، فتأمل، انتهى ملخصا. وقال في هذا الباب. والذي يظهر أن الكثير الغير المتلاحق غير مفسد ولا مكرومٍ إذا كان لعذر مطلقًا.

<sup>(</sup>١) قوله: ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه: وذكر في "الحلية" في "فصل المكروهات": أن المشي لا يخلو إما أن يكون بلا عذر أو بعذر، فالأول إن كان كثيرًا متواليا تفسد وإن لم يستدبر القبلة، وإن كان كثيرًا غير متوال، بل تفرق في ركعات أو كان قليلا، فإن استدبرها فسدت صلاته للمنافي بلا ضرورة، وإلا فلا، وكُرِه لها عُرِف أن ما أفسد كثيره كره قليله بلا ضرورة.

١٣٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «التَّقَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَفِي أُخْرَى لَهُ وَلِا بْنِ مَاجَه: «فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ».

١٣٦٠ - وَعَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ ﴿ رَفَعَهُ قَالَ: «الْعُطَاسُ وَالتَّقَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ وَالْحَيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ مِنَ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٣٦١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: هُوَ اخْتِلَاسُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٣٦٢ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ اللهُ عَزَقِجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائَةُ وَالدَّارِئِيُّ.

١٣٦٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّع، لَا فِي الْفَرِيْضَةِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْحَاصِلَ مِنَ الْحَدِيْثِ هُوَ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي التَّفُلُ دُوْنَ الْكَرَاهَةَ فِي النَّعْرَاهَةَ فِي الْفَرْضِ.

١٣٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا، وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

وَفِي «الدُّرِّ الْمُخْتَارِ» وَ«رَدِّ الْمُحْتَارِ»: أَنَّ الإلْتَقَاتَ فِي الصَّلَاةِ بِصَدْرِهِ يُفْسِدُ، وَيُكْرَهُ تَحْرِيْمًا بِوَجْهِهِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ؛ لِلنَّهْيِ، وَبِبَصَرِهِ يُكْرَهُ تَنْزِيْهًا. وَفِي «الزَّيْلَعِيِّ» وَ«شَرْحِ الْمُلْتَقَى» لِلْبَاقَانِيِّ: أَنَّهُ مُبَاحُ؛ لِأَنَّهُ يَظِيْهِ كَانَ يُلَاحِظُ أَصْحَابَهُ فِي صَلَاتِهِ بِمُوْقِ عَيْنَيْهِ. انْتَهَى وَلَا يُنَافِي مَا هُنَا بِحَمْلِهِ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ. وَرَوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّالَةٍ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَّا إِلَى مَوْضِعِ سُجُوْدِهِ. قَالَهُ فِي «جُمْدَةِ الْقَارِي».

١٣٦٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقُوامُ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: أَيْ خُصُوْصًا وَقْتَ الدُّعَاءِ، وَإِلَّا فَرَفْعُ الْأَبْصَارِ مُطْلَقًا فِي الصَّلَاةِ كُدُوْهُ.

١٣٦٦ - وَعَنْ أَنْسٍ هُ اَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «يَا أَنْسُ، اجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكَبِيْرِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «لَا يُجَاوِزُ بَصَرَهُ إِشَارَتَهَ». فَحَدِيْثُ أَبِي دَاوُدَ هَذَا ظَاهِرًا يَدُلُّ عَلَى أَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ فِي حَالَ الْقُعُودِ إِلَى حُجْرِهِ. وَقَالَ فِي «رَدِّ الْمُحْتَارِ»: الْمَنْقُولُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنْ يَكُونَ مُنْتَهَى بَصَرِهِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى مَحَلِّ سُجُودِهِ، كَمَا فِي «الْمُضْمَرَاتِ»، وَعَلَيْهِ الرِّوَايَةِ أَنْ يَكُونُ مُنْتَهَى بَصَرِهِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى مَحَلِّ سُجُودِهِ، كَمَا فِي «الْمُضْمَرَاتِ»، وَعَلَيْهِ السِّوَايَةِ أَنْ يَكُونُ مُنْتَهَى بَصَرِهِ فِي صَلَاتِهِ إِلَى مَحْلُ الْمَذْكُورُ فِي «الدُّرِ الْمُخْتَارِ» مِنْ تَصَرُّ فَاتِ الْمُشَايِخِ كَالطَّحَاوِيِّ وَالْكَرْخِيِّ وَغَيْرِهِمَا، كَمَا يُعْلَمُ مِنَ الْمُطَوَّلَاتِ.

١٣٦٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: رَأَى النَّبِيُّ عَلَاهًا لَنَا - يُقَالُ لَهُ: أَفْلَحَ - إِذَا سَجَدَ نَفَخَ، فَقَالَ: «يَا أَفْلَحُ، تَرِّبْ وَجْهَكَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

قَالَ فِي الشَّرْجِ النِّقَايَةِ»: وَكُرِهَ مَسْحُ جَبْهَتِهِ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ. وَأَمَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا فَلَا يُكْرَهُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ كِتْمَانًا لِلْعِبَادَةِ أَوْ خَوْفًا مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ.

١٣٦٨ - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ يُصَلِّى، وَلِجُوْفِهِ أَزِيْرُ الْمِرْجَلِ، يَعْنِي يَبْكِي.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيْزُ كَأَزِيْزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ الرِّوَايَةَ الْأُوْلَى وَأَبُو دَاوُدَ الظَّانِيَّةَ.

قَالَ فِي «شَرْحِ التَّقَايَةِ»: وَالْحَاصِلُ أَنَّ خَوَ الْأَنِيْنِ وَالْبُكَاءِ بِصَوْتٍ إِنْ كَانَ لِغَيْرِ أَمْرِ الْآخِرَةِ بِأَنْ كَانَ لِوَجْعٍ أَوْ مُصِيْبَةٍ تَفْسُدُ الصَّلَاةُ ؛ لِأَنَّ فِيْهِ إِظْهَارَ التَّأَسُّفِ وَالْجُزَعِ، فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ: أَعِيْنُوْنِي. وَإِنْ كَانَ لِأَمْرِ الْآخِرَةِ بِأَنْ كَانَ بِخَوْفٍ أَوْ رَجَاءٍ لَا تَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ كَالدُّعَاءِ وَالشَّنَاءِ.

- الله عَلَيْهُ وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافُ أَوْ وَعَالُ أَوْ مَا اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافُ أَوْ قَلَسُ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، (١) وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ ». رَوَاهُ قَلَسُ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيُبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، (١) وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ ». رَوَاهُ

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ نَحْوَهُ مَوْقُوْفًا. وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ

قَالَ فِي «الْفَتْحِ»: وَابْنُ عَيَّاشٍ قَدْ وَتَّقَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ. وَزَادَ فِي الْإِسْنَادِ: «عَنْ عَائِشَةَ» وَالزِّيَادَةُ مِنَ القَّقَةِ مَقْبُوْلَةُ، وَالْمُرْسَلْ عِنْدَنَا وَعِنْدَ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ حُجَّةً، كَذَا فِي «جَامِع

-وَقَالَ الْعَيْنِيُّ فِي «الْبِنَايَةِ»: فَإِنْ قُلْتَ: اسْتَدْلَلْتُمْ بِحَدِيْثَيْنِ، أَحَدُهُمَا: مُرْسَلُ، وَالْآخَرُ:

<sup>(</sup>١) قوله: ثم ليبن على صلاته إلخ: يعني من سبقه حدث سهاوي من بدنه موجب للوضوء في الصلاة انصرف من فوره وتوضأ من غير أن يشتغل بشيء غير ضروري في وضوئه، وبنى على صلاته عند الحنفية إن لم يعرض له ما ينافيها لهذا الحديث، وإن كان مقتديا فحكمه كمؤتم، فلا يأتي بقراءة ولا سهو، ولا يتغير فرضه بنية إقامة، ويبدأ بقضاء ما فاته عكس المسبوق، ثم يتابع إمامه إن أمكنه إدراكه، وإلا تابعه، ثم صلى ما فاته بلا قراءة. وخَالَفَنا الأئمةُ الثلاثة؛ فإنهم قالوا: إذا سبقه الحدث وهو في الصلاة من غير اختياره بطلت صلاته. كذا في «شرح المنية» مع زيادة.

ضَعِيْفُ. قُلْتُ: لَا يَضُرُّنَا إِرْسَالُهُ ؟ لِأَنَّ الْمُرْسَلَ عِنْدَنَا حُجَّةٌ، وَيَقْوَى الضَّعِيْفُ بِمَا نُقِلَ عَنِ الصَّحَابَةِ ﴿ وَهُوَ مَا أَخْرَجَهُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي بَكْ الصَّدَيْقِ وَسَلْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ. وَرُوِيَ مِنَ التَّابِعِيْنَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَطَاوُسٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْيِّ وَإِبْرَاهِيْمَ التَّخَعِيِّ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.

وَكَيْفَ يَذْهَبُ إِلَى الْقِيَاسِ بِتَرْكِ قَوْلِ هَوُلَاءِ، وَقَوْلُهُمْ فِيْمَا لَا يُدْرِكُ بِالْقِيَاسِ كَالنَّصِّ فِي كُوْنِهِ رَاجِحًا عَلَى الْقِيَاسِ، حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: فِي الْمَسْأَلَةِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ؛ فَإِنَّهُ رُوِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ، وَعَلِيِّ وَالْعَبَادِلَةِ الظَّلاَثَةِ وَأَنْسٍ وَسَلْمَانَ فَي جَوَازُ الْبِنَاءُ. وَالْمُرَادُ إِجْمَاعُ فُقَهَائِهِمْ، وَبِقَوْلِهِمْ يُتْرُكُ الْقِيَاسُ، هَذَا. وَرُوْيَ أَيْضًا مِثْلُ مَا قُلْنَا عَنِ وَالْمُرَادُ إِجْمَاعُ فُقَهَائِهِمْ، وَبِقَوْلِهِمْ يُتْرِكُ الْقِيَاسُ، هَذَا. وَرُوْيَ أَيْضًا مِثْلُ مَا قُلْنَا عَنِ اللَّوْرَقِيِّ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالْحُسَنِ الْبَصْرِيِّ وَسُفْيَانَ الظَّوْرِيِّ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَي الطَّلاقِ أَوْ يُحْدِثُ، قَالَ: يَخُرُجُ وَلَا يَتَكَلَّمُ، 180 - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ فِي الرَّجُلِ يَرْعُفُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ يُحْدِثُ، قَالَ: يَخُرُجُ وَلَا يَتَكَلَّمُ،

١٣٧٠ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ فِي الرَّجُلِ يُرْعَف فِي الصَّلاةِ اوْ يحدِثْ، قال: يَحْرَجُ وَلا يتَكْمَ، إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ اللّهَ، يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِهِ، فَيَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ، وَيَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى. فَإِنْ كَانَ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْآثَارِ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَاءَ فَلْيَتَوَضَّأُ وَلَا يَتَكَلَّمْ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ. وَرِجَالُ هَذَا السَّنَدِ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيْجِ.

١٣٧١ - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ هُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مَعَ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ. قَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ لِلْوُجُوْبِ إِذَا كَانَ الْحُدَثُ عَمْدًا. أَمَّا إِذَا سَبَقَهُ الْحُدثُ فَالْأَمْرُ لِلِاسْتِحْبَابِ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ لِلْخُرُوْجِ عَنِ الْخِلَافِ.

الله عَلَيْ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِن يَسَارٍ ﴿ مَّ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُواْ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ رَجَعَ، وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ، فَصَلَّ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ امْكُثُواْ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثُمَّ رَجَعَ، وَعَلَى جِلْدِهِ أَثَرُ الْمَاءِ، فَصَلَّ فِي صَلَاةٍ فَلا بَأْسَ فَصَلَّ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْمُوطَلِّ»، وَقَالَ: وَبِهِذَا نَأْخُذُ، مَنْ سَبَقَهُ حَدَثُ فِي صَلَاةٍ فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْكُمَّمَ، فَيتَوَضَّأً ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى، وَأَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَيَتَوَضَّأً، وَيَتَوَضَّأً، وَيَسَتَقْبَلُ صَلَاتَهُ.

١٣٧٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ، ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٣٧٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ۞ قَالَ: إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا أَوْ قَيْئًا أَوْ رُعَافًا فَلْيَضَعْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ، وَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ، فَلْيُقَدِّمْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

١٣٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو هُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيَّا اللهِ عَيْقَةِ: "إِذَا أَحْدَثُ أَحَدُثُ مَدُ حُمْ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتُهُ". رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَقَالَ عَيُّ الْقَارِي: لِهِذَا الْحُدِيْثِ طُرُقُ ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ، وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ يُبْلِغُ الْحَدِيْثِ الْعَلَى وَقَالَ عَيْ الْفَعَنِي اللهِ عَلَى الصَّعِيْفَ إِلَى حَدِّ الْحُسَنِ. وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَقَوْلُ مَنْ يَقُولُ فِي حَدِيْثِ: "إِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ" إِنْ الشَّعِيْفَ إِلَى حَدِّ الْحَبَّةَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى الصَّحَةِ، بَلِ الْحُسْنُ كَافٍ.

## بَابُ السَّهْوِ

١٣٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ هِمَا: أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي لَا يَدْرِي صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، قَالَ: يُعِيْدُ حَتَّى يَحْفَظَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

وَفِي رِوَايَتِهِ عَنْهُ هُ : أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا أَنَا، فَإِذَا لَمْ أَدْرِ كُمْ صَلَّيْتُ فَإِنِّي أُعِيْدُ. وَفِي رِوَايَةٍ

لَهُ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ وَشُرَيْحٍ نَحُوهُ.

١٣٧٧ - وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَأَعِدْهَا مَرَّةً، فَإِن الْتَبَسَتْ عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَا تُعِدْهَا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ عَطَاءٍ خُوْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ».

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ: تَبْوِيْبُ أَبِي دَاوُدَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى أَكْبَرِ رَأْبِهِ حَيْثُ قَالَ: «بَابُ مَنْ قَالَ: يُتِمُّ عَلَى أَكْبَرِ طَنِّهِ».

١٣٧٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ مَا قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَتَحَرَّ فَلْيَنْظُرْ أَفْضَلَ ظَنِّهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنِّهِ أَنَّهَا ثَلَاثُ قَامَ، فَأَضَافَ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَسَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ. وَإِنْ كَانَ أَفْضَلُ ظَنِّهِ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي «الْآثارِ».

١٣٧٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ سَهَى، فَلَمْ يَدْرِ حَمْ صَلَّى، قَالَ: يَتَحَرَّى أَصْوَبَ ذَلِكَ، فَيْتِمُّهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. الطَّحَاوِيُّ.

١٣٨٠ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ فِي مَنْ نَسِيَ الْفَرِيْضَةَ، فَلَا يَدْرِي أَرْبَعًا صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا، قَالَ: إِنْ كَانَ أُولِّلُ عَانَ أَوْلَ نِسْيَانِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ يُكْثِرُ النِّسْيَانَ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَلَّى تَلَاثًا أَضَافَ رَأْيِهِ أَنَّهُ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ رَأْيِهِ أَنَّهُ صَلَّى ثَلَاثًا أَضَافَ إِيْهُا وَاحِدَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْآثَارِ».

١٣٨١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ صَلَّى

صَلَاةً يَشُكُّ فِي التُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَفِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ عَنْهُ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ: فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِن لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَإِن لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ». فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ». قَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْجُ.

فَالْحُاصِلُ: أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيْثُ ثَلَاثَةً: أَحَدُهَا: «إِذَا شَكَّ أَحَدُحُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَسْتَأْنِفْ» أَوْ كَمَا قَالَ. وَتَانِيْهَا: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ». وَثَالِثُهَا: هَذَا الْحَدِيْثُ التَّاطِقُ بِالْبِنَاءِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ.

فَجَمَعَ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ ﴿ بَيْنَهَا بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى عُرُوْضِ الشَّكِّ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَالظَّانِي عَلَى صُوْرَةِ وُقُوْعِ التَّحَرِّي عَلَى أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، وَالقَّالِثِ عَلَى عَدَمِ وُقُوْعِ التَّحَرِّي عَلَيْهِ. وَهَذَا كَمَالُ الْجَامِعِيَّةِ الَّذِي ابْتَنَى مَذْهَبُ إِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةَ عَلَيْهِ، كَذَا فِي «شَرْحِ الْمُنْيَةِ».

١٣٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٣٨٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ : أَنَّ النَّمِيِّ ﷺ سَجَدَ فِي وَهْمِهِ بَعْدَ السَّلَامِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. ١٣٨٤ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ فَعَلَ ذَلِكِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ تَحْوَهُ.

َ اللهِ عَيْكَ إِنْ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ عَيْكَ إِحْدَى صَلَّا فِي الْعَشِيِّ - قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: قَدْ سَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيْتُ أَنَا - قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَصْبَانُ،

وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتْ سَرَعَانُ الْقَوْمِ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ. فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكلِّمَاهُ.

وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُوْلٌ - يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ - قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَسِيْتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: «أَكْمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ. فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَرَ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطُولَ، ثُمَّ سَلَّمَ؟ وَكَبَرَ، ثُمَّ كَبَرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَعَوْلُ: نُبَّمْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصِيْنِ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَفِي أُخْرَى لَهُمَا: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَدَلَ «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ»: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ»، فَقَالَ: قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

١٣٨٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هُمَّا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَّ - يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ، وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُوْلً - فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ، فَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى التَّاسِ، فَقَالَ: «أَصَدَقَ هَذَا؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمً.

١٣٨٧ - وَعَنْ مُحُمَّدِ بْنِ صَالِحِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ صَلَاةً فَسَهَا فِيْهَا، فَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا وَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَصْنَعْ إِلَّا كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ. رَوَاهُ الطَّلَبَرَانِيُّ.

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ وَاللَّهِ صَلَّى

بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَّ. قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ. وَرَوَى الْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ نَحْوُهُ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ. وَفِي «عُمْدَةِ الرِّعَايَةِ»: وَاسْتَفَادَ مِنْهُ أَنَّ سُجُوْدَ السَّهْوِ يَرْفَعُ التَّشَهُّدَ السَّابِقَ فَيَتَشَهَّدُ بَعْدَهُ. ١٣٨٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ هُذَّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيْلَ لَهُ: أَزِيْدَ فِي

١٣٨٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظَّهْرَ خَمْسًا، فَقِيْلُ لَهُ: أَرِيْدَ فِي الصَّلَاةِ؟ وَقَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟»، قَالَ: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

١٣٨٩ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالطَّبَرَانِيُّ خَوْهُ.

١٣٩٠ - وَعَنِ الشَّعْبِيّ قَالَ: صَلَّى بِنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَسَبَّح بِهِ الْقَوْمُ وَسَبَّحَ بِهِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسُ، ثُمَّ حَدَّتَهُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٣٩١ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَسَهَا، فَنَهَضَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحْنَا بِهِ فَمَضَى، فَلَمَّا أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَكُعْتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ ١٣٩٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ

١٣٩٢ - وَعنه ﴿ قَالِمُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْإِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّ تَعْنَيْنِ، قَإِنَ السَّهُوِ». وَوَانُ أَنْ يَسْتَوِي قَائِمًا فَلَا يَجُلِسْ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهُوِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَه.

## بَابُ سُجُوْدِ الْقُرْآنِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ: ﴿قُرِئَ '' عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩۞﴾ ﴿﴿لَاللَّهِ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ قُرِئَ '' عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩۞

<sup>(</sup>١) قوله: وإذا قرئ إلخ: قال في «المرقاة»: تجب سجدة التلاوة بهذه الآية والحديثِ الآتي بعدُ على القارئ والسامع،=

۱۳۹۳ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَهُ اعْتَرَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَهُ('' فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ، فَلَى النَّارُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَه.

وَفِي «جَامِعِ الْآقَارِ» الْأَمْرُ لِلْوُجُوْبِ، وَتَقْرِيْرُ الشَّارِعِ لِلصِّحَّةِ، وَتَقَدَّمَ آنِفًا مُوَاظَبَتُهُ ﷺ عَلَى بَعْضِ السُّجُوْدِ، وَلَا فَارِقَ بَيْنَ سَجْدَةٍ وَسَجْدَةٍ.

١٣٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَرَأً عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ التَّاسُ كُلُّهُمْ، مِنْهُمُ الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ عَلَى الْأَرْضِ، حَتَّى أَنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِو. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٣٩٥ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرَوَى الْبُخَارِيُ مِثْلَهُ تَعْلِيْقًا.

١٣٩٦ - وَعَنْهُ اللَّهِ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَفْرَأُ السَّجْدَةَ وَخَنْ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ

ولو لم يكن مستمعًا عند أبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك والشافعي وأحمد: تسنّ على القارئ والمستمع.
 واختلفوا فيمن لم يكن مستمعًا للقراءة، بل حصل له سماع، على قولين هما وجهان لأصحاب الشافعي، أصحهما في «الروضة»: الاستحباب أيضًا. انتهى قلت: وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب سجدة التلاوة: أن الله تعالى ذَمَّ أقوامًا بترك السجود، فقال: وإذا قرئ إلخ. وإنها يستحق اللم بترك الواجب، أخذتُه من بعض الحواشي.

<sup>(</sup>١) قوله: أمر ابن آدم بالسجود فسجد: والأصل: أن الحكيم إذا حكى عن غير حكيم ولم يعقبه بالإنكار، دل على أنه صواب، ففيه دليل على أن ابن آدم مأمور بالسجدة والأمر للوجوب، مع أن أيّ السجدة تفيده أيضًا؛ فإنها ثلاثة أقسام: قسم فيه الأمر الصريح، وقسم يتضمَّن حكاية استنكاف الكفرة حيث أُمروا به، وقسم فيه حكاية فعل الأنبياء بالسجود. وكل من الامتثال والاقتداء ومخالفة الكفرة واجب، إلا أن يدل دليل في معين على عدم لزومه، لكن دلالتها فيه ظنية، فكان الثابت الوجوب، لا الفرض. كذا في «شرح النقاية».

مَعَهُ، فَنَرْدَحِمُ (' كَتَّى مَا يَجِدُ أُحَدُنَا لِجِبْهَتِهِ مَوْضِعًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٣٩٧ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ. (٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٣٩٨ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الظَّهْرِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ، فَرَأُواْ أَنَّهُ قَرَأً «تَنْزيلَ ٱلسَّجْدَةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٣٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ بِـ "ٱلنَّجْمِ" وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْمِنْشُ وَالْإِنْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٤٠٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَرَأَ ( وَالنَّجْمِ الْ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كُفًّا مِنْ حَصَّى أَوْ ثُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كُفًّا مِنْ حَصَّى أَوْ ثُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكُونِيْنِي هَذَا. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتَهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رَوَايَةٍ: وَهُو أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ.

١٤٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَيَالِيِّ فِي: «إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنْشَقَتْ» وَ"ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبّكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ فِي سُجُوْدِ «الْحُبِّ»: إِنَّ الْأُوْلَى عَزِيْمَةٌ وَالْأُخْرَى تَعْلِيْمٌ. رَوَاهُ الطَّحَارِيُّ وَقَالَ: فَبِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا نَأْخُذُ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: رَأَى بَعْضُهُمْ فِينهَا سَجْدَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الظُّورِيِّ وَمَالِكٍ وَأَهْلِ

<sup>(</sup>١) قوله: فنزدحم إلخ: هذا يدل على وجوب سجود التلاوة. كذا في «المرقاة».

 <sup>(</sup>٢) قوله: فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه: هذا يدل على أنه لا يكبّر إلا للسجود، وبه أخذ أبو حنيفة، وعند
 الشافعي يرفع يديه ويكبر للإحرام، ثم يكبّر للسجود. كذا في «المرقاة».

الْكُوْفَةِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَرَى فِي «سُوْرَةِ الْحَبِّ» إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً: الْأُوْلَى، وَبِهَذَا نَأْخُذُ.

١٤٠٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: فِي «الحُجِّ» سَجْدَةً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَفِي
 رِوَايَةٍ عَن ابْن الْمُسَيِّبِ وَالْحُسَن وَإِبْرَاهِيْمَ وَسَعِيْدِ بْن جُبَيْرِ مِثْلُهُ.

١٤٠٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رُوْيَا وَأَنَا أَكْتُبُ ﴿ سُوْرَةَ صَ ﴾، فَلَمَّا بَلَغْتُ السَّجْدَةَ رَأَيْتُ الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ وَكُلَّ شَيْءٍ يَحْضُرُنِي انْقَلَبَ سَاجِدًا، فَقَالَ: قَصَصْتُهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَسْجُدُ بِهَا. رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ.

وَفِي «جَامِعِ الْآثَارِ»: الْمُوَاظَبَةُ مِنْ غَيْرِ تَرْكٍ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: «فَلَمْ يَزَلْ» دَالٌ عَلَى الْوُجُوْبِ، كَذَا فِي «فَتْحِ الْقَدِيْرِ».

٥٤٠٥ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسٍ: أَأَسْجُدُ فِي «صّ»؟ فَقَرَأَ: ﴿ وَمِن ذُرِيَتِهِ عَ دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ حَتَّى أَتَى ﴿ فَبِهُدَنْهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾، فَقَالَ: نَبِيُّكُمْ عَيَّكِيْ مِمَّنْ أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ والاسام: ١٠٠٠ يهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّةِ.

١٤٠٦ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَرَأَ "ص" وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

١٤٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَكُلُ إِلَى رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ فَسَمِعْتُهُا تَقُوْلُ: اللّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَحُطّ بِهَا عَنِي وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَرَأُ النَّيِ عَلَيْ سَجْدَةً، فُرُ مَنْ مَا أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ عَنْ قَوْلِ الشَّجَرَةِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ

مَاجَه، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ "وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ".

١٤٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْمَالِيَّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالْمَالَقُلُولُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلُ اللهِ عَلَيْلَ اللهِ عَلَيْلُ إِلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللهِ عَلَيْلُ اللّهِ عَلَيْلِي اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ اللّهِ عَلَيْلُ اللّهُ وَالْوَلَالَّ مِنْ إِللْمُعِلَى الللهِ عَلَيْلُولُ اللّهُ عَلَيْلِ اللللْمِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

١٤٠٩ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا».

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: «إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوْا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوْا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوْا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيْبَ، وَلَا تَحَيَّنُوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوْعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا؛ وَلَا غُرُوْبَهَا؛ وَلَا غُرُوْبَهَا؛ وَلَا غُرُوْبَهَا؛ وَقَالَمُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٤١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا رَالَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا مَنْ وَلَهُ اللهِ عَلَيْكُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي فَارَقَهَا اللهِ عَلَيْكُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاقِيُّ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاقِيُّ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الصَّلَاقِيْمَانُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ اللهِ عَلَيْكُمُ وَالنَّسَاقِيُّ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُ الصَّلَاقِ فِي الصَّلَاقِي اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَوْلَهُ السَّاعَاتِ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَقَهُمُ اللهُ السَّاعَاتِ السَّاعَاتِ السَّاعَاتِ السَّاعَاتِ السَّاعَاتِ السَّاعُ السَّاعَاتِ السَّاعَ السَّاعَاتِ السَّعَاتِ السَّاعَاتِ السَّاعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّاعَاتِ السَّاعَاتِ السَّاعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَاعِلَالَّ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَاعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ الْعَلَالَ السَاعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ السَّعَاتِ ا

ادا - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ال

وَفِي «جَامِعِ الْآثَارِ»: شَمَلَ بِإِطْلَاقِهِ الْأَمْكِنَةَ وَالْأَرْمِنَةَ وَالصَّلَاةَ كُلَّهَا، كَذَا فِي «الْمِرْقَاةِ» وَ«الْهِدِايَةِ». وَفِي «رَدِّ الْمُحْتَارِ»: وَمَا وَرَدَ مِنَ التَّهْيِ إِلَّا بِمَكَّةَ شَاذٌ، لَا يُقْبَلُ فِي مُعَارَضَةِ الْمَشْهُوْرِ، وَكَذَا رِوَايَةُ اسْتِثْنَاءِ يَوْمِ الجُمُعَةِ غَرِيْبُ، فَلَا يَجُوْزُ تَخْصِيْصُ الْمَشْهُوْرِ بِهِ. انْتَهَى وَفِي «التَّعْلِيْقِ الْمُمَجَّدِ»: وَالْأَحَادِيْثُ الْمُفِيْدَةُ لِجَوَازِ التَّنَقُٰلِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَقْتَ الاِسْتِوَاءِ لَا تُسَاوِي أَحَادِيْثَ النَّعْيِ مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ. انْتَهَى وَفِي «الْبِنَايَةِ» عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ كَنَّا لَهُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ. وَعَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ.

١٤١٢ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ﴿ قَالَ: قَدِمَ التَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَمَكُورَةً عَلَيْهِ فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ. فَقَالَ: «صَلِّ صَلَاةَ الصَّبْع، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ، الصَّلَاةِ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ؛ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةً مُحْضُورَةً، حَتَّى يَسْتَقِلَ الظَّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ مَقْدِي تَعْرَبَ الشَّمْسُ؛ وَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ جَهَتَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ؛ فَإِلَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةً مُحْضُورَةً، حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ؛ وَإِنَّهَا تَعْرُبُ بَيْنَ قَرْنِي الشَّيْطَانِ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ».

قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، فَالْوُضُوْءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ. قَالَ: «مَا مِنْكُمْ رَجُلُّ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ فَيُمْضِضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَيْرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيهِهِ. ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمْرَهُ اللهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحِيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ. ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنْمِلِهِ مَعَ الْمَاهِ مَعَ الْمَاءِ. فَإِنْ هُو قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمُجَدَّهُ بِالَّذِي هُو لَهُ أَهْلُ وَقَعْمَ فَلَا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٤١٣ - وَعَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ ﴾ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْمُخَمُّصِ صَلَاةَ

الْعَصْرِ، فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ صَلَاةً عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوْهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ»، وَالشَّاهِدُ: التَّجْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الصَّبْحِ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَعْيْبَ الشَّمْسُ». (١) مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

(1) قوله: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس: الحاصل: أن الأوقات المنهية فيها الصلاة خسة، وجعل أبو حنيفة طائفتين، فقال: لا تحل الصلاة في وقت الغروب والطلوع، والاستواء. ثم إن صلّيت فيها ففيه تقسيم البطلان وعدمه، فتبطل الفريضة وكل ما هو دَين في الذمة، ووجب كاملًا، وتصح النوافل مع الكراهة التحريمية. وأما تفسير لعينه ولغيره فعند ما هو ظاهر الهداية من أن الواجب لعينه ما يكون مطلوبا لغيره، وقال الشارحون: إن الواجب لعين هما يكون من جانب العبد.

وقال أبو حنيفة في الطائفة الثانية للأوقات المكروهة: تجوز فيها الفرائض والواجبات لعينها، لا النوافل والواجبات لعينها، لا النوافل والواجبات لغيرها. ولم يفرق الشافعي بين الطائفتين، وقال: تصح الفرائض وذوات الأسباب من النوافل، مثل التحيتين والخوف لا غيرها، وتجوز السُّنَن الآكدة أيضًا، والوافي بمذهب الشافعي ما ذكره شارح "الحاوي" حيث قال: إن كل صلاة لما سبب متقدِّم أو مقارن فإنها لا تكره في هذه الأوقات، فمنها الفوائت، سواء في ذلك قضاء الفوائت والسُّنَن والنوافل التي اتخذها وردا. ومنها صلاة الجنازة. ومنها تحية المسجد، إذا اتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض غير التحية من انتظار صلاة وغيره. أما إذا دخل المسجد لغرض التحية فيكره، كما لو أخر الفائقة ليقضيها فيها؛ لكونه متحريا بالصلاة.

ومنها صلاة الاستسقاء؛ لأن الحاجة الداعية موجودة في الوقت. ومنها صلاة الخسوف إذ ربها يفوت بالانجلاء على تقدير التأخير. ومنها الركعتان بعد الظهر وسجود الشكر وسجود التلاوة. وإنها يكره في هذه الأوقات صلاة لا سبب لها إلا في حرم مكة. وقالت الحنفية: إن الفوات وغيرها في الأوقات الثلاثة إنها لا تجوز لمعنى في الأوقات، وهو أن الشمس إذا طلعت. ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها، فلذلك أثر في النقصان المتمكن في الوقت في حق الفرائض والنوافل.

وأما النهي الوارد في هذين الوقتين فلم يكن لمعنى اتصل بالوقت. وإنها نهي عن صلاة النفل لإقامة ما هو =

١٤١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّوْنَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الصَّلَاة بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْرُبَ. مُتَّقَقُ عَلَيْهِ. وَفِي «جَامِعِ الْآثَارِ»: شَمَلَ بِإِطْلَاقِهِ سُنَّتِي الْفَجْرِ وَإِدْرَاكَ الجُمَاعَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ.

١٤١٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا؟ قَالَ: «قَدِمَ عَلَيَّ مَالُ، فَشَغَلَنِي عَنْ رَكُعَتَيْنِ كُنْتُ أُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الظَّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَنَقْضِيْهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: «لَا». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ: دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَحَدَثَ بِالنَّاسِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنَّ بِلَالًا عَجَّلَ الْإِقَامَةَ فَلَمْ أُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَأَنَا أَقْضِيْهِمَا الْآنَ». قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَفَنَقْضِيْهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: «لَا».

١٤١٧ - وَعَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ ﴿ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلتَّارَقُطْنِيِّ: كَانَ يُصَلِّى الرَّكُعْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهُمَا.

١٤١٨ - وَعَنْ مُعَاوِيَةً ﴿ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً، لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ

<sup>=</sup> أولى من النفل، وهو مراعاة الوقت مشغو لا بالفرض بها بقي من الوقت كأنه في الصلاة بعدً، ومراعات جعل الوقت مشغولا بالفرض أولى من إقامة النفل، فإذا صرفه في النفل، وهو دون الفرض كره له. فأما الوقت فَخَالِ عن ما يوجب النقصان. فلها أدى القضاء في هذين الوقتين فقد صرفه إلى مقتضاه، فيجوز. ألا ترى أنه لو نوى فرض الوقت فيها جاز، فكذا سائر الفرائض. «النهاية» و«العرف الشذي» ملتقط منهما.

فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيْهِمَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا، يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

الله العَدَّاةِ وَعَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِي صَلَاةِ الْغَدَّاةِ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْإِمَامُ يُصَلِّي، فَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ، وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامُ قَطَمَ الْإِمَامُ قَعَدَ ابْنُ عُمَرَ مَكَانَهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُ.

- ١٤٢٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ». (١) رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٤٢١ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَمْ يُصَلِّ، وَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى نَزَلَ بِذِي طُوًى، فَصَلَّى بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَرَوَى مَالِكُ وَالطَّحَاوِيُّ غَوْهُ، وَرَوَاهُ البُّخَارِيُّ تَعْلِيْقًا.

- - - - - وَعَنْ عَاثِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَدْتُ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَوِ الْعَصْرِ، فَطُفْ وَأَخِرِ الصَّلَاةِ حَتَى تَغِيْبَ الشَّمْسُ أَوْ حَتَى تَطْلُعَ، فَصَلِّ لِكُلِّ أُسْبُوْعِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

بَابُ الْجَمَاعَةِ وَفَصْلِهَا

وَقُوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ وَقُوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ

١٤٢٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "صَلَاةُ الْجُمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةً

<sup>(</sup>١) قوله: فليصلهما بعد ما تطلع الشمس: لذلك قال في «الهداية»: وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس؛ لأنه يبقى نفلًا مطلقًا، وهو مكروه بعد الصبح. انتهي والتحقيق: أن الأصل في السُّنن أن لا تُقضى، لا في الوقت ولا بعده، لكن لها ورد «أن النبي عَنَيْ قضى الركعات التي قبل الظهر» حكمنا بقضائها، ولها لم يرد قضاء سنة الفجر استقلالا قبل طلوع الشمس من النبي عَنِيْ أبقيناه على أصله. قاله مولانا عبد الحي اللكنوي.

الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيْفَةَ وَمَالِكٌ عَلَى سُنِّيَّةِ الْجُمَاعَةِ.

الله عَلَى الله عَلَى أَبِيَّ بْنِ كَعْبٍ فَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمًا الصَّبْح، فَلَمَّا سَلَّم قَالَ: «أَشَاهِدُ فُلانُ؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا عَلَى الرُّكبِ. وَإِنَّ الصَّفَّ الْمُنَافِقِينَ، وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيهِمَا لَأَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا عَلَى الرُّكبِ. وَإِنَّ الصَّفَّ الْأُولَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمُلَائِكِةِ، وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لَا بْتَدَرْتُمُوْهُ. وَإِنَّ صَلَاتَهِ وَحُدَهُ، وَصَلاتُهُ مَعَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعْ الرَّجُلِ وَمَا كَثْرُ فَهُو أَحَبُ إِلَى اللهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِيُّ.

الله المُحْدَدُ وَعَنْ أَبِي بَصْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ فَقَدَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ غَدَا إِلَى السُّوْقِ، سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُسْجِدِ وَالسُّوْقِ، فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ - أُمِّ سُلَيْمَانَ - فَقَالَ لَهَا: لَمْ وَمَسْكُنُ سُلَيْمَانَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ وَالسُّوْقِ، فَمَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ - أُمِّ سُلَيْمَانَ - فَقَالَ لَهَا: لَمْ أَرْ سُلَيْمَانَ فِي الصَّبْحِ؛ فقالَتْ: إِنَّهُ بَاتَ يُصَلِّي فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَأَنْ أَشْهَدَ صَلَاةَ الصَّبْحِ فِي الْجُمَاعَةِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُوْمَ لَيْلَةً. رَوَاهُ مَالِكُ.

الله عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ ﴿ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْقِهُ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ النَّدِي يُؤَذِّنُ فِيهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى الله غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظُ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ التُّمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ؛ فَإِنَّ الله شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى.

وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ.

وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ، ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهُ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَى يُقَامَ فِي الصَّفِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤٢٧ - وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَهُوَ مُغْضَبُ، فَقُلْتُ: مَا أَغْرِفُ مِنْ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّوْنَ جَمِيْعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٤٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُوَّذَنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَوُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخْالِفَ إِلَى رِجَالٍ » - وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلَاةَ - فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ. وَالَّذِي تُفْسِيْ بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ خَوْهُ.

وَفِي "الْمِرْقَاقِ": قَالًا الْقَاضِي: الحُدِيْثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوْبِ الجُمَاعَةِ، وَظَاهِرُ نُصُوْصِ الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى يُرُدُّ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مِنْ فُرُوْضِ الْكِفَايَةِ. قُلْتُ: ظَاهِرُ الحُدِيْثِ يَرُدُّ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كَفَايَةً لَمَا الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ: لَا شَكَ فِي أَنَّهَا كَانَتْ تُقَامُ عَلَى عَهْدِهِ عَلَيْ فِي مَسْجِدِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ فِي الْمُتَخَلِّفِيْنَ مَا قَالَ، وَهَمَّ كَانَتْ تُقَامُ عَلَى عَهْدِهِ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِهِ، وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ فِي الْمُتَخَلِّفِيْنَ مَا قَالَ، وَهَمَّ يَتَحْرِيْقِهِمْ، وَلَمْ يَصْدُرْ مِثْلُهُ عَنْهُ فِيْمَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الجُنَائِزِ مَعَ إِقَامَتِهَا بِغَيْرِهِمْ. انْتَهَى وَقَالَ الْعَلَّمَةُ الْعَلَّمَةُ الْعَيْقِ فِي وَيَدُلُ عَلَى وُجُوْبِهَا صَلَاهُ الْخُوْفِ؛ إِذْ فِيْهَا أَعْمَالُ مُنَافِيَةٌ لِلصَّلَاقِ،

وَلَا يُعْمَلُ ذَلِكَ لِأَجْلِ فَرْضِ كِفَايَةٍ وَلَا سُنَّةٍ. انْتَهَى

١٤٢٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالدُّرِّيَّةِ، أَقَمْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِنْيَانِي يُحَرِّقُوْنَ مَا فِي الْبُيُوْتِ بِالنّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٤٣٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: أَتَى التَّبِيَ عَلَيْ ﴿ رَجُلُ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ فَلَيُ مَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قالَ: نَعَمْ. قالَ: «فَأُجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤٣١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ ﴿ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثِيْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ، وَأَنَا ضَرِيْرُ الْبَصَرِ، فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ رُخْصَةٍ ؟ قَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى النَّسَائِيُّ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاجِ ؟ قَالَ: «فَحَيَّ هَلًا» وَلَمْ يُرَخِّصْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

١٤٣٢ - وَعَنْ أَبِي التَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ، إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجُمَاعَةِ؛ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الدَّقْبُ الْقَاصِيَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْجُمَاعَةَ فَرْضُ عَيْنٍ أَوْ وَاجِبُّ عَلَى مُخْتَارِ مَذْهَبِنَا، وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ. وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ أَئِمَّتُنَا بِفَرْضِيَّتِهِ بَلْ بِوُجُوْبِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّلِيْلَ ظَيِّّ. انْتَهَى وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: فَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا أَنَّ الْجُمَاعَةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَايَةَ التَّأْكِيْدِ، أَيْ تَشْبَهُ الْوَاجِبَ فِي الْقُوَّةِ، كَمَا فِي «مَجْمَعِ الْأَنْهُرِ» وَ«الْجُوَاهِرِ الْمُنِيْفَةِ».

 فِيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُجْزِنَةً فِي سُقُوْطِ الْفَرْضِ عَنْهُ، كَالصَّلَاةِ فِي الدَّارِ الْمُغْصُوْبَةِ تُسْقِطُ الْفَرْضَ وَلَا ثَوَابَ فِيْهَا. انْتَهَى

١٤٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا: أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ؛ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ وَيَظِيِّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ فِي الرِّحَالِ؛ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي «التَّعْلِيْقِ الْمُمَجَّدِ»: تَرْكُ الجُمَاعَةِ فِي الْبَرْدِ وَالرِّيْجِ وَخُوِ ذَلِكَ رُخْصَةٌ لِلتَّرْفِيَةِ مَنَّا مِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ، وَاخْتِيَارُ الْعَزِيْمَةِ أَفْضَلُ؛ لِوُرُوْدِ كَثِيْرٍ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِالنَّشْدِيْدِ فِي تَرْكِ الْجُمَاعَةِ وَالتَّرْغِيْبِ الْبَالِغِ إِلَيْهَا. انْتَهَى

الصَّلَاةُ فَابْدَوُوْا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ». ﴿إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَوُوْا بِالْعَشَاءِ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوْضَعُ لَهُ الطَّعَامُ وَيُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ. مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ.

١٤٣٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤٣٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُوْلُ: ﴿إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخُلَاءَ، فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى مَالِكُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ خَوْهُ.

١٤٣٨ - وَعَنْ قَوْبَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ: «تَلَاثُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَ: لَا يَؤُمَّنَ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ. وَلَا يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ، فَإِن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَانَهُمْ. وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَحَفَّفَ».

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ خَوْهُ.

١٤٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تُؤَخِّرُوا الصَّلَاةَ لِطَعَامِ وَلَا لِغَيْرِهِ». رَوَاهُ الْبَغَوِيُّ فِي «شَرْجِ السُّنَّةِ».

وقَالَ ابْنُ الْمَلِكِ: يُحْمَلُ هَذَا الْحَدِيْثُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُتَمَاسِكًا فِي نَفْسِهِ لَا يُزْعِجُهُ الجُوْعُ، أَوْ كَانَ الْوَقْتُ ضَيِّقًا يَخَافُ فَوْتَهُ؛ تَوْفِيْقًا بَيْنَ الْأَحَادِيْثِ. انْتَهَى

١٤٤٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ، إِلَّا رَكْعَتَى الْفَجْرِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَفِيْهِ حَجَّاجٌ وَعبَّادٌ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ: قَالَ يَعْقُوْبُ ابْنُ شَيْبَةَ: سَأَلْتُ ابْنَ مَعِيْنِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ نُصَيْرِ الْفَسَاطِيْطِيِّ الْبَصْرِيِّ، فَقَالَ: صَدُوْقٌ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي القَّقَاتِ. وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ كَانَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ انْتَهَى

١٤٤١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوْسَى، عَنْ أَبِيْهِ حِيْنَ دَعَاهُمْ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ: دَعَا أَبَا مُوْسَى وَحُدَيْفَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ، ثُمَّ خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِهِ، وَقَدْ أُفِيْمَتْ الضَّلَاةُ، فَمَ خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِه، وَقَدْ أُفِيْمَتْ الضَّلَاةُ، فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَقَالَ: فَهَذَا عَبْدُ اللهِ قَدْ فَعَلَ هَذَا، وَمَعَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى لَا يُنْكِرَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى مُوافَقَتِهِمَا إِيَّاهُ. انْتَهَى

١٤٤٢ - وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﴿ : أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٤٤٣ - وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصَّبْحِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَنُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَ

الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٤٤٤ - وَعَنِ الْحُسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ تُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَصَلِّهِمَا وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ يُصَلِّى، ثُمَّ ادْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٤٤٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي تَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٤٤٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ هُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: "خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٤٤٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "أَيُّهَا النَّاسُ، انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الرِّينَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسَاجِدِ؛ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَاثِيلَ لَمْ يُلْعَنُوْا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ وَتَبَخْتَرُوْا فِي الْمَسَاجِدِ». رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدِهِ فِي «التَّمْهِيْدِ».

١٤٤٨ - وَعَنْهَا ﴿ لَوْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى مَا أَحْدَثَتِ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ، كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي «جَامِعِ الْآقَارِ»: دَلَّ الْحَدِيْثُ الْأَوَّلُ عَلَى كَوْنِ الْخُضُوْرِ مَشْرُوطًا بِشَرْطِ عَدَمِ الْفِتْنَةِ مِنْهُنَّ أَوْ مِنْ غَيْرِهِنَّ، وَالثَّانِي عَلَى فُقْدَانِ هَذَا الشَّرْطِ فِي مَا بَعْدَ ذَاكَ الزَّمَانِ، فَيُمْنَعُ عَنِ الْمَشْرُوطِ.

آدِهُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ عَيْنٍ رَانِيَةٌ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا اسْتَعْظَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا كَذَا» يَعْنِي رَانِيَةً. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِیِّ خَوْهُ.

١٤٥٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُوْدِيَ

بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّى. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

اده الله و عَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أُذِّنَ فِيْهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَيَا ﴿ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

١٤٥٢ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ أَدْرَكَهُ الْأَذَانُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ، لَمْ يَخُرُجْ لِحَاجَةٍ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ الرَّجْعَةَ، فَهُوَ مُنَافِقٌ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٤٥٣ - وَعَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةُ ». (') رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

#### بَابُ تَسُويَةِ الصَّفِّ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَقِجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱللهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَنتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَكُ مِّرْضُوْصُ ﴾ كَأَنَّهُم بُنْيَكُ مِّرْضُوْصُ ﴾

١٤٥٤ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوْفَنَا حَتَّى كَادَ كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ، حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا، فَقَامَ حَتَّى كَادَ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَ صُفُوْفَكُمْ أَوْ يُكَبِّرُ، فَرَأَى رَجُلًا بَادِيًا صَدْرُهُ مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ: «عِبَادَ اللهِ، لَتُسَوُّنَ صُفُوْفَكُمْ أَوْ يُكَبِّرُهُ فَنَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

١٤٥٥ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوْفَنَا إِذَا قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

١٤٥٦ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَيَّكَ ۖ بِوَجْهِهِ،

ر١) قوله: اثنان فيا فوقها جماعة: لذلك قال في «الدر المختار»: وأُقلُّها اثنان، واحد مع الإمام.

فَقَالَ: «أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي الْمُتَّفَق عَلَيْهِ: قَالَ: «أَتِمُوا الصُّفُوْفَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».

١٤٥٧ - وَعَنْهُ ﴿ هَا فَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ: «اسْتَوُوْا اسْتَوُوْا اسْتَوُوْا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ۚ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٤٥٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «سَوُوا صُفُوْفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ». الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ».

١٤٥٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَنْ يَمِيْنِهِ: «اعْتَدِلُوْا، اسْتَوُوْا صُفُوْفَكُمْ»، وَعَنْ يَسَاره: «اعْتَدِلُوْا، سَوُّوا صُفُوْفَكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٤٦٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَصُّواْ صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُواْ بَيْنَهَا، وَحَاذُواْ بِالأَعْنَاقِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ، كَأَنَّهَا الْحَدَفُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٤٦١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَ فَرَآنَا حَلَقًا، فَقَالَ: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «أَلَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «أَلَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: «يُتِمُّوْنَ الصُّفُونَ فِي الصَّفِّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤٦٢ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ أَتِمُواْ الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، ثُمَّ الَّذِي يَلِيْهِ، فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخِّرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٤٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرُهُمْ اللَّهُ فِي النَّارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الله عَلَيْ فَي أَفِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ لَهُمْ: «تَقَدَّمُواْ وَأَتَمُّواْ بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَقِيْمُوا الصَّفُوْفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِيْنُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُواْ فُرُجَاتِ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ، وَمَنْ قَطَعَهُ اللهُ ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَرَوَى النَّسَائِيُّ مِنْهُ قَوْلَهُ: ﴿ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا ﴾ إِلَى آخِرِهِ.

١٤٦٦ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الْأُولَى، وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٤٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

#### بَابُ الْمَوْقِفِ

١٤٦٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُوْنَةَ، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، فَعَدَلَنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ، فَعَدَلَنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ. مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

١٤٦٩ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا ثَلَاثَةً أَنْ يَتَقَدَّمَنَا أَحَدُنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٤٧٠ - وَعَنْ جَابِرٍ ١ قَالَ: قَامَ رَسُوْل اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّي، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ،

فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ فَأَخَذَ بِيَدَيْنَا جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤٧١ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ، قَالَ: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِيْنِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤٧٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيْمُ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ عَيَّكِ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤٧٣ - وَعَنْهُ ﴿ إِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةً دَعَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامِ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُوْمُواْ فَلْنُصَلِّ بِكُمْ». قَالَ: أَنَسُّ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيْرِ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَاثِنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ. رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ.

١٤٧٤ - وَعَنْهُ ۞: أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ، فَصَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْكُ ، فَجَعَلَ أَنْسًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خَلْفَهُمَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ:

وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ أَنَّ النِّسَاءَ إِذَا صَلَّيْنَ مَعَ الرِّجَالِ يَجُوْزُ، وَلَكِنْ يَقِفْنَ فِي آخِر الصُّفُوْفِ، كَذَا قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ.

١٤٧٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ ﴿ أَخِّـرُوْهُنَّ مِنْ حَـيْثُ أَخَّـرَهُنَّ اللَّهُ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ.

١٤٧٦ - وَعَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: أَقَامَ الصَّلاةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ - قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: - أُمَّتِي". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٤٧٧ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّهُ ۚ قِالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ، اجْتَمِعُواْ وَاجْمَعُواْ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ حَقِّى أُرِيَكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ عَيَّكِيْ فَاجْتَمِعُواْ وَجَمَعُواْ أَبْنَاءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ، ثُمَّ تَوَضَّا وَأَرَاهُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّا أُهُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفَّ الرِّجَالَ فِي أَدْنَى الصَّفِّ، وَصَفَّ الْوِلْدَانَ خَلْفَهُمْ، وَصَفَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الصِّبْيَانِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ.

وَفِي رِوَايَةِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْهُ ﴿: أَنَّ النَّبِيِّ كَانَ يَصُفُّهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ.

١٤٧٨ - وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُوْلُ: «اسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالتَّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، قُمَّ الَّذِينَ يَلُوْنَهُمْ ، قَالَ أَبُو مَسْعُوْدٍ: فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُ اخْتِلَافًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٤٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوْ اللهِ ﷺ: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُوْ اللَّهِ ﷺ: «وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ وَالتُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثَلَاقًا، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٤٨٠ - وَعَنْ قَيْسٍ بْنِ عِبَادٍ قَالَ: بَيْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَذَنِي رَجُلُّ مِنْ خَلْفِي جَبْدَةً فَنَحَّانِي، وَقَامَ مَقَامِي، فَوَاللهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا هُو أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، فَقَالَ: يَا فَتَى، لَا يَسُوْءُكَ اللهُ، إِنَّ هَذَا عَهْدُ مِنَ النَّيِّ عَيَالِيْ إِلَيْنَا أَنْ لَيَهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة، فَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعُقدِ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ثَلَاثًا، ثُمَّ وَاللهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى، وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا. قُلْتُ: يَا أَبَا يَعْقُوْبَ، مَا تَعْنِي بِأَهْلِ الْعُقدِ؟ قَلَلْ الْعُقدِ؟ قَلَلْ الْعُقدِ؟ قَلَلْ الْعُقدِ؟ قَلَالًا اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهِ مَا تَعْنِي بِأَهْلِ الْعُقدِ؟ قَلَلُهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَوْ اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ الْعُقْدِ؟ وَلَا اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَوْ اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ الْعُلَالَةُ وَلَا اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ الْعُقَدِةُ وَلَا اللهُ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللهُ اللهُ الْعُقَدِهُ وَلَا اللّهِ الْعُقَدِ؟ وَلَا اللّهُ الْعُقَدِةُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

١٤٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا

وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

آ ١٤٨٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوِّلِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: "إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: "إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: " وَعَلَى الثَّانِي» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : " عَلَى الصَّفِّ الثَّانِي» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ : " (وَعَلَى الثَّانِي عَلَى الثَّانِي اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكِ : اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكِ : اللهِ وَمَلَائِكَ أَلُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى المَّالِي اللهِ عَلَى المَّالِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

١٤٨٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٤٨٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «تَوَسَّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخِلَلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٤٨٥ - وَعَنْ أَبِي بَحْرَةَ ﴿: أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ رَاكِمٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الضَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا لَنَّ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا لَتَبِي عَلَيْهِمْ، وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٤٨٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فَلَا يَرْكُعْ دُوْنَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

المَّدَاثِنِ، وَقَاْمَ عَلَى دُكَّانِ يُصَلِّى وَالنَّاسُ أَسْفَلُ النَّاسُ بِالْمَدَاثِنِ، وَقَاْمَ عَلَى دُكَّانِ يُصَلِّى وَالنَّاسُ أَسْفَلُ مِنْهُ، فَتَقَدَّمَ حُدَيْفَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُدَيْفَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْهُ، فَتَقَدَّمَ حُدَيْفَةُ، فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارُ مِنْ صَلَاتِهِ، قَالَ لَهُ حُدَيْفَةُ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُمْ

فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ ۗ أَوْ خَوْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَمَّارُ: لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِيْنَ أَخَذْتَ عَلَى يَدِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٤٨٨ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ﴿ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَفَا اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَرَكَعَ التَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأً وَوَضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةِ وَكَبَّر، وَقَامَ التَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأً وَوَخِعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَرَأً، وَعُمَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ. هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ.

وَفِي الْتَّقَقِ عَلَيْهِ نَحُوهُ. وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي».

١٤٨٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: صَلَّى رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ فِي حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّوْنَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَفِي «الْمِرْقَاةِ»: الْمُرَادُ بِالْحُجْرَةِ كَمَا قَالُوهُ: الْمَحَلُّ الَّذِي اتَّخَذَهُ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ حَصِيْرٍ حِيْنَ أَرَادَ الاِعْتِكَافَ، لَا حُجْرَهُ عَائِشَةَ، وَإِلَّا قَالَتْ: حُجْرَتِي.

١٤٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ حَصِيْرُ، يَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ، وَيَحْتَجِرُهُ بِاللَّيْلِ، فَتَابَ إِلَيْهِ نَاسٌ فَصَلَّوْا وَرَاءَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٤٩١ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ اللهِ عَلَيْ مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيْرٌ، فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ عَيْنِ فَقَامَ أُنَاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ. رَوَاهُ الْمُخْارِيُّ. وَفِي «الدُّرِ الْمُخْتَارِ»: وَالْحَائِلُ لَا يَمْنَعُ الْإِقْتِدَاءَ إِنْ لَمْ يَشْتَبِهُ حَالُ إِمَامِهِ، وَلَمْ يَشْتَبِهُ حَالُ إِمَامِهِ، وَلَمْ يَغْتَلِفِ الْمُكَانُ.

### بَابُ الْإِمَامَةِ

١٤٩٢ - عَنْ أَبِي مُوْسَى ﴿ قَالَ: مَرِضَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فَاشْتَدَّ مَرَضُهُ، فَقَالَ: «مُرُواْ أَبَا بَعْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّهُ رَجُلُّ رَقِيقٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّى بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَعَادَتْ، فَقَالَ «مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ»، فَعَادَتْ، فَقَالَ «مُرِي أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ»، فَأَتَاهُ الرَّسُولُ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ. وَمُسْلِمُ.

قُلْتُ: تَبْوِيْبُ الْبُخَارِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَحَقَّ بِالْإِمَامَةِ هُوَ الْأَعْلَمُ، حَيْثُ قَالَ: "بَابُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَصْلِ أَحَقُ بِالْإِمَامَةِ، وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: يُسْتَدَلُّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى تَقَدَّمِ الْأَعْلَمِ عَلَى الْعِلْمِ وَالْفَصْلِ أَحَقُ بِالْإِمَامَةِ، وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: يُسْتَدَلُّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ عَلَى تَقَدَّمِ الْأَعْلَمِ عَلَى الْأَقْرَاءُ وَلَا أَيْ سَعِيْدٍ: الْأَقْرَاءُ وَلَا أَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ، وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ، كَذَا فِي الْفَتْحِ الْقَدِيْرِ» وَالجَامِع الْآثَارِ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ وَالدَّارَفُطْنِيِّ: «فَأَفْقَهُهُمْ فِي الدِّيْنِ، فَإِن كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْرَوُهُمْ لِلْقُرْآنِ». وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ: «فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ فَأَقْدَمُهُمْ سِنَّا، وَلَا يَوُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ: «وَلَا يَوُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ».

رَّ عَرْ اللهِ عَطْيَّةَ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوْيْرِثِ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّانَا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا. قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهِ، قَالَ لَنَا: قَدِّمُوْا يَتَحَدَّثُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا. قَالَ أَبُو عَطِيَّةَ: فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّهِ، قَالَ لَنَا: قَدِّمُوْا رَجُلًا مِنْكُمْ، فَصَلِّهِ بِكُمْ، وَسُؤُلَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَيْ فَعُمْ، وَلَيْوُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ يَقُولُ: «مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ، وَلْيُؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى لَفْظِ النَّبِيِّ عَيْكِيِّهِ.

١٤٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَّا قَالَ: لَا يَوُمَّ الْغُلَامُ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْأَقْرَمِ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ اللَّهِ الْعُلَامُ الَّذِي لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْحُدُوْدُ.
وَفِي «الْبِنَايَةِ»: قَالَ الْخَطَّالِيُّ: كَانَ الْحُسَنُ يُضَعِّفُ حَدِيْثَ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، وَقَالَ مَرَّةً: دَعْهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ بَيِّنٍ. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: قِيْلَ لِأَحْمَدَ: حَدِيْثُ عَمْرِو؟ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هَذَا. فَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا قَوْلَ أَبِي بَحْرٍ وَعُمَرَ وَكِبَارِ الصَّحَابَةِ حُجَّةً، وَاسْتَدَلُّوا بِفِعْلِ صَيِّ سِتِّ سِنِيْنَ، وَلَا يَعْرِفُ فَرَائِضَ الْوُضُوْءِ وَالصَّلَاةِ، فَكَيْفَ يَتَقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ؟ وَمَنْعُهُ أَحْوَظُ فِي الدِّيْنَ، كَذَا فِي «الْمِرْقَاةِ».

١٤٩٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: اسْتَخْلَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ يَؤُمُّ النَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ نَحْوَهُ.

١٤٩٦ - وَعَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ مَسْجِدًا فَصَلَّى مَعَهُم، فَإِذَا إِمَامُهُمْ أَعْمَى، فَجَعَلُوا يَلُوْمُوْنَهُ، فَقَالَ سَعِيْدٌ: مِنْ ثَمَّ كَرِهَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ(١) الْإِمَامَ أَعْمَى وَالْمُؤَذِّنَ أَعْمَى. وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَأَنْسٍ ﴿ مَحْوَهُ.

وقال العلامة العيني في شرح «كنز الدقائق»: لأن الأعمى لا يتوقى النجاسة، وإذا كان لا يوازيه غيره في الفضيلة فهو أولى، وقد استخلف النبي ﷺ ابن أم مكتوم على المدينة. انهى وقال الحلبي: إنها يكره تقديم الأعمى إذا كان غيره أفضل منه، وقد ثبت أن النبي ﷺ استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس، وهو أعمى، رواه أبو داود.

<sup>(</sup>١) قوله: كره عمر بن الخطاب إلخ: لأن الأعمى لا يرى النجاسة؛ ليتحرز عنها، وقد ينحرف عن القبلة، وهو لا يشعر. وإذا تأملنا وجدنا سبب الكراهة في الأعمى أخف من غيره، ولذا لم يكره تقديمه عند الأثمة الثلاثة، قاله الحلبي في شرح «منية المصلي».

١٤٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْأَوَّالُوْنَ الْمَدِيْنَةَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمُ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَفِيْهِمْ عُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّهُمُ الْأَعْرَابِيُّ وَالْعَبْدُ وَوَلَدُ الرِّنَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْآثَارِ»، وَقَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ إِذَا كَانَ فَقِيْهًا عَالِمًا بِأَمْرِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ.

َ ١٤٩٨ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمْ: الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

اَدُوعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ
 صَلَاتُهُمْ: مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَرَجُلُ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا، وَالدَّبَارُ أَنْ يَأْتِيهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ، وَرَجُلُ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "ثَلَاتَةٌ لَا تُرْفَعُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ فَاللَّهُمْ فَوْقَ رُؤُوْسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلُ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطُ، وَأَخَوَانِ مُتَصَادِمَانِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٥٠١ - وَعَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ (') ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، لَا يَجِدُوْنَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ ". ('') رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

<sup>(</sup>١) قوله: سلامة بنت الحر: وفي أصل المؤلف: «سلامة بنت الحارث».

<sup>(</sup>٢) قوله: لا يجدون إمامًا يصلي بهم: قال علي القاري: ولذا أجاز المتأخرون من أصحابنا أخذ الأجرة على الإمامة، والأذان ونحوهما من تعليم القرآن، بخلاف المتقدمين؛ فإنهم كانوا يحرمون الأجرة على العبادة.

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «إِذَا كَانُواْ ثَلَاثَةً فَلْيَوُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ». قَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: فِيْهِ إِشَارَةُ إِلَى جَوَاز إِمَامَةِ الْمَفْضُوْلِ.

ُ ١٥٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الحِبْهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمَيْرٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ (') خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ مُسْلِمٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ مُسْلِمٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. وَالْهَلَاهُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

آ ١٥٠٣ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْجِيَارِ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورُ، فَقَالَ: إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى، وَيُصلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ، وَإِذَا أَسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

## بَابُ مَا عَلَى الْإِمَامِ

١٥٠٤ - عَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ؛ مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ. مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

مُونُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي الصَّلَاةِ وَأَنَا اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيْدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَّجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَايِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٥٠٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﴿ فَقَالَ: آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 <sup>(</sup>١) قوله: والصلاة واجبة عليكم إلخ: قال علي القاري في أمره بالصلاة خلف الفاجر، مع أن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع مكروهة عندنا، دليل على وجوب الجهاعة، فتأمل.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: «أُمَّ قَوْمَكَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: «أُمَّ قَوْمَكَ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ فِي صَدْرِي بَيْنَ وَدُعًا ثَدْيَيَ، ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا قَدْيَ، ثُمَّ قَالَ: «أُمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُحَقِّفْ؛ قَالَ: «أُمَّ قَالَ: هُمْ الضَّعِيْفَ، وَإِنَّ فِيْهِمُ الْمَرِيْضَ، وَإِنَّ فِيْهِمُ الْمَرْفَى شَاءَ».

١٥٠٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُطَوِّلُ مَا فَلْيُحَفِّفُ؛ فَإِنَّ فِيْهِمُ السَّقِيْمَ وَالضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِتَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ مَا شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٥٠٨ - وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَسْعُوْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لَأَتَأَخَرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا. فَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْةٍ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ، فَأَيُّكُمْ مَا اللهِ عَلَيْهِ.
صَلَّى بِالتَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزُ؛ فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحُاجَةِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

١٥٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنُ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالثِّرْمِذِيُّ وَالشَّافِعِيُّ.

وَفِي أُخْرَى لَهُ بِلَفْظِ «الْمَصَابِيْجِ». وَرَوَى أَحْمَدُ مِثْلَهُ مَرْفُوْعًا، وَهَذَا سَنَدُّ صَحِيْخُ.

وَفِي «الْبِنَايَةِ»: بَيَانُهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ ضَامِنُ لِتَفْسِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّ مُصَلِّ ضَامِنُ بِصَلَاةِ نَفْسِهِ، وَقِي «الْبِنَايَةِ»: بَيَانُهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ ضَامِنًا لِلْقَوْمِ، وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ ضَامِنًا لِلْقَوْمِ وُجُوْبًا وَأَدَاءً؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِالْإِجْمَاعِ، فَتَعَيَّنَ (') أَنْ يَكُوْنَ صِحَّةً وَفَسَادًا.

 <sup>(</sup>١) قوله: فتعين إلح: قال الطحاوي: وأما حكمه من طريق النظر: فإنا قد رأينا صلاة المأمومين مُضمَّنة بصلاة

١٥١٠ - وَعَنْ عَمْرِو بْن دِيْنَارِ: (١ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ﴿ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ جُنُبًا، قَالَ: يُعِيْدُ وَيُعِيْدُونَ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي «الْآثَارِ».

١٥١١ - وَعَنْ أَبِي جَعْفَرِ: أَنَّ عَلِيًّا اللَّهِ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ أَوْ مُحْدِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَأَعَادَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيْدُوْا. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

١٥١٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: صَلَّى عُمَر ﴿ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قَدْ كَانَ يَنْبَغِي مَنْ صَلَّى مَعَكَ أَنْ يُعِيْدُوْا. قَالَ: فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ﴿ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

١٥١٣ - وَعَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ - فِي إِمَامٍ صَلَّى بَقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ - قَالَا: يُعِيْدُوْنَ الصَّلَاةَ جَمِيْعًا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

# بَابُ مَا عَلَى الْمَأْمُوْمِ مِنَ الْمُتَابَعَةِ وحُكْمِ الْمَسْبُوْقِ

١٥١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُبَادِرُواْ الْإِمَامَ، إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُواْ،

<sup>=</sup> إمامهم بصحتها وفسادها يوجب ذلك النظر الصحيح، من ذلك أنا رأينا الإمام إذا سها وجب على من خلفه لسهوه ما وجب عليه، ولو سَهَوًا هُمْ ولم يَسْهُ هو لم يجب عليهم ما يجب على الإمام إذا سها. فلما ثبت أن المأمومين يجب عليهم حكم السهو لسهو الإمام وينتفي عنهم حكم السهو بانتفائه عن الإمام، ثبت أن حكمهم في صلاتهم حكم الإمام في صلاته، وكان صلاتهم مُضمَّنة بصلاته، ولم كانت صلاتهم مُضمَّنة بصلاته لم يجز أن يكون صلاتهم

وأيضًا مما يدل عليه النظر أنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جُنُب، وهو يعلم بذلك أن صلاته باطلة، وجعلوا صلاته مُضمَّنة بصلاة الإمام. فلم كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد صلاة إمامه كان كذلك في النظر إذا كان لا يعلم بها. ألا ترى أن المأموم لو صلى وهو جنب - وهو يعلم أو لا يعلم - كانت صلاته باطلة، فكان ما يفسد صلاته في حال علمه به هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به، وكان علمه بفساد صلاة إمامه تفسد به صلاته، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جَهْلُه بفساد صلاة إمامه.

<sup>(</sup>١) قوله: عمرو بن دينار: وفي أصل المؤلف: «عثمان بن دينار».

وَإِذَا قَالَ: ﴿ وَلَا ٱلضَّآ لِّينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِيْنَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواْ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُوْلُوْا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحُمْدُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنَّ الْبُخَارِيَّ لَمْ يَذْكُرْ: «وَإِذَا قَالَ: ﴿ وَلَا ٱلضَّالَّيْنَ ﴾. وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: مَذْهَبُنَا أَنَّ الْمُتَابَعَةَ بِطَرِيْقِ الْمُوَاصَلَةِ وَاجِبَةُ، وَالْفَاءُ التَّعْقَيْدِيَّةُ تُشِيْرُ إِلَيْهِ.

١٥١٥ - وَعَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا التَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٥١٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٥١٧ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: «الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بيدِ الشَّيْطانِ. رَوَاهُ مَالِكُ.

١٥١٨ - وَعَنْ أَنْسٍ اللهِ عَلَيْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرَعَ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَاةِ، وَهُو قَاعِدٌ، وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُوا جُلُوسًا» هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيْمِ، ثُمَّ صَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ. هَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ، وَاتَّفَقَ مُسْلِمٌ إِلَى "أَجْمَعُوْنَ". وَزَادَ فِي رِوَايَةِ: «فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا».

١٥١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُ اللَّهِ قَالَتْ: لَمَّا تَقُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مُرُوْا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ»، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الأَيَّامَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبَّيَّ عَيَّاكَةٍ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَرِجْلَاهُ تَخْطَّانِ فِي الْأَرْضِ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ. فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَاً إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارٍ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي قَائِمًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ يُصَلِّي قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرِ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: يُسْمِعُ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ التَّكَبِيْرَ.

١٥٢٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ هُما قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

١٥٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جِثْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، وَخَمْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُواْ وَلَا تَعُدُّوهُ شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرِكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٥٢٢ - وَعَنْهُ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ، وَمَنْ فَاتَتْهُ قِرَاءَةُ أُمِّ الْقُرْآنِ فَقَدْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ. رَوَاهُ مَالِكُ.

١٥٢٣ - وَعَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «مَنْ صَلَّى أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكَبِيْرةَ الْأُوْلَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ: بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ». رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ. ١٥٢٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلُّواْ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلَّاهَا وَحَضَرَهَا، لَا يَنْقُصَ ذَلِكَ مِنْ أَجُوْرِهُمْ شَيْئًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

١٥٢٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ» وَ«الْأَوْسَطِ».

١٥٢٦ - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﴿ إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِيْنَةِ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ. (') وَقَالَ الْهَيْثَعِيُّ: رجَالُهُ ثِقَاتُ.

وَقَالَ عُلَمَاؤُنَا: وَلَوْ جَازَ تَكْرَارُ الْجُمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَمَا اخْتَارَ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ في الْمَسْجِدِ، كَذَا فِي «رَدِّ الْمُحْتَار».

(١) قوله: فجمع أهله فصلي بهم: قال في «رد المحتار» يكره تحريبًا تكرار الجاعة في مسجد محلة بأذان وإقامة إلا إذا صلى بهما فيه أوَّلًا غيرُ أهله أو أهلُه لكن بمخافتة الأذان، ولو كرَّر أهله بدونهما، أو كان مسجد طريق جاز إجماعا، كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجًا فوجًا، فإن الأفضل أن يصلي كل فريق بأذان وإقامة على حدة، كما في «أمالي قاضي خان». انتهي ونحوه في «الدرر». والمراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون، كما في «الدرر» وغيرها.

قال في «المنبع»: والتقييد بالمسجد المختص بالمحلة احتراز من الشارع، وبالأذان الثاني احتراز عما إذا صلى في مسجد المحلة جماعة بغير أذان حيث يباح إجماعا. انتهى ثم قال في الاستدلال على الإمام الشافعي النافي للكراهة ما نصه: ولنا هذا الحديث، ولو جاز تكرارُ الجهاعة لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد، ولأن في الإطلاق هكذا تقليل الجهاعة معنى، فإنهم لا يجتمعون إذا علموا أنها لا تفوتهم. وأما مسجد الشارع فالناس فيه سواء، لا المختصاص له بفريق دون فريق. انتهى ومثله في «البدائع» وغيرها، ومقتضى هذا الاستدلال: كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان.

ويؤيده ما في «الظهيرية»: لو دخل جماعة المسجدَ بعد ما صلى فيه أهلُه يُصلُّون وحدانا، وهوظاهر الرواية. انتهى وهذا مخالف لحكاية الإجماع المارّة، وقدمنا في «باب الأذان» عن آخر شرح «المنية» عن أبي يوسف: أنه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا تكره، وإلا تكره، وهو الصحيح. وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة، كذا في «البزازية». وفي «التتارخانية» عن «الولوالجية»: وبه نأخذ. تَمَّ كلام «رد المحتار» مختصرًا.

١٥٢٧ - وَعَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ التَّابِعِيِّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الْجُمَاعَةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْجٍ.

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا، وَمَا وَرَدَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ يَتَصَدَّقُ...» لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الشَّكْرَارِ الْمُتَكَلَّمُ فِيْهِ، وَهُوَ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُفْتَرِضِ؛ إِذِ الظَّابِتُ بِهِ اقْتِدَاءُ الْمُتَنَقِّلِ بِالْمُفْتَرِضِ، وَلَا يُحْكَمُ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: "إِذَا وَلَا يُحْكَمُ مَنْ قَوْلِهِ ﷺ: "إِذَا صَلَيْتُمَا فَي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا صَلَاةَ قَوْمٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، وَاجْعَلَا صَلَاتَكُمَا مَعَهُمْ سُبْحَةً، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا عَنْ أَنْسِ ﴿ عَنْدَ الْعَامَّةِ، كَذَا يُفْهَمُ مِنَ الطَّرِيْقِ أَوْ خَوْمٍ مِمَّا نُقِلَ فِيْهِ أَنَّهُ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَهُوَ مَكْرُوهُ عِنْدَ الْعَامَّةِ، كَذَا يُفْهَمُ مِنَ الْمِرْقَاةِ» وَغَيْرِهِ.

## بَابُ مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَرَّتَيْنِ

١٥٢٨ - عَنْ سُلَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْقَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَأْتِيْنَا بَعْدَ مَا نَنَامُ، وَنَكُونُ فِي أَعْمَالِنَا بِالنَّهَارِ، فَيُنَادِي بِالصَّلَاقِ، فَنَخْرُجُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَأْتِيْنَا، فَقَالَ لَهُ عَلَيْقَةٍ: «يَا مُعَاذُ، لَا تَكُنْ فَتَانًا، إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي، وَإِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي، وَإِمَّا أَنْ تُعَلِّقُ عَلَى قَوْمِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّحَاوِيُّ.

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَامِ: فَشَرَعَ لَهُ أَحَدَ الْأَمْرِيْنِ: الصَّلَاةَ مَعَهُ وَلَا يُصلِّى بِقَوْمِهِ، أَوِ الصَّلَاةَ بِقَوْمِهِ عَلَى وَجْهِ التَّخْفِيْفِ وَلَا يُصلِّى مَعَهُ. هَذَا حَقِيْقَةُ اللَّفْظِ أَفَادَ مَنْعَهُ مِنَ الْصَّلَاةَ بِقَوْمِهِ عَلَى وَجْهِ التَّخْفِيْفِ وَلَا يُصلِّى مَعَهُ. هَذَا حَقِيْقَةُ اللَّفْظِ أَفَادَ مَنْعَهُ مِنَ الْفَرْضِ. انْتَهَى الْإِمَامَةِ إِذَا صَلَّى مَعَهُ عَيَّا اللَّهُ وَلَا تُمْنَعُ إِمَامَتُهُ بِالِاتِّقَاقِ. فَعُلِمَ أَنَّهُ مَنَعَهُ مِنَ الْفَرْضِ. انْتَهَى وَقَالَ الْعَلْمَةُ الْعَيْنِيُّ: وَلِهِ قَالَ الرُّهْرِيُّ وَالْحُسَنُ الْبَصْرِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّ وَالتَّخْعِيُّ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُسَيِّ وَالتَّخْعِيُّ وَطَاوُسُ.

وَأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ حَدِيْثِ مُعَاذِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَقِّلِ بِأَنَّهُ مَنْسُوْخُ، وَيَسْتَدِلُ عَلَى ذَلِكَ بِوجْهِ حَسَنٍ، وَذَلِكَ أَنَّ إِسْلامَ مُعَاذٍ مُتَقَدِّمُ، وَقَدْ صَلَّى النَّيُّ عَلَيْ مَنَّةٍ مِنْ وَجْهٍ وَقَعَ فِيْهِ مُخَالَفَةٌ ظَاهِرِةً النَّيُ عَلَى الْمُعْدَقِ مِنْ وَجْهٍ وَقَعَ فِيْهِ مُخَالَفَةٌ ظَاهِرِةً بِالْأَفْعَالِ الْمُنَاقِضَةِ لِلصَّلَاةِ، فَيُقَالُ: لَوْ جَازَتْ صَلَاةُ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنِّفِلِ لَأَمْكَنَ بِالْأَفْعَالِ الْمُنَاقِلَةُ وَالْمُفْسِدَاتُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحُالَةِ، وَالْمُفْسِدَاتُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحُالَةِ، وَحَيْثُ صُلِّيْتُ عَلَى هَجْهِ لَا تَقَعُ فِيْهَا الْمُنَافَاةُ وَالْمُفْسِدَاتُ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحُالَةِ، وَحَيْثُ صُلِّيْتُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَعَ إِمْكَانِ دَفْعِ الْمُفْسِدَاتِ عَلَى تَقْدِيْرِ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتِرِضِ بِالْمُتَنَقِّلِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، كَذَا فِي «عُمْدَةِ الْقَارِي».

١٥٢٩ - وَعَنِ أَلْأَسْوَدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيْهِ فَهِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِي بُيُوتِهِمَا عَلَى عَهْدِ التَّبِيِّ عَهْدِ التَّبِيِّ عَهْدِ التَّبِيِّ عَهْدِ التَّبِيِّ عَهْدِ التَّبِيِّ عَهْدِ التَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَحِلُ لَهُمَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ فِي الصَّلَاةِ لَا تَحِلُ لَهُمَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ التَّبِيُ عَلَيْهِ وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَحِلُ لَهُمَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ التَّبِيُ عَلَيْهُمَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَجِيْءَ بِهِمَا وَفَرَائِصُهُمَا تُرْعَدُ؛ تَخَافَةَ أَنْ يَصُونَ قَدْ التَّيِيُ عَلَيْهَا فَوْرَائِصُهُمَا تُرْعَدُ؛ تَخَافَةَ أَنْ يَصُونَ قَدْ حَدَثَ فِي أَمْرِهِمَا شَيْءً، فَسَأَلَهُمَا، فَأَخْبَرَاهُ الْخُبَرَ، فَقَالَ: إِذَا فَعَلْتُمَا ذَلِكَ فَصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، وَاجْعَلَا الْأُولَى هِيَ الْفَرِيْضَةَ. رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ.

وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ: «وَاجْعَلُوا الْأُوْلَى فَرِيْضَةً، وَهَذِهِ نَافِلَةً».

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا الْإِمَامَ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَتَكُوْنَ لَكُمَا نَافِلَةً، وَالَّتِي فِي رِحَالِكُمَا فَرِيْضَةً».

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: فَقَالَ: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» فَقَالَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ». ١٥٣٠ - وَعَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنِ، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأُذِّنَ بِالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى وَرَجَعَ، وَمِحْجَنُ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْةِ. هَمَا مَنْعَكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَ التَّاسِ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ فَقَالَ: بَلَى، يَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْةِ: «إِذَا جِئْتَ الْمَسْجِدَ وَكُنْتَ قَدْ وَلَكِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتَ، فَأُويْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَ التَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ». رَوَاهُ مَالِكُ وَالنَّسَائِيُ. صَلَّيْتَ، فَأُويْمِتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ مَعَ التَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ». رَوَاهُ مَالِكُ وَالنَّسَائِيُ. 10٣١ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ: أَنَّهُ سَأَلُ أَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: يُصَلِّي مَعُهُمْ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاة، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَأُصَلِّي مَعُهُمْ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاة، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَأُصِلِي مَعَهُمْ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلَاة، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَأُصَلِّي مَعَهُمْ، فَأَجِدُ فِي نَفْسِي أَكُونُ وَاوُدَ. وَقَالَ أَبُو أَيُوبَ: سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّيِيَّ وَيَلِيْهُ فَالَ: «فَذَلِكَ لَهُ سَهُمْ جَمْعٍ».

َ ١٥٣٢ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتُ. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَفِي «التَّعْلِيْقِ الْمُمَجَّدِ»: مَعْنَاهُ: لَا تُصَلُّوْا عَلَى وَجْهِ الاِفْتِرَاضِ بِأَنْ تَجْعَلُوا كِلْتَيْهِمَا فَرِيْضَةَ، بَلِ الْأُوْلَى فَرِيْضَةً وَالقَّانِيَةَ نَافِلَةً. انْتَهَى

١٥٣٣ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصَّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يُعِدْ لَهُمَا. رَوَاهُ مَالِكُ.

١٥٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ شَمْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فَصَلِّهَا إِلَّا الْفَجْرَ وَالْمَغْرِبَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ: قَالَ عَبْدُ الحُقِّ: تَفَرَّدَ بِرَفْعِهِ سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَكَانَ ثِقَةً. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ وَقْفُ مَنْ وَقَفَهُ ؛ لِأَنَّ زِيَادَةَ الثِّقَةِ مَقْبُوْلَةُ. انْتَهَى ١٥٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ، ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ، فَصَلِّ مَعَهُ غَيْرَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ؛ فَإِنهُمَا لَا يُصَلَّيَانِ مَرَّتَيْنِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ.

١٥٣٦ - وَعَنْ نَاعِمِ بْنِ أَجِيْلٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَأَرَى رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَيَالَةٍ جُلُوسًا فِي آخِرِ الْمَسْجِدِ - وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ فِيْهِ - قَدْ صَلَّوْا فِي بُيُوتِهِمْ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

وَقَالَ: فَهَوُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِمْ كَانُواْ لَا يُصَلُّوْنَ الْمَغْرِبَ فِي الْمَسْجِدِ؛ لِمَا كَانُواْ قَدْ صَلَّوْهَا فِي بُيُوْتِهِمْ، وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ أَيْكَ كَانُواْ قَدْ صَلَّوْهَا فِي بُيُوْتِهِمْ، وَلَا يُنْكِرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَيْضًا، فَذَلِكَ دَلِيْلُ - عِنْدَنَا - عَلَى نَسْخِ مَا قَدْ كَانَ تَقَدَّمَهُ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا حَقَّ لَا يَكُورُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ جَمِيْعًا حَقَّ لَا يَكُونُواْ عَلَى خِلَافِهِ، وَلَكِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ؛ لِمَا قَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ فِيْهِ مِنْ نَسْخِ ذَلِكَ لِللهَ عَلَيْهِمْ عَنْدَهُمْ فِيْهِ مِنْ نَسْخِ ذَلِكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ عَنْدَهُمْ فِيْهِ مِنْ نَسْخِ ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَنْدَهُمْ فِيْهِ مِنْ نَسْخِ ذَلِكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ عَنْدَهُمْ فِيْهِ مِنْ نَسْخِ ذَلِكَ اللهِ عَلَيْهِمْ عَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ فَيْهِ مِنْ نَسْخِ ذَلِكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ فَيْهُ مِنْ نَسْخِ ذَلِكَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْكُونُ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ مَعْلِيهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى فَلَوْلُ مَلْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ مَنْ فَيْلِ مِنْ فَلْ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَلْكُولُ اللهِ عَلَيْدَالْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ فَوْلِ اللهُ عَلْلِكُولُ اللهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ مِنْ نَالْكُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ لَا عَلْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُول

## بَابُ السُّنَنِ وَفَضَائِلِهَا

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُوْدِ ۞ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ فَسَبِّحُهُ وَقَوْلِهِ: ﴿ فَسَبِّحُهُ وَإَدْبَارَ ٱلنُّجُوْمِ ۞ ﴾

١٥٣٧ - عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةٌ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةًيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشْرَةَ رَكْعَةًيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَعْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَةً يَقُوْلُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلَّا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ أَوْ إِلَّا بَنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجُنَّةِ أَوْ إِلَّا بَنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْجُنَّةِ».

١٥٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنْ تَطَوَّعِهِ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِي (') قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَخُرُجُ فَيُصَلِّي بِالتَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالتَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي بِالتَّاسِ الْمَعْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي بِالتَّاسِ الْمِعْرِب، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُعْتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ فِيهِنَّ الْوَثْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكْعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِثْرُ، وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيْلًا قَاعِدًا، وَلَيْلًا قَاعِدًا وَهُوَ قَائِمُ رَكَعَ اللَّهُ مُن يَكُمُ لَكُمْ وَلَانَ إِذَا قَرَأً وَهُوَ قَائِمُ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدُ، وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى بِالتَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ.

وَفِي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ انَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِي مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ القَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

١٥٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْل لِلّٰهِ ﷺ: ﴿ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُوْمِ ﴾ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَ﴿ أَدْبَارَ ٱلسُّجُوْدِ ﴾ الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٥٤٠ - وَعَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ ﴿ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظَّهْرِ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ

 <sup>(</sup>١) قوله: كان يصلي في بيتي: قال في «الدر المختار»، والأفضل في النفل غير التراويح المَنْزِلُ إلا لخوف شغل عنها،
 والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص.

وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ السَّحَرِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ الله قِبْلَ الظَّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ تُحْسَبُ بِمِثْلِهِنَّ فِي صَلَاةِ السَّحَرِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ الله تِلْكَ السَّاعَة، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ وَ عَنِ ٱلنِّيمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِلهِ وَهُمْ ذَخِرُوْنَ ﴿ وَاهُ التَّرْمِذِيُ ، وَوَاهُ التَّرْمِذِيُ ، وَالْبَيْهَ قِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

١٥٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ فِي قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَرُولَ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَرُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأَحَبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيْهَا عَمَلُ صَالِحُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٥٤٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا ِ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَلَهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ

١٥٤٤ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعُ قَبْلَ الظَّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبُوابُ السَّمَاءِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

١٥٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْكُعُ قَبْلَ الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، لَا يَفْصِلُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالطَّهَرَانِيُّ.

١٥٤٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الجُمُعَةِ فَصَلُوا أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي أُخْرَى لَهُ: قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا». وَرَوَى ابْنُ مَاجَه وَالتَّرْمِذِيُّ خَوْهُ.

مَعُنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: عَلَّمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الجُّمُعَةِ أَرْبَعًا، فَلَمَّا جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَّمَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا سِتًّا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ.

١٥٤٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ سِتًّا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ الْمُ

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعًا.

قَالَ الطَّحَاوِيُّ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبْدَأُ بِالْأَرْبَعِ، ثُمَّ يُثَنِّي بِالرَّكْعَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ أَبْعَدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى بَعْدَ الجُمُعَةِ مِثْلَهَا عَلَى مَا قَدْ نُهِيَ عَنْهُ؛ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَكُوهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الجُمُعَةِ مِثْلَهَا. انْتَهَى وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: أَنَّ تَقْدِيْمَ الأَرْبَعِ يَكُونُ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةٍ الجُمُعَةِ مِثْلَهَا. انْتَهَى وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: أَنَّ تَقْدِيْمَ الأَرْبَعِ أَوْلَى وَنَلِكَ لِأَنَّ الْأَرْبَعِ سُنَّةُ بِلَا خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ.

١٥٤٩ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: إِنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ فِي مَقْصُورَةٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا الْإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَيْتَ الجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تُكَلِّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا نُوْصِلَ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخُورُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ عَطَاءٍ: قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى الجُمُعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا.

١٥٥٠ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، فَصَلَّ فِيْهِ الْمُغْرِبَ، فَلَمَّا قَضَوْا صَلَاتَهُمْ رَآهُمْ يُسَبِّحُوْنَ بَعْدَهَا، فَقَالَ: «هَذِهِ صَلَاةُ الْبُيُوْتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ: قَامَ النَّاسُ يَتَنَفَّلُوْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ

الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوْتِ».

١٥٥١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأَ صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

مَوهَ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِينِ عَلَى الْمَلَاثِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ. رَوَاهُ التَّرْهِذِيُّ.

وَقَالَ: وَاخْتَارَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ أَنْ لَا يَفْصِلَ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، وَقَالَ: مَعْنَى قَوْلِهِ: أَنَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ يَعْنِي التَّشَهُّدَ. انْتَهَى

وَقَالَ الْبَغَوِيُّ: الْمُرَادُ بِـ «التَّسْلِيْمِ» التَّشَهُّدُ دُوْنَ السَّلَامِ، أَيْ وَسُمِّيَ تَسْلِيْمًا عَلَى مَنْ ذُكِرَ؛ لِإشْتِمَالِهِ عَلَيْهِ، وَكَذَا قَالَهُ ابْنُ الْمَلِكِ. قَالَ الطَّيْمِيُّ: وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ: «كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ»، وَكَانَ ذَلِكَ فِي النَّهِ قَيْ اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيْلَ»، وَكَانَ ذَلِكَ فِي النَّهَهُّدِ، كَذَا فِي «الْمِرْقَاةِ».

١٥٥٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِي يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. 1008 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِنَّمَا صَلَّى النَّبِيُ عَيْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ لِأَنَّهُ أَنَّهُ مَالً فَشَعَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ لَمْ يُعِدْ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ: وَلَمْ أَرَهُ عَادَ لَهُمَا.

مَّهُ أَمَرَ فِي عُمَرُ بْنُ الْخُطَّابِ أَنْ أَصْرِبَ مَنْ الْخُطَّابِ أَنْ أَصْرِبَ مَنْ الْخُطَّابِ أَنْ أَصْرِبَ مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ الرَّكْعَتَيْنِ بِالدُّرَّةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى مُسْلِمٌ وَمَالِكُ تَحْوَهُ.

١٥٥٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْنَا نِسَاءَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْثُنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ

يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ؟ فَقُلْنَ: لَا، غَيْرُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: صَلَّاهَا عِنْدِي مَرَّةً فَسَأَلْتُهُ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ ﷺ: «نَسِيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُّ.

١٥٥٧ - وَعَنْ حَيَّانَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْن بُرَيْدَة، عَنْ أَبِيْهِ ﴿ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ ﴿ اللَّهِ عَلَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةً، إِلَّا الْمَعْرِبَ». رَوَاهُ الْبَرَّارُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ.

١٥٥٨ - وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُصَلِّمُهِمَا، وَسَاقَ الْحُدِيْثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٥٥٩ - وَعَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَنَهَانِي عَنْهَا وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ وَيَّالِهُ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَمْ يُصَلُّوْهَا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْآثَارِ»، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ مَعَ إِرْسَالِهِ. إِنَّ النَّبِيِّ وَلَيَا بَكُرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ ١٥٦٠ - وَعَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: مَا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ الرَّزَاقِ وَمُسَدَّدُ. الرَّزَاقِ وَمُسَدَّدُ.

١٥٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكْعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمٍ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ: هُوَ مُنْكَرُ الْحُدِيْثِ، وَضَعَفَهُ جِدًّا.

١٥٦٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً بَنِي اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجُنَّةِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٥٦٣ - وَعَنْ مَكْحُوْلٍ - يَبْلُغُ بِهِ - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ - رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي عِلِّيِّيْنَ» مُرْسَلًا. وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ فَحُوهُ. وَزَادَ: فَكَانَ يَقُولُ: «عَجِّلُواْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ؛ فَإِنَّهَا تُرْفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوْبَةِ». رَوَاهُمَا رَزِيْنُ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ الزِّيَادَةَ عَنْهُ ﴿ مَعْمُوهَا فِي الشُعَبِ الْإِيْمَانِ». الْإِيْمَانِ».

١٥٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُطِيْلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٥٦٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَل عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْسِتَّ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٠٥٦٦ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا (''

١٥٦٧ - وَعَنْهَا ﴾ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

## بَابُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَافِلَةً لَّكَ ﴾ وَقَوْلِهِ: (لإساء ٢٠٠) (الإساء ٢٠٠) (الإساء ٢٠٠) ﴿ وَقَوْلِهِ: ﴿ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرَءَانِ ﴾ (الرماء ٢٠٠) (الرماء ٢٠٠) (الرماء ٢٠٠)

١٥٦٨ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قُالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ يَكَالُهُ يُصَلِّى فِيْمَا بَيْنَ أَنْ يَفُرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاء إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ. ثُمَّ

 <sup>(</sup>١) قوله: أشد تعاهدا إلخ: والسنن آكدها سنة الفجر اتفاقًا، ثم الأربع قبل الظهر في الأصح؛ لحديث: من تركها لم
 تنله شفاعتي، ثم الكل سواء. وقيل بوجوبها، فلا تجوز صلاتها قاعدا ولا راكبا اتفاقا. قاله في «الدر المختار».

يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ. ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، فَيَسْجُدُ' السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِيْنَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ. فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي، وَإِلَّا اضْطَجَعَ عَلَى شَقِّهُ الْأَيْمَن حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. "

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ: «ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْعَ». وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ، فَيُؤْذِنُهُ بِصَلَاةِ الصُّبْعِ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ».

١٥٦٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةً كَلَّمَنِي ۖ وَإِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيْثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَارَةً يَضْطَجِعُ قَبْلَ السُّنَّةِ، وَتَارَةً بَعْدَهَا، وَتَارَةً لَا يَضْطَجِعُ. قُلْتُ: فَهِيَ الضِّجْعَةُ لِلإِسْتِرَاحَةِ لَا لِلتَّشْرِيْعِ.

١٥٧٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا رَكَعَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَيُّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَيُّ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَيُّ فَصْلِ ابْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ ﴾ فَصْلٍ أَفْضَلُ مِنَ السَّلَامِ؟ رَوَاهُ مُحَمَّدُ. وَقَالَ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةً ﴾،

 <sup>(</sup>١) قوله: فيسجد: قال علي القاري: والظاهر أن الفاء لتفصيل المجمل، يعني فيسجد كل واحدة من سجدات تلك الركعات طويلةً.

 <sup>(</sup>٢) قوله: متفق عليه: أي بِمجموع الحديث، وإن لم يكن بهذا السياق في حديث واحد، كذا حديث «مشكاة» الذي نقله صاحب «المشكاة» أول هذا الباب.

 <sup>(</sup>٣) قوله: كلمني: قال علي القاري: كلامه على لا شك أنه من كلام الآخرة. وأما كلام الدنيا فلا شك أنه خلاف الأولى
 دائها، فضلا عها بين الصلاتين؛ لأن الحكمة في وضع السنة أن يتهيأ لكهال الحالة وطرد الغفلة فيدخل في الفريضة على
 كهال الحضور واللذة.

وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

١٥٧٢ - وَعَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِي قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ قَوْمًا اضْطَجَعُوا بَعْدَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: نُرِيْدُ بِذَلِكَ السُّنَّةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمْ، فَأَخْيِرْهُمْ أَنَّهَا بِدْعَةً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

١٥٧٣ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: هِيَ ضِجْعَةُ الشَّيْطَانِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

١٥٧٤ - وَعَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَالَ: قَالَ: قُلْتُ - وَاللَّهِ، لَأَرْقُبَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ الللهِ اللهِ ال

فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ - وَهِيَ الْعَتَمَةُ - اصْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَنَظَرَ فِي الْأُقُونِ، فَقَالَ: ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَا بَطِلَا ﴾ حَتَّى بَلَغَ إِلَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ ، ثُمَّ الْأُقُونِ، فَقَالَ: ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلَا بَعِلَا ﴾ ، ثُمَّ أَهْرَى وَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى فِرَاشِهِ، فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِواكًا، ثُمَّ أَهْرَعَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءًا فَاسْتَنَّ مِنْهُ سَواكًا، ثُمَّ أَهْرَعَ فِي قَدَحٍ مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءًا فَاسْتَنَّ مُنْ قَدْرَ مَا نَامَ. ثُمَّ اصْطَجَعَ حَتَى قُلْتُ: قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ. ثُمَّ اصْلَحَعَ حَتَى قُلْتُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثُ مَلَّا مَ مُثَلِ مَا قَالَ. فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٥٧٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٥٧٦ - وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: سَبْعُ، وَتِسْعُ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، سِوى رَكْعَتِي الْفَجْرِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. ١٥٧٧ - وَعَنْ كُرَيْبٍ - مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاهُ رَسُوْلِ اللهِ عَيَّا لِللَّهْ ِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: بِتُ عِنْدَهُ لَيْلَةً وَهُو عِنْدَ مَيْمُوْنَةَ، فَنَامَ حَتَى إِذَا ذَهَبَ صَلَاهُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُهُ اسْتَيْقَظَ فَقَامَ إِلَى شَنِّ فِيْهِ مَاءٌ، فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأُ ثَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ لِلَّيْ إِلَّوْ نِصْفُهُ اسْتَيْقَظَ فَقَامَ إِلَى شَنِّ فِيْهِ مَاءٌ، فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأَ ثَوَوَضَّا ثُو مَعْهُ، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَلَى يَعِيْنِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي كَأَنَّهُ يَمَسُّ أَدُنِي كَأَنَّهُ يُوعِظِنِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. قَدْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ يُوقِظِنِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. قَدْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ مَلَى حَلَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ، ثُمَّ نَامَ فَأَتَاهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: الصَّلَاهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَامَ فَرَكُعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٥٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَا: أَنَّهُ رَقَدَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْتَيْقَظَ، فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُو يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ حَتَّى خَتَمَ السُّوْرَة، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى وَتَوَضَّأً وَهُو يَقُولُ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱللَّهُودَ، ثُمَّ الْصَرَفَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَحَ، ثُمَّ فَعَلَ رَكُعتَيْنِ أَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ الْصَرَفَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَحَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ تَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَوُلَاءِ الْآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ أَوْتَرَ، فَأَتَاهُ بِلَالُ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ».

وَّفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: وَكَانَ فِي دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِيْ نُوْرًا، وَفِي بَصَرِي نُوْرًا، وَفِي سَمْعِي نُوْرًا، وَعَنْ يَمِيْنِي نُوْرًا، وَعَنْ يَسَارِي نُوْرًا، وَقَوْقِي نُوْرًا، وَتَحْتِي نُوْرًا، وَأَمْايِي نُوْرًا، وَوَفِي لِسَانِي نُوْرًا»، وَذَكَرَ: وَأَمَايِي نُوْرًا، وَخَلْفِي نُوْرًا»، وَأَمْايِي نُورًا»، وَزَادَ بَعْضُهُمْ: «وَفِي لِسَانِي نُورًا»، وَذَكَرَ: «وَعَصَبِيْ وَ كُنِي وَتَعْفِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي». وَفِي رِوايَةٍ لَهُمَا: «وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُوْرًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا». وَفِي نُورًا». وَفِي لِعَلْمُ فَيْمَا: «وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا». وَفِي لِمَانِي نُورًا، وَأَعْظِمْ

١٥٧٩ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ اللَّيْلَةَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ فَمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُوْنَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةً رَكْعَةً." رَوَاهُ مُسْلِمً.

١٥٨٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ لَيُصَلِّيَ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٥٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَجِ الصَّلَاةَ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٥٨٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ ﴿ قَالَ: لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُ ﷺ وَعَرْنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ - عَلَى تَأْلِيْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ - سُوْرَتَيْنِ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ، فَذَكَرَ عِشْرِيْنَ سُوْرَةً مِنْ أَوَّلِ الْمُفَصَّلِ - عَلَى تَأْلِيْفِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ - سُوْرَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ آخِرُهُنَّ «حٰم الدُّخُان» وَ«عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ شَقِيْقٍ: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيْلَةَ - يُقَالُ لَهُ: نَهِيْكُ بْنُ سِنَانٍ - إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذًا كَهَدِّ الشِّعْرِ؟ لَقَدْ عَلِمْتُ النَّطَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِنَّ، سُوْرَتَيْنِ "'

 <sup>(</sup>١) قوله: ركعتين خفيفتين: المراد بـ الركعتين الخفيفتين»: ركعتا الوضوء، ويستحب فيهما التخفيف؛ لورود الروايات بتخفيفهما قولًا وفعلًا، كذا يُفهم من "الأزهار».

<sup>(</sup>٢) قوله: فذلك ثلاث عشرة ركعة: وفي «المبسوط»: أن منتهى تهجده على ثمان ركعات، وأقله ركعتان؛ فإنه قال روي أنه قلل روي أنه قلى عشرة وري أنه وري أنه في الله عشرة وركعة، وثلاث عشرة ركعة. فالذي قال: «خمس ركعات» ركعتان صلاة الليل وثلاث وتر. والذي قال: «سبع ركعات»، أربع صلاة الليل وثلاث وتر. والذي قال: «أحدى عشرة»، ثمان وثلاث. والذي قال: «ثلاث عشرة» ثمان صلاة الليل وثلاث وتر وركعتان سنة الفجر. كذا في «فتح القدير».

(٣) قوله: سورتين في كل ركعة: قال عياض: وهذا موافق لرواية عائشة أن قيامه في كان إحدى عشرة ركعة بالوتر، ح

### فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

١٥٨٣ - وَعَنْ حُدَيْفَةَ ﴿ اللّهُ وَأَى النّبِيّ عَلَيْهُ يُصَلّى مِنَ اللّيْلِ، وَكَانَ يَقُولُ: «اللّهُ أَكْبَرُ - ثَلَاقًا - دُو الْمَلَكُوْتِ وَالْجُبَرُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»، ثُمَّ اسْتَفْتَح فَقَراً «الْبَقَرَة» ثُمَّ السَّفْتَح فَقراً «الْبَقرَة» ثُمَّ رَكَعَ، فَكَانَ رُكُوْعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ». ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، فَكَانَ قِيَامِهِ، فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوْعِهِ يَقُولُ: «لِرَبِّي الْحُمْدُ». ثُمَّ سَجَدَ، وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ، فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَ». ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مَنَ السُّجُودُه فَحُوا مِنْ قِيَامِهِ، فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَ». ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجُودِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ مِنَ السَّجُودِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ مِنَ السَّجُودِهِ، وَكَانَ يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي». فَصَلَى أَرْبَعَ رَكَعاتٍ، قَرَأَ فِيْهِنَ «الْبَقَرَة» وَ«آلَ عِمْرَانَ» وَ«النِّسَاء» وَ«النِّسَاء» وَ«النَّسَاء» وَ«النَّسَاء»

١٥٨٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ هُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِعِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِعَاثُةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِعَاثُةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِيْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٥٨٥ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَامَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَصْبَحَ بِآيَةٍ، وَالْآيَةُ: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُ مَا إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ﴿ إِنَّ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَا النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٥٨٦ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ: أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ وَصَلَاتِهِ. فَقَالَتْ: وَمَا لَكُمْ وَصَلَاتُهُ؟ كَانَ يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ

وأن هذا قدر قراءته غالبًا، وتطويله بسبب التدبر وتطويل الأركان وقراءته «البقرة» و «النساء» نادر، وإنكار ابن مسعود على الرجل؛ ليحضه على التأمل، لا أنه لا يجوّز قراءة المفصل في ركعة. كذا في «المرقاة».

يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةُ مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

١٥٨٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَهُ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٥٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَهُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الحُجْرَةِ، وَهُوَ فِي الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٥٨٩ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ لَيْلَةً، فَإِذَا هُو بِأَبِي بَحْرٍ يُصلِّ يُصلِّ يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُو يُصلِّ رَافِعًا صَوْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ عَنْفَضُ مَوْتَكَ؟ قَالَ: فَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا وَسُولَ اللهِ. وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصلِّ رَافِعًا صَوْتَكَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوقِظُ رَسُولَ اللهِ، أُوقِظُ اللهِ. وَقَالَ اللهِ عُمَرَ: «مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصلِّ رَافِعًا صَوْتَكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوقِظُ اللهِ اللهِ عَلَى وَأَنْتَ تُصلِّ رَافِعًا صَوْتَكَ اللهِ عَنْ صَوْتِكَ شَيئًا». وَقَالَ النَّهِي عَلَيْهُ : «يَا أَبَا بَحْدٍ ، ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيئًا». وَقَالَ العُمَرَ: «اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكِ شَيئًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ورَوَى التَّرْمِذِيُّ يَخُوهُ.

١٥٩٠ - وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَالَيْهَ؟ قَالَتْ: الدَّائِمُ. قُلْتُ: فَأَيُّ حِيْنٍ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَقُوْمُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٥٩١ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ، وَلاَ نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٥٩٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: لَمَّا بَدَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَتَقُلَ كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ جَالِسًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

#### بَابُ مَا يَقُوْلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ ﴾ ﴿ اللهِ عَنَّهَجَلَ: ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ ﴾

١٥٩٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيَّ إِذَا قَامٌ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحُمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحُمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحُمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحُمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحُقُّ، وَوَعْدُكَ الْحُقُّ، وَلِقَاوُكَ حَقَّ، وَقَوْلُكَ حَقَّ، وَالْجَنَّةُ حَقَّ، وَالتَّارُ حَقَّ، وَالنَّارُ وَالسَّاعَةُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ، وَالنَّارُ

اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَمِا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ وَاللَّهُ إِلَا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ عَيْرُكَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٥٩٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الشَّهَادَةِ، إَنْكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٥٩٥ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ كَبَرَ، ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَمِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُك، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». ثُمَّ يَقُولُ: «اللّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا»، ثُمَّ يَقُولُ: «أَعُودُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ مَنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَوْوُدُ وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «غَيْرُكَ»: هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ، رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ بَعْدَ قَوْلِهِ: «غَيْرُكَ»: «ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ ثَلَاقًا»، وَفِي آخِرِ الْحَدِيْثِ: «ثُمَّ يَقُرأُ».

١٥٩٦ - وَعَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَشْلَمِيِّ ﴿ قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَقُوْلُ: «سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالِيْنَ الْهَوِيَّ » ثُمَّ يَقُولُ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيَّ ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَلِلتِّرْمِذِيِّ خَوْهُ. وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ.

١٥٩٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَسْتَغْفِرُكَ لِنَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ». رَوَاهُ أَيُو دَاوُدَ.

١٥٩٨ - وَعَنْ شَرِيْقٍ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا: بِمَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَ مَا سَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدُ قَبْلَكَ، عَلَى عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدُ قَبْلَكَ، كَانَ إِذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ كَبَرَ عَشْرًا، وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» عَشْرًا، وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» عَشْرًا، وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ» عَشْرًا، وَقَالَ: «اللهُمَّ إِنِّي الْمُلِكِ الْقُدُوسِ» عَشْرًا، وَ«أَسْتَغْفِرُ الله» عَشْرًا، وَهَلَّلَ الله عَشْرًا، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا، وَضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» عَشْرًا، ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

1099 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللّهِ اللّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ اللّهُ إِلّهَ إِلّهَ اللّهُ اللّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ، وَسُبْحَانَ الله، وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلّا قَدِيْرٌ، وَسُبْحَانَ الله، وَالْحُمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلَهَ إِلّا الله، وَاللّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ: (ثُمَّ دَعَا، اسْتُجِيْبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيِّ.

١٦٠٠ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِرًا، فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ اللّهُ إِيَّاهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

# بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ وَقَوْلِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقْوَمُ قِيلًا۞﴾

17·١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ
رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلُ طَوِيْلُ، فَارْقُدْ.
فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ الْحُلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ تَوَضَّأَ الْخُلَّتْ عُقْدَةً، فَإِنْ صَلَّى الْحَلَّتْ عُقْدَةً،
فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْتُ النَّفْسِ كَسْلَانَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٦٠٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلُ، فَقِيْلَ لَهُ: مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: «ذَلِكَ رَجُلُ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذْنِهِ - أَوْ قَالَ -: فِي أُذُنَيْهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٦٠٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٦٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيُهَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، يَقُوْلُ: مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ؟ مَنْ يَشْأَلْنِي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "ثُمَّ يَبْسُطْ يَدَيْهِ وَيَقُولُ: مَنْ يُقْرِضُ غَيْرَ عَدُوْمٍ وَلَا ظَلُوْمٍ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ».

الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنُ مِنَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ غَرِيْبُ إِسْنَادًا.

١٦٠٧ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

١٦٠٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «أَفْضَلُ' الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلَاةً فِي جَوْفِ اللَّيْلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٦٠٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيْهَا خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مَّا مَا وَعَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كَانَ الدَاوُدَ عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كَانَ لِدَاوُدَ عَنْ مُوا فَصَلُّوا؛ فَإِنَّ هَذِهِ لَدَاوُدَ عَنْ اللَّهُ عَزَقِهَلَ فِيْهَا الدُّعَاءَ، إِلَّا لِسَاحِرٍ أَوْ عَشَّارٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٦١١ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

َ ﴿١٩١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: "ثَلَاثَةٌ يَضْحَكُ اللّهُ إِلَيْهِمْ: الرَّجُلُ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ يُصَلِّى، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّواْ فِي الصَّلَاةِ، وَالْقَوْمُ إِذَا صَفُّوا فِي قِتَالِ

 <sup>(</sup>١) قوله: أفضل الصلاة إلخ: وقد يقال: التهجد أفضل من حيث زيادة مشقة على النفس وبُعده عن الرياء، والرواتب
 أفضل من حيث الآكدية في المتابعة للمفروضة، فلا منافات. كذا في «المرقاة».

الْعَدُوِّ. رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

١٦١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «رَحِمَ اللّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللّهُ امْرَأَةُ اللّهُ امْرَأَةُ اللّهُ امْرَأَةُ اللّهُ امْرَأَةُ قَصَلّتْ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ. رَحِمَ اللّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللّيْلِ فَصَلّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَصَلّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنّسَائِيُّ.

١٦١٤ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا - أَوْ صَلَّى - رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا، كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

١٦١٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا أَنَّ أَبَاهُ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ ﴿ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَيْقَظَ أَهْلَهُ لِلصَّلَاةِ، يَقُولُ لَهُمْ: الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَتْلُو هَذِهِ اللَّيَةَ: ﴿ وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَهِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا مَّخُنُ نَرُزُفُكُ وَٱلْعَنقِبَةُ لِلتَّقُوى ﴾ يَرُواهُ مَالِكُ.

المَّدُّ اللهِ ﷺ ﴿ إِنَّ فِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ﴿ إِنَّ فِي الْجُنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مَنْ اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ لَرَى ظَاهِرُهَا مَنْ اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَتَابَعَ الصَّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامً ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُعَبِ الْإِيْمَانِ». وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْ عَلِيٍّ ﴾ خَوْهُ، وَفِي رِوَايَتِهِ: (لِمَنْ أَطَابَ الكَلامَ».

١٦١٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ. فَقَالَ: "إِنَّهُ سَتَنْهَاهُ مَا تَقُولُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الْإِيْمَانِ». ١٦١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "أَشْرَافُ أُمَّتَى حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

١٦١٩ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ ﴿ قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا، وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ؟ قَالَ: «أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ اللهِ بَنِ عَمْرٍ وَ هُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُوْمُ ثُلُثُهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا». مُتَّقَقُّ عَلَيْهِ.

آ ١٦٢١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ - تَعْنِي رَسُوْلَ اللّهِ عَيْنَ مَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُعْنِي آخِرَهُ، ثُمَّ يَنَامُ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ وَيُعْنِي آخِرَهُ، ثُمَّ يَنَامُ. فَإِنْ كَانَ عِنْدَ التَّذَاءِ الْأَوَّلِ جُنْبًا وَثَبَ فَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنْبًا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ طَلَّي رَكْعَتَيْن. مُتَّفَقُ عَلَيْه.

## بَابُ الْقَصْدِ فِي الْعَمَل

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّقِيَكَ : ﴿ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ اللَّهِ عَنَقِيَكَ اللَّهُ قِيمَا وَقُعُوْدَا وَعَلَىٰ جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْتُمُ لَا اللَّهَ قِيمَا وَقُعُوْدَا وَعَلَىٰ جُنُوْبِكُمْ ۚ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْتُمُ فَاقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ ﴾ فَإِذَا اللَّهَ قِيمَا وَقُعُوْدَا وَعَلَىٰ جُنُوْبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنْتُمُ فَاقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةً ﴾ فَإِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

١٦٢٢ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُوْمَ مِنْهُ شَيْئًا، وَيَصُوْمُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٦٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ: «أَحَبُ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ. أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَ ». مُتَفَقُ عَلَيْهِ.

١٦٢٤ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ آوَى إِلَى فِرَاشِهِ طَاهِرًا وَذَكَرَ اللّهَ حَتَّى يُدْرِكُهُ النُّعَاسُ، لَمْ يَتَقَلَّبْ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ يَسْأَلُ اللّهَ فِيْهَا خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ إِلّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي «كِتَابِ الْأَذْكَارِ» بِرِوَايَةِ ابْنِ السِّنِّي.

١٦٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ خُدُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُونَ ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٦٢٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، وَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٦٢٧ - وَعَنْ عَاثِشَةَ اللهِ عَالَثْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَصَلِّي فَلْيَرْهِ بَعْنَهُ عَلَيْهِ.

١٦٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: ﴿إِنَّ الدَّيْنَ يُسُرُّ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدُّ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوْا وَاسْتَعِينُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلِّةِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٦٢٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ مَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِجَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقَوْلُ اللهُ: لِمَلَائِكَ عَنْ وَطَائِهِ وَمِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ لَمَا عَنْدِي وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي.
رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي.

وَرَجُلٍ عَزَا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَانْهَزَمَ مَعَ أَصْحَانِهِ، فَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الاِنْهِزَامِ وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوْعِ، فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيْقَ دَمُهُ، فَيَقَوْلُ اللهُ لِمَلَاثِكَتِهِ: انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِي رَجَعَ؛ رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِي وَشَفَقًا مِمَّا عِنْدِي، حَتَّى هُرِيْقَ دَمُهُ». رَوَاهُ صَاحِبُ «الْمَصَابِيْح» فِي «شَرْحِ السُّنَّة».

١٦٣٠ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْيِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٦٣١ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا () ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

١٦٣٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ»، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ،

<sup>(</sup>١) قوله: فمستلقيا: واعلم أن الاستلقاء في مذهبنا أفضل من الاضطجاع، ولا ينتهض حديث عمران حجة على العموم؛ فإنه خطاب له، وكان مرضه البواسير، وهو يمنع الاستلقاء، فلا يكون خطابه خطابا للأمة، فوجب الترجيح بالمعنى، وهو أن المستلقي تقع إشارته إلى جهة القبلة، وبه يتأدَّى الفرض، بخلاف الآخر. ألا ترى أنه لو حققه مستلقيا كان سجودا وركوعا إلى القبلة، ولو أتمه على جنب كان إلى غير جهتها. كذا في «المرقاة».

<sup>(</sup>T) قوله: ومن صلى نائيا إلخ: قال الخطابي: إن المراد به المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقدر مع مشقة، فجعل أجره ضعف أجره إذا صلى نائيا؛ ترغيبا له في القعود مع جواز صلاته نائيا، وكذا جعل صلاته إذا تحامل وقام مع مشقة، ضعف صلاته إذا صلى قاعدا، كذا في «مجمع البحار»، وقال في «المرقاة»: وهل يجوز أن يصلي التطوع نائيًا مع القدرة على القيام أو القعود؟ فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز، فقيل: هذا الحديث في حق المفترض المريض الذي أمكنه القيام أو القعود مع شدة وزيادة في المرض.

فَقَالَ: «مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو؟» قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَنَّكَ قُلْتَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٦٣٤ - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ رَجُلُّ مِنْ خُزَاعَةَ: لَيْتَنِي صَلَّيْتُ فَاسْتَرَحْتُ، فَكَأَنَّهُمْ عَابُواْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «أَقِمْ الصَّلَاةَ يَا بِلَالُ، أَرْحُنَا بِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

## بَابُ الْوِتْرِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ حَافِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلَوَةِ ٱلْوُسُطَى ﴾ وقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾ وقَوْلِهِ: ﴿ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾

١٦٣٥ - عَنْ أَبِي سَيَلَمَةُ بْنِ عَنْ الرَّحْمِنِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى فَيْ رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى اللهِ عَلَى إِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِيْدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُوْلِهِنَ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا اللهُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُوْلِهِنَ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُوْلِهِنَ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا اللهُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِهِنَ، ثُمَّ يُصَلِّي قَلَاثًا. مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

١٦٣٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً يُوْتِرُ بِهَا. رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبُرِّ فِي «التَّمْهِيْدِ».

١٦٣٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُؤْتِرُ بِثَلَاثٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: قَدْ ذَهَبَ قَوْمُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَرَأُواْ أَنْ يُؤْتِرَ الرَّجُلُ بِثَلَاثٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: ثم يصلي أربعا: فهذا الفصل يفيد أن صلاة الليل أربعا أربعا، وإلا لقالت: «ثهانيا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن». كذا في «فتح القدير».

١٦٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: بِكُمْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ؟ قَالَتْ: كَانَ يُوْتِرُ بِأَرْبَعِ وَثَلَاثٍ، وَسِتًّ وَتَلَاثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ، ''' وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلَا بَأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٦٣٩ - وَعَنِ الْكَرْخِيِّ قَالَ: أَوْتَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ بِرَكْمَةٍ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَقَالَ: مَا هَذِهِ الْبُتَيْرَاءُ الَّتِي لَا نَعْرِفُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ؟ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

١٦٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الصَلَاةُ الْمُغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَقَالَ الْعَلَامَة الْعَيْنِيُّ: وَهَذَا السَّنَدُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

١٦٤٢ - وَعَنْ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: عَلَّمَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، هَذَا وِتْر اللَّيْلِ، وَهَذَا وِتْرُ النَّهَارِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٦٤٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتِي الْوِتْرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُ. ١٦٤٣ - وَعَنْهَا هُمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. "٢٠ - وَعَنْهَا هُمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ، لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. "٢٠

<sup>(</sup>١) قوله: وثلاث: قال العلامة العيني: فقد نصّت على الوتر بثلاثة، ولم تذكر الوتر بواحدة، فدل على أنه لا اعتبار للركعة البتيراء. انتهى وقال على القاري: وفي إتيانها بثلاث في كل عدد دلالة ظاهرة بأن الوتر في الحقيقة هو الثلاث، وما وقع قبله من مقدمامته المسمى بصلاة التهجد، فإطلاق الوتر على الكل مجاز، ويؤيده الحديث الصحيح: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا

<sup>(</sup>٢) قوله: يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن: قال العلامة العيني: وممن قال: «يوتر بثلاث، لا يفصل بينهن» عمرُ =

رَوَاهُ الْحُاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ: إِنَّهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجُاهُ.

رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ۗ وَفِي الرَّكْعَةِ الطَّانِيَةِ بِـ «قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ» وَفِي الطَّالِئَةِ بِـ «قُلْ هُوَ ٱللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْ يَفْرَأُ فِي الْوَثْرِ بِـ «سَبِح ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ» وَفِي الطَّالِئَةِ بِـ «قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ». وَلَا يسلم إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، وَيَقُولُ - يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيْمِ -: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ» ثَلَاقًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٦٤٦ - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ ﴿ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ مُمُرِ النَّعَمِ: الْوِتْرُ، جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

١٦٤٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ قَالَ: «بَادِرُوْا الصَّبْحَ بِالْوِتْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. ١٦٤٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيْلِي بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ، وَرَكْعَتِي الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

١٦٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوْا' ۚ آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٦٥٠ - وَعَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَعْتَسِلُ مِنَ الْجُنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ. قُلْتُ: اللهُ أَكْبَرُ، الْحُمْدُ لِلهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرُ سَعَةً.

قُلْتُ: كَانَ يُوْتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهُ؟ قَالَتْ: رُبَمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَمَا أَوْتَرَ فِي

وعلي وابن مسعود وحذيفة وأبي بن كعب وابن عباس وأنس وأبو أمامة وعمر بن عبد العزيز والفقهاء السبعة.
 انتهى وقال علي القاري: فالعجب مِن جَعل النووي الإيتار بواحدة مذهب الجمهور.

<sup>(</sup>١) قوله: اجعلوا إلخ: وقال على القاري: فيه الأمر للندب.

آخِرِهِ. قُلْتُ: اللّٰهُ أَكْبَرُ، الحُمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: كَانَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَخْفُتُ؟ قَالَتْ: رُبَمَا جَهَرَ بِهِ، وَرُبَمَا خَفَتَ. قُلْتُ: اللّٰهُ أَكْبَرُ، الْحُمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَه الْفَصْلَ الْأَخِيْرَ.

١٦٥١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ، وَانْتَهَى وَتُرُهُ إِلَى السِّحْرِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٦٥٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةً، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٦٥٣ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ عَيَّا ۖ يَقُوْلُ: «الْوِتْرُ حَقَّ، ''' فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقَّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقَّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَصَحَّحَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَفُطْنِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «الْوِثْرُ حَقَّ وَاجِبُ ﴿ وَفِي إِسْنَادِ أَبِي دَاوُدَ أَبُو الْمُنِيْبِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ الْبُخَارِيُّ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: هُوَ صَالِحُ الْحَدِيْثِ، وَأَنْكَرَ عَلَى الْبُخَارِيِّ فِي إِدْخَالِهِ فِي الضَّعَفَاءِ.

<sup>(</sup>١) قوله: الوتر حق: قال العلامة العيني: قوله: "الوتر حق" أي واجب، والدليل على هذا المعنى قوله: "فمن لم يوتر فليس منا"، وهذا وعيد شديد. ولا يقال مثل هذا إلا في حق تارك فرض أو واجب، ولا سيبا وقد تأكد ذلك بالتكرار اثلاث مرات، ومثل هذا الكلام بهذه التأكيدات لم يأت في حق السُّنَن. انتهى وقال في "المرقاة": ولما كان "ليس منا" قد يقال: في غير الواجب، كقوله: ليس منا من استنجى من الربح، وكقوله في تارك النكاح مع القدرة مع أنه سنة لا واجب إجماعا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقد يقال: في الفرض، كقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ اللَّذِينَ فَرَّقُواْ فِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لِّسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ (الانعام: عن سنتي فليس الور؛ لكون الدليل ظنيًا.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: وَثَقَهُ ابْنُ مَعِيْنِ. فَهَذَا ابْنُ مَعِيْنِ إِمَامُ هَذَا الشَّأْنِ، وَكَفَى بِهِ حُجَّةً فِي تَوْثِيْقِهِ إِيَّاهُ.

170٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ هُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». رَوَاهُ الْبَرَّارُ. وَفِي رِوَايَةٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ بِسَنَدِهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَدِمَ الشَّامَ فَوَجَدَ الْبَرَّارُ. وَفِي رِوَايَةٍ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيهِ بِسَنَدِهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَدِمَ الشَّامَ فَوَجَدَ أَهْلَ الشَّامِ لَا يُوْتِرُوْنَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً: مَا لِي أَرَى أَهْلَ الشَّامِ لَا يُوْتِرُوْنَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةً: أَوْمِي أَرَى أَهْلَ الشَّامِ لَا يُوْتِرُوْنَ، فَقَالَ مُعَاوِيةً: وَهِي أَرَى أَهْلَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "رَادَنِي رَبِّي صَلَاةً، وَهِي الْوَتْرُ، وَوَقْتُهَا مَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ».

١٦٥٥ - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةً ﴿ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا (') رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَقَالَ: «إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ مُحُرِ النَّقَمِ: الْوِتْرُ، جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةٍ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَه وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ نَحُوهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَقَالَ: حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَسَكَتَ أَبُهِ دَاوُدَ عَنْهُ. (')

## وَفِي رِوَايَةٍ لِإِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةَ: «إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ وَزَادَكُمُ الْوِتْرَ».

(٢) قوله: سكت أبو داود عنه: من عادته إذا سكت عن حديث أخرجه يدل على صحته عنده ورضاه به.

<sup>(</sup>١) قوله: خرج علينا إلخ: أما الاستدلال على وجوب الوتر بمتن الحديث فبوجوه، الأول: غاية الاهتهام بشأنه والاعتناء بمكانه، حتى روي احمرار الوجه وصعود المنبر وتمهيد الحمد لله والثناء عليه والأمر باجتهاع الصحابة وبيان الخيرية من حمر النعم وغير ذلك، وهذا كله من شواكل الفرائض. والثاني: أن متون بعض الطرق مصرَّحة بصيغة الأمر أو بلفظ الأمر، والأمر حقيقة في الوجوب، ولا يعدل عنه إلا بضرورة. والثالث: أن الزيادة على شيء إنها تحقَّق إذا كان من جنس المزيد عليه، والمزيد عليه فرض فكذا الزائد، إلا أن الدليل غير قطعي، فصار واجبا.

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ: «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَحَافِظُوا عَلَيْهَا».

١٦٥٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ﴾. رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

١٦٥٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوْا ﴿' يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

١٦٥٨ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرٍ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ' ﴾ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ.

وَقَالَ: صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ. وَنَقَلَ تَصْحِيْحَهُ ابْنُ الْحَصَّارِ أَيْضًا. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه نَحْوَهُ.

١٦٥٩ - وَعَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْوِتْرِ: أَوَاجِبُ هُوْ؟ فَقَالَ عَبْد اللهِ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُوْنَ. فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللهِ يَظْهُونَ اللهِ عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ، وَعَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُوْنَ. رَوَاهُ فِي «الْمُوطَّالُ».

١٦٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصَلِّى وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ أَيْقَظَنِيْ ﴿ فَأَوْتَرْتُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

- (١) قوله: فأوتروا: أمر وهو للوجوب، و «أهل القرآن» بحسب اللغة يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان آيةً،
  فيدخل فيه الحفاظ وغيرهم على أن القرآن كان في زمنه ﷺ مفرقا بين الصحابة.
- (٢) قوله: فليصله إلخ: وجه الاحتجاج أن وجوب القضاء فرع على وجوب الأداء. وقال الطحاوي: إن وجوب قضاء الوتر إجماع من الصحابة.
  - (٢) قوله: قد أو تر إلخ: فمواظبته علي لا سيها مع مواظبة أصحابه والتابعين دليل على وجوب الوتر.
    - (٤) قوله: أيقظني إلخ: قال العلامة العيني: فيه الدلالة على وجوب الوتر.

١٦٦١ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَحْمَدُ.

١٦٦٢ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُؤْتِرُ بِالْأَرْضِ، وَيَوْتِرُ بِالْأَرْضِ، وَيَوْتِرُ بِالْأَرْضِ، وَيَوْعَمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْجٍ.

- ١٦٦٣ - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ يَدْعُو عَلَى مُضَرَ إِذْ جَاءَهُ جِبْرِيْلُ، فَأُومَا إِلَيْهِ أَنَّ اسْكُتْ، فَسَكَت. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللّهَ لَمْ يَبْعَثْكَ سَبَّابًا وَلاَ لَعَانَا، وَإِنَّمَا بَعَثْكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾، ثُمَّ عَلَمهُ الْقُنُوتَ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾، ثُمَّ عَلَمهُ الْقُنُوتَ: ﴿ اللّهُمَّ إِنَّا نَسْعَيْنُكَ وَنَسْتَغَفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَخَصْعُ لَكَ وَتَخْلَعُ وَنَثُرُكُ مَنْ يَصْفُرُكَ. اللّهُمَّ إِنَّا نَسْعَي وَخَفِدُ، وَتَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَخَافُ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللللّهُ اللللهُ اللللللّهُ اللّهُ الللهُ اللللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ

وَرَوَى اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ مَوْقُوْفًا مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُوْدِ ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَقْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. وَلَا نَصْفُرُكَ، وَتَظْلَعُ ( ) وَنَقْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلَيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَخَفْدُ، وَخَفْشَى عَذَابَكَ الحِيَّ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ الحِيَّةِ بِالكُفَّارِ مُلْحِقُ ». وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «السُّنَنِ الْكُبْرى» لَهُ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْحُقَّابِ ﴿ اللَّهُ مَنْ فَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْحُقَّابِ ﴿ اللَّهُ مَنْ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْحُقَابِ ﴾ .

١٦٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ كَانَ يَقْنُتُ بِالسُّوْرَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّحَاوِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: ونخلع: وقد أسقط الواو في «الحاوي القدسي» من «نخلع»، والظاهر ثبوتها، كما في رواية الطحاوي. قاله في «المبحر الرائق».

١٦٦٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ: لَقَدْ عَلِمْتُ مَا حَمَلَكَ عَلَى حُبِّ أَبِي تُرَابٍ إِلَّا أَنَّكَ أَعْرَابِيُّ جَافٍ، فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَقَدْ جَمَعْتُ الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ أَبَوَاكَ، وَلَقَدْ عَلَّمَنِي مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ سُوْرَتَيْنِ عَلَّمَهَا الْقُرْآنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْتَمِعَ أَبَوَاكَ، وَلَقَدْ عَلَّمَنِي مِنْهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ سُوْرَتَيْنِ عَلَيْكَ الْحُيْرَ إِيَّا وَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ، وَنَثْنِي عَلَيْكَ الْحُيْرَ إِيَّا فَسْتَعِينُكَ، وَنَثْنِي عَلَيْكَ الْحُيْرَ وَلَا نَصَعْفُرُكَ، وَنَغْلَعُ وَنَثُرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ وَنَعْرَكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللهُمُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِيْ وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ فَيْدُ لِكُ فَلَا لَعْلَمَ اللهُمُ وَلَكُ مُولِكَ مُولِكَ مُعَلِيْ وَلَا لَعْرَالِيْ فَيْ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُولُكُ مُولِكُ مُولِكُ وَلَى مُقَالِلهُ وَلَا لَكُمْوَالِ مُؤْلِكَ مُولِكُ مُ وَمَنْ مُؤْلِكُ مُولِكُ مُولِكُ فَي اللّهُ مُولِكَ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُؤْلِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ فَي اللّهُ عَلَى مُؤْلِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُؤْلِكُ مُولِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُولِكُ مُؤْلِكُ مُولِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُولِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ عَلَى مُؤْلِكُ مُولِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِلُكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُؤْلِك

١٦٦٦ - وَعَنِ الْحُسَنِ بْن عَلِيٍّ هُمْ قَالَ عَلَمْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ اللهِ عَلَيْقَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ اللهُمَّ (') الهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيْمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فَيْمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ؛ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يُذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِيُّ.

١٦٦٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَقُوْلُ فِي آخِرِ وِثْرِهِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْدُ بِنَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَبْرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوْدُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

١٦٦٨ - وَعَنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ: ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطِيْلُ.

 <sup>(</sup>١) قوله: اللهم اهدني إلخ: في «شرح المنية»: والصحيح أن عدم التوقيت في ما عدا المأثور؛ لأن الصحابة اتفقوا عليه، ولأنه ربها يجري على اللسان ما يشبه كلام الناس إذا لم يوقت، ثم ذكر اختلاف الألفاظ الواردة في «اللهم إنا نستعينك إلخ». ثم ذكر أن الأولى أن يضم إليه «اللهم اهدني إلخ». قاله الشامي.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبْرَى عَنْ أَبِيْهِ: قَالَ: كَانَ يَقُوْلُ إِذَا سَلَّمَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ» ثَلَاقًا، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِقَةِ.

١٦٦٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُوْنُ تَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً قَامَ وَقَرَأً وَهُوَ قَائِم، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَكْعَةِ القَانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٦٧٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ. وَزَادَ ابْن مَاجَه: «خَفِيْفَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسُّ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَه: «ثُمَّ يَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيْهِمَا وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ امْ فَرَكَعَ.

١٦٧١ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ هَذَا السَّهَرَ جَهْدٌ وَثِقَلُ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ، فِإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ». رَوَاهُ الدَّارِيُّ

١٦٧٢ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ، يَقْرَأُ فِيْهِمَا «إِذَا زُلْزِلَتْ» وَ«قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

#### بَابُ الْقُنُوْتِ

وَقَوْلِ اللّهِ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَقُوْمُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ ۞ ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ اللّهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١٦٧٣ - وَعَنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ فَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ صَحِيْجٍ.

١٦٧٤ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُوْلَى بِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِ اللهُ اللهُولِيلّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٦٧٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ أَنَّ النَّبِي ﷺ قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ » رَوَاهُ الْخُطِيْبُ فِي «التَّحْقِيْقِ»، وَسَكَتَ عَنْهُ.

١٦٧٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: أُوتَرَ النَّبِيُّ عَيَّا بِثَلَاثٍ فَقَنَتَ فِيْهَا قَبْلَ الرُّكُوْعِ. رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ».

١٦٧٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَيَجْعَلُ الْقُنُوْتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ».

- الله عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْنَتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. رَوَاهُ ابْنُ بأي شَيْبَةً.

ا ١٦٧٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: بِتُّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَنظُرَ كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ ۖ فَقَنَتَ قَبْلَ اللهِ ﷺ لِأَنظُرَ كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وِتْرِهِ فَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ بَعَثْتُ أُمِّي كَيْفَ يَقْنُتُ فِي وَتْرِهِ فَأَتَتْنِي فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

١٦٨٠ - وَعَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

١٦٨١ - وَعَنْ سُوْيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا اللهِ يَقُوْلُوْنَ: قَنتَ رَسُوْلُ اللهِ وَيَلِيًّا فِي الْجِرِ الْوِتْرِ، وَكَانُوْا(١) يَفْعَلُوْنَ ذَلِكَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

 <sup>(</sup>١) قوله: كانوا يفعلون ذلك: لا شك أن في ما قدمناه من الأحاديث ما هو نص على المواظبة على قنوت الوتر أشار
 إليه الشيخ ابن الهمام.

١٦٨٢ - وَعَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ قَبْلَ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا، إِنَّهُ قَبْلَ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا، إِنَّهُ كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ سَبْعُوْنَ رَجُلًا، فَأُصِيْبُوْا فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا، يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ. مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

الله عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ لَهُ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ إِلَّا أَنْ يَدْعُوْ لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

١٦٨٤ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْخَطَيْبُ فِي «كِتَابِ الْقُنُوْتِ».

وَقَالَ صَاحِبُ «تَنْقِيْجِ التَّحْقِيْقِ»: هَذَا سَنَدُ صَحِيْحُ.

 ١٦٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَقْنُتْ فِي الْفَجْرِ قَطُّ،
 إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، لَمْ يُرَ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا قَنَتَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ يَدْعُوْ عَلَى النَّاسِ
 مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ. رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُو حَنِيْفَةَ.

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ: هَذَا سَنَدُّ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ.

المَّدَّ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ﴿ هَهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحُوا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ وَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ﴿ هَهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحُوا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ وَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ عَذَا كَدِيْثُ صَحِيْحُ. التَّرْمِذِيُّ عَذَا كَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ.

١٦٨٧ - وَعَنْهُ ﴿ وَعَنِ ابِيْهِ قَالَ: صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَصْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَر فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُتْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ لَمْ يَقْنُتْ، ثُمَّ قَالَ: يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بِدْعَةً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٦٨٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوْتُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ بِدْعَةٌ. رَوَاهُ النَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ.

١٦٨٩ - وَعَنْ غَالِبِ بْنِ فَرْقَدٍ الطَّحَّانِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ شَهْرَيْنِ فَلَمْ يَقْنُتْ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الطَّبَرَافِيُّ.

الله المُعْوَدِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ أَنَّهُ صَحِبَ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ سِتَّيْنَ فِي السَّفَرِ وَالْحُضَرِ فَلَمْ يَرَهُ قَانِتًا فِي الْفَصْرِ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ: هَذَا سَنَدُ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ. فَلَمْ يَرَهُ قَانِتًا فِي الْفَصْرِ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ: هَذَا سَنَدُ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ. 179 - وَعَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهِ يَ يَكُلُهُ اللَّهِ قَنْتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكُهُ. (ا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ،

<sup>(</sup>١) قوله: ثم تركه: قال العلامة العيني: فقوله: «ثم تركه» يدل على أن القنوت في الفرائض كان، ثم نسخ.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ نَحْوَهُ.

١٦٩٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: لَمْ يَقْنُتْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الصَّبْحِ إِلَّا شَهْرًا، ثُمَّ تَرَكُهُ، لَمْ يَقْنُتْ قَبْلُهُ وَلَا بَعْدَهُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَرَّارُ.

امَّهُ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوْتَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَرَّارُ وَأَبُو يَعْلَى الْمُوْصِلِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ». طَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوْتِ فِي «الْكَبِيْرِ». الْمُؤْمِلِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ». المُؤْمِلِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ». المُؤْمُ اللهِ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوْتِ فِي الْفَجْرِ. رَوَاهُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْقُنُوْتِ فِي الْفَجْرِ. رَوَاهُ اللهِ عَلَيْهِمْ مَاجَه.

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَوْلِ اللهِ عَرَّهَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ فَصْلُ ''›

١٦٩٥ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ وَرْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُرَغِّبُ التَّاسَ فِي قِيمَامَ وَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةِ أَمْرٍ فِيْهِ، فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٦٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: نهي إلخ: هذه الأحاديث تدلُّ على أن ما روي من القنوت في الصلوات منسوخ. منه.

 <sup>(</sup>٦) قوله: فصل: ههنا أمور، الأول: أن نفس قيام رمضان سنة مؤكدة؛ لأنه ﷺ رغّب إليه، والأحاديث التي في هذا
 الفصل تدلُّ عليه. منه.

١٦٩٧ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْيِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

١٦٩٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوْيِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْتِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْتِ فِرَاشَة حَتَى يَنْسَلِخَ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ.

### فَصْلُ(١)

١٧٠٠ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ١٨٠٠ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّوْنَ

<sup>(</sup>١) قوله: فصل: الأمر الثاني: قيام رمضان بالجهاعة سنة مؤكدة؛ لأنه على قام في بعض الليالي مع الجهاعة، ولو لم يكن له خوف الافتراض لداوم عليه، فصار ذلك مما واظب عليه حكها، وما واظب عليه حكها سنة أيضًا. وأيضًا الخلفاء الراشدون أمروا بقيام التراويح بالجهاعة، وجعلوا للرجال والنساء إماما، ورضوا به وحسنوه، وقد وردت فيه هذه الأخبار.

فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: «مَا هَوُلَاءِ؟» فَقِيْلَ: هَوُلَاءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ'' يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَصَابُوْا، وَنِعْمَ مَا صَنَعُوْا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

لَا يُقَالُ: هَذَا الْحَدِيْثُ ضَعِيْفٌ بِمُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ؛ فَإِنَّهُ ضَعِيْفٌ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ؛ لِأَنَا نَقُوْلُ: مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ لَيْسَ مُتَّفَقًا عَلَى تَرَكِهِ حَتَّى يُثْرَكَ رِوَايَتُهُ، وَقَقَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَ لَهُ غَيْرَ حَدِيْثٍ فِي "صَحِيْحِهِ"، وَقَالَ ابْنُ عَدِيِّ: أَرْجُوْ لَا بَأْسَ بهِ، وَهُوَ حَسَنُ الْحَدِيْثِ.

١٧٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: مَا رَآهُ ١ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالطَّيَالِسِيُّ وَالْبَزَّارُ وَأَبُو نُعَيْمٍ مَوْقُوْفًا، وَذَكَرَهُ الرَّازِيُّ وَالْعَيْنَ مَرْفُوْعًا.

١٧٠٢ - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا، وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحُدَثَاتِ الْأُمُوْرِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً، وَكُلُ بدْعَةٍ ضَلَالَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَةِيُّ.

 <sup>(</sup>١) قوله: وأبي بن كعب إلخ: وفي «التعليق الممجد»: قد استخرجتُ لذلك أصلا لطيفا، وهو أنه قد علم أن أُبيًّا كان
يصلي بالناس في عهد رسول الله عليه وأثنى عليهم رسول الله عليه الحبّ عمر أن يجمع الناس به.

<sup>(</sup>r) قوله: ما رآه المسلمون إلخ: المراد بالمسلمين الصحابة فقط، أو أهل الاجتهاد الذين هم الكاملون في صفة الإسلام صرفا للمطلق إلى الكامل؛ لأن المطلق عند عدم القرينة ينصرف إلى الفرد الكامل، وهو المجتهد، فيكون المعنى: ما رآه الصحابة أو أهل الاجتهاد قبيحًا فهو عند الله حسن، وما رآه الصحابة أو أهل الاجتهاد قبيحًا فهو عند الله قبيح.

غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْدِ بِعَزِيْمَةٍ، فَيَقَوْلُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، فَتُوْفِيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٥٠٠٥ - وَعَنْ عَبْدِ (') الرَّحْنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ، فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهَطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَوْ جَمَعْتُ هَوُّلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِيْ بُنِ كَعْبٍ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلَّوْنَ بِصَلَاقِ فَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ (') هَذِهِ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ أَوْلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. يُرَالُهُ الْبُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>٢) قوله: نعمت البدعة هذه: قال ابن تيمية: أما التراويح فليست ببدعة في الشريعة، بل سنة بقول رسول الله صحى وفعله؛ فإنه قال: الله فرض عليكم صيام رمضان وسننتُ لكم قيامه. ولا صلاتها جماعة بدعة بل سنة في الشريعة، بل قد صلاها رسول الله عليه في الجماعة ليلتين بل ثلاثا، وقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة لها قام بهم حتى حسبوا أن يفوتهم الفلاح رواه أهل السُّنن.

اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ أُبِيًا يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ أُبَيًّا يَقُولُ: كُنَّا نَنْصَرِفُ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْقِيَامِ فَنَسْتَعْجِلُ الْخُدَمَ بِالطَّعَامِ مَخَافَةَ فَوْتِ السُّحُوْرِ. وَفِي أُخْرَى: مَخَافَةَ الْفَجْرِ. رَوَاهُ مَالِكُ.

#### فصل(١)

١٧٠٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّى فِي رَمَضَانَ بعِشْرِيْنَ رَكْعَةً فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَالْوِثْرِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَغُوِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَفِيْهِ صُعْفُ. ١٧٠٨ - وَعَنْ يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُقِيْمُوْنَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ رَكْعَة. رَوَاهُ مَالِكُ، وَقَالَ فِي «آثَارِ السُّنَنِ»: إِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ قَوِيُّ.

١٧٠٩ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيٌّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ عِشْرِيْنَ

فعلل عدم الخروج خشية الافتراض. فَعُلم بذلك أن المقتضي قائم، وأنه لولا خوف الافتراض لخرج إليهم، فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد، وأسرج في المسجد، فصارت هذه الهيئة - وهي اجتماعهم في المسجد على إمام واحد مع الاسراج - عملًا لم يعملوا به من قبل، فسمى بدعة؛ لأنه في اللغة سمي بذلك. ولم يكن بدعة شرعية؛ لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح لولا خوف الافتراض، وقد زال بموته على فانتفى المعارض. فصار هذا كجمع المصحف وغيره.

(١) قوله: فصل: الأمر الثالث: أن مجموع عشرين ركعة في التراويح سنة مؤكدة؛ لأنه مما واظب عليه الخلفاء، وقد
 سبق أن سنة الخلفاء أيضًا لازم الاتباع، وتاركُها آثِمٌ. والروايات التي في هذا الفصل دالة عليه.

رَكْعَةً. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الْمَعْرَفَةِ» بِالْإِسْنَادِ الصَّحِيْح. قَالَ التَّوَوِيُّ فِي عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الْخُلَاصَةِ»: إِسْنَادُهُ صَحِيْح. قَالَ التَّوَوِيُّ فِي «الْخُلَاصَةِ»: إِسْنَادُهُ صَحِيْح. وَالْ التَّوَوِيُّ فِي «الْخُلَاصَةِ»: إِسْنَادُهُ صَحِيْح. وَايْ التَّوَوِيُّ فِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: وَعَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ مِثْلَهُ.

َ اللهِ عَنْ شُبْرُمَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَوُمُّهُمْ فِي رَمَضَانَ، فَيُصَلِّي خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ.

اللهُ وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ عَلِيًّا دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَر رَجُلًا بِأَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً، وَكَانَ عَلِيُّ يُوْتِرُ بِهِمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

#### فصل(۲)

١٧١٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ، فَقَالَ: «أَكُنْتِ ثَخَافِينَ أَنْ يَجِيفَ الله عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ؟ » قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ. فَقَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ اللَّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَم كُلْبٍ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَزَادَ رَزِيْنُ: «مِمَّنْ اسْتَحَقَّ النَّارَ».

١٧١٤ - وَعَنْهَا ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «هَلْ تَدْرِيْنَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ؟» - يَعْنِي لَيْلَةَ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ - قَالَتْ: مَا فِيْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ: «فِيْهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ مَوْلُودِ بَنِي

 <sup>(</sup>١) قوله: كنا نقوم إلخ: وقد علم أن قول الصحابي: «كُنّا نفعل وأمرنا ونهينا» محمول على أنه أمر لله ولرسوله، ونهي
 من الله ورسوله؛ لأن الصحابي إنها يقصد الاحتجاج به لإثبات شرع، وتحليل وتحريم، وحكم يوجب كونه مشروعا،
 وقد اختلفوا في هذه الصِيغ. والراجح أن حكمها الرفع لها ذكرنا. قاله العلامة العيني.

<sup>(</sup>r) قوله: فصل: فيه قيام ليلة النصف من شعبان.

آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَفِيْهَا أَنْ يُكْتَبَ كُلُّ هَالِكٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، وَفِيْهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، وَفِيْهَا تُنْزَلُ أَرْزَاقُهُمْ». فقالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الجُّنَّةَ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا أَنْتَ يَا اللهِ تَعَالَى اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَمَّدِنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ اللهِ يَعُولُهَا وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ المَّوْلُهَا وَلَا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ اللهِ فَوْلُهَا وَلَا اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ اللهُ مِنْهُ اللهِ اللهِ عَوْلَهَا اللهِ اللهُ عَلَى هَامَّتِهِ اللهُ عَوْلُهَا اللهِ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِهِ اللهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ مِنْهُ اللهُ اللهُ

الله عَالَى الله عَالَى الله عَلَي مَوْسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيَطَلِعُ فِي لَيْنَا الله عَلَيْهِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.
 وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «إِلَّا اثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ

وروره الممد على عبيد الله بن عمرو بن العاص. وفي روايه: "إلا النبي: مساحوٍ وَقَاتِلِ نَفْسٍ».

الله عَلَيْ الله عَلِيِّ الله عَلِيِّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوْا لَيْلَهَا وَصُومُوْا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهَا لِعُرُوْبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ التُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مُسْتَرْزِقُ فَأَرْزُقَهُ، أَلَا مُبْتَلَى فَأُعَافِيهُ، أَلَا اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بَابُ صَلَاةِ الضَّحَى

# وَقَوْلِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتُرِ ۞﴾

١٧١٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ ﴿ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّوْنَ مِنَ الضَّحَى، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمُوْا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ. إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ (١) الْأُوّابِينَ حِينَ

 <sup>(</sup>١) قوله: صلاة الأواين: حين تَرْمَضُ الفِصَالُ، وقال في «الدر المختار»: وندب أربع فصاعدًا في الضَّحى على الصحيح،
 من بعد الطلوع إلى الزوال. ووقتها المختار بعد ربع النهار. وفي «المنية»: أقلها ركعتان، وأكثرها اثنا عشر، وأوسطها

تَرْمَضُ الْفِصَالُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٧١٩ - وَعَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ مَهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُعْنُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُعْنُ عِنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُعْنُ مِنْ ذَلِكَ رَكُعُهُمَا مِنَ الضَّحَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

َ ١٧٢٠ - وَعَنْ بُرَيْدَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْتَةٍ يَقُوْلُ: «فِي الْإِنْسَان ثَلَاثُ مِاتَةٍ وَسِتُّوْنَ مَفْصِلًا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ». قَالُوْا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ عَالَ: «النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِئُهَا، وَالنَّنِيُّ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضَّحَى تُجُوْرُمُكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

مَّ ١٧٢١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ حَافَظَ عَلَى شَفْعَةِ الضَّحَى عُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْهِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

اللهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي ذَرِّ هُمْ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «إِنَّهُ قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنَ اوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ». رَوَاهُ وَتَعَالَى: «إِنَّهُ قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنَ اوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ». رَوَاهُ التَّهْورَ وَالدَّارِئِيُ عَنْ نُعَيْمِ ابْنِ هِمَارٍ الْغِطْفَانِيِّ وَأَحْمَدُ عَنْهُمْ.

١٧٢٣ - وَعَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلَاةَ

<sup>=</sup> ثمانٍ، وهو أفضلها، كما في «الذخائر الأشرفية»؛ لثبوته بفعله وقوله ﷺ وأما أكثرها فبقوله ﷺ فقط.

الضُّحَى؟ قَالَتْ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ اللهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٧٢٤ - وَعَنْ أُمِّ هَانِيْ ﴿ قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، فَلَمْ أَرَ صَلَاةً قَطُ أَخَفَّ مِنْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ، وَقَالَتْ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «وَذَلِكَ ضَحَى». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

١٧٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ تَقُوْلُ: لَوْ نُشِرَ لِي أَبَوَايَ مَا تَرَكْتُهَا. رَوَاهُ مَالِكُ.

١٧٢٦ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجُنَّةِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

١٧٢٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُوْلَ: لَا يَدَعَهَا، وَيَدَعَهَا حَتَّى نَقُوْلَ: لَا يُصَلِّبُهَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

## بَابُ التَّطَوُّعِ

١٧٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: «يَا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجُنَّةِ؟ قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي، إِنِّي لَمْ أَتَطَهَرْ طُهُوْرًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ: وَمَا أَصَابَنِي حَدَثُ قَطُّ إِلَّا تَوَضَّأْتُ عِنْدَهُ، وَرَأَيْتُ أَنَّ بِلَٰهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «بِهِمَا».

١٧٢٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُوْلُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ

الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي، ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرَّ لِي فَيْ وَاصْرِفْي عَنْهُ، وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِي وَاصْرِفْيي عَنْهُ، وَلَا اللَّهُ مَا أَنْ فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَ عَلْمُ أَنْ أَنْ أَلَا لَا عَلَى وَيَالِمَ الْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمَ الْمُعْلَامُ أَنْ اللَّهُ مَا عَلْهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُعْرَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْهُ الْمُعْتَالِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٧٣٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُدْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا عَفَرَ اللهُ يَقَالُ فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللهَ فَاسَتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ ﴾. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه، إِلَّا أَنَّ ابْنَ مَاجَه لَمْ يَدْكُرُ «الْآيَة».

(السَّمْرُانَ وَاللَّهُ اللَّهِي عَلَيْكُ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرُ صَلَّى. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ أَوْ إِلَى أَحَدِ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتُوصَّا أَ، فَلْيُحْسِنِ الْوُصُوءَ، ثُمَّ لِيُصلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللهِ تَعَالَى، وَلْيُصلِّ عَلَى التّبِيِّ عَلَيْهُ النّهِ اللهِ الله الحُليْم النّكويْم، وَالْحُمْدُ يلهِ رَبِّ الْعَالِيْن، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِك، وَالْحَمْدُ يلهِ رَبِّ الْعَالِيْن، أَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِك، وَعَرَائِم مَعْفِرَتِك، وَالْعَنِيْمة مِنْ كُلِّ بِرِّ، وَالسَّلامة مِنْ كُلِّ إِنْمٍ، لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ، وَلا حَاجة هِي لَك رِضًا إِلَّا قَصَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِيْنَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَإِلْ اللهِ عَذِيْتُ عَرِيْبُ.

# صَلَاةُ التَّسْبِيْحِ

١٧٣٣ - عَنْ أَبِي وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَنِ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسَبَّحُ فِيهَا، فَقَالَ: يُحَبِّرُ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يَقُولُ خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللهِ وَالحُمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ، وَاللهُ وَلاَ إِلَهَ عَشِرَا مُعْنَ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ وَفَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، ثُمَّ يَقُولُ عَشَرَ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكُعُ، فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ اللهِ وَالحُمْدُ اللهُ وَلاَ إِلَهَ إِلّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكُعُ، فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُهَا عَشْرًا، وَمُ لَي رَفْعُ وَلَهُا عَشْرًا، ثُمَّ يَشْرَأً، ثُمَّ يَشْرًا، ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا. رَوَاهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يَبْدَأً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يَبْدَأً فِي كُلِّ رَكْعَة بِخَمْسَ عَشَرَةً تَسْبِيْحَةً، ثُمَّ يَقْرَأً، ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا. رَواهُ النَّانِينَ فَي يَعْرَأُ فَي اللهُ عَلْمُ وَلَهُ عَشْرًا. وَاللهَ عَشْرًا وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ الل

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: قَالَ: «فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ». وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَه: «فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمَلٍ عَالِجٍ غَفَرَهَا لَكَ» قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُولُهَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: «قُلْهَا فِي جُمْعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ» حَتَّى قَالَ: «فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ».

١٧٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّ أُوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ غَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَالَى انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ وَحَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءً قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطُوعُ عِهُ مَلِهِ عَلَى ذَلِكَ. وَفِي رِوايَةٍ: ثُمَّ تَطُوعُ عِهُ مَلْهِ عَلَى ذَلِكَ. وَفِي رِوايَةٍ: ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَدُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسْبِ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلِ.

٥٧٣٥ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَا أَذِنَ اللّهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُصلِّيهِمَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ أَبُو نَصْرٍ الرَّاوِي: يَعْنِي الْقُرْآنَ.

## بَابُ صَلَاةِ السَّفَرِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَّفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُواْ مَّبِينَا ۞ \* وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلمُؤُمِنِينَ كِتَنبَا مَّوْقُوْتَا ۞ \* وَقَوْلِهِ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللهِ ﴾ عَلَى ٱلمُؤُمِنِينَ كِتَنبَا مَّوْقُوْتًا ۞ \* وَقَوْلِهِ: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَ وَجُهُ ٱللهِ ﴾

١٧٣٦ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظَّهْرَ بِالمَدِيْنَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْر بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكُعْتَيْنِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

َ السَّهُ عَلِيًّا ﴿ الْمَالَةِ اللَّهُ عَلِيًّا ﴿ الْمَالَةِ اللَّهُ عَلِيًّا ﴿ خَرَجَ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَصَلَّ الطُّهُرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا لَوْ جَاوَزْنَا هَذَا الْحُص لَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ خَوْهُ.

١٧٣٨ - وَعَنْ حَارَثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ ۞ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ - بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

اللهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ اللهُ تَعَالَى: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ فَقَدْ أَمِنَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ. فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا (') صَدَقَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٧٤٠ - عَنْ أَنْسٍ ﴿ يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ: أَقَمْتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا" بِهَا

١٧٤١ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا جَمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَّمَّ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

١٧٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ ﴿ قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُسَافِرًا فَوَطَنْتَ نَفْسَكَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَأَتْمِمِ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي مَتَى تَظْعَنُ فَاقْصِرْ. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «كِتَابِ الْآثَارِ» عَنْ إِمَامِنَا أَبِي حَنِيْفَةَ، قَالَ فِي «آثَارِ السُّنَنِ»: إِسْنَادُهُ حَسَنُ.

١٧٤٣ - وَعَن ابْن عَبَّاسٍ وَابْن عُمَرَ ﴿ قَالَا: إِذَا قَدِمْتَ بَلْدَةً وَأَنْتَ مُسَافِرٌ وفي نَفْسِكَ أَنْ تُقِيْمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَكْمِلِ الصَّلَاةَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي مَتَى تَظْعَنُ فَاقْصِرْهَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٧٤١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَبُوْكَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا يَقْصِرُ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>(</sup>١) قوله: فاقبلوا: وأمر «فاقبلوا» ظاهره الوجوب، فيؤيد قول أبي حنيفة: «إن القصر عزيمة والإتمام إساءة». قاله في «المرقاة». (٢) قوله: أقمنا بها عشرا: هذا الحديث مما يَذُلُّ على فساد التحديد بأربعة أيام؛ لأنه إنها هو في حجة الوداع. فتعين أنهم نَوَوُا الإقامة أكثر من أربعة أيام؛ لأجل قضاء النسك. قاله في «التعليق الممجد». وقال في «المرقاة»: والحديث بظاهره يُنافي مذهب الشافعي من أنه إذا قام أربعة أيام يجب الإتمام. وقال أبو حنيفة: يقصر ما لم يَنْو الإقامةَ خمسةَ عشرَ يومًا، وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر الله.

١٧٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُ قَالَ: ارْتَجَّ عَلَيْنَا القَلْجُ، وَخَنْ بِأَذْرَبِيجَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فِي غَزَاةٍ، فَكُنَّا نُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الْمَعْرِفَةِ» بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ.

١٧٤٦ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ بِالشَّامِ شَهْرَيْنِ، يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ.

يَّ اللَّهِ الطَّهْرَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَالًا رَبُّعَتَيْنِ. وَبَعْدَهَالًا رَبُّعَتَيْنِ،

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَّا فِي الْحُضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحُضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا، وَالْمَغْرِبَ فِي الْحُضِرِ وَالسَّفَرِ سَوَاء ثَلَاثَ وَلَاعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصلِّ وَلا سَفَرٍ، وَهِي وِثْرُ النَّهَارِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٧٤٨ - وَعَنِ الْبَرَاءِ ﴾ قَالَ: صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَشَرَ سَفَرًا، فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

١٧٤٩ - وَعَنْ نَافِع قَالَ: إِنَّ عَبْد اللهِ بْن عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ يَتَنَقَلُ فِي السَّفِرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مَالِكُ.

١٧٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَدْ فُرِضَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةُ فِي الحُضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَكَمَا يَتَطَوَّعُ هَهُنَا قَبْلَهَا وَمِنْ بَعْدِهَا فَكَذَلِكَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَمِنْ بَعْدِهَا فَكَذَلِكَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَمِنْ بَعْدِهَا فَكَذَلِكَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَمِنْ بَعْدِهَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٧٥١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّاةً صَلَّا صَلَاةً لِغَيْرِ وَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ، فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى صَلَاةً الصَّبْحِ فِي الْغَدِ قَبْلُ وَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ، فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، وَصَلَّى صَلَاةً الصَّبْحِ فِي الْغَدِ قَبْلُ وَقْتِهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ، وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ خَوْهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَمْرَ اللهِ خَوْهُ.

١٧٥٢ - وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَيَا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ فِي التَوْمِ تَفْرِيْكُ، وَوَاهُ مُسْلِمٌ. إِنَّمَا التَّفْرِيْكُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيْءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى ﴿ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْهُ ﴿ فَ التَّهْ مِنْكُ التَّفْرِيْكُ فِي التَّوْمِ تَفْرِيْكُ ، إِنَّمَا التَّفْرِيْكُ فِي النَّوْمِ تَفْرِيْكُ ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوْهُ. الْمَيْقَطَةِ أَنْ يُؤخِّرَ صَلَاةً حَتَى يَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى . وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوْهُ.

١٧٥٣ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا التَّفْرِيْطُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: أَنْ تُؤَخِّرَ حَتَّى يَجِيْءَ وَقْتُ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

الْعَصْرَ، وَيُوَخِّرُ الْمَعْرِبَ وَيُقَدِّمُ الْعِشَاءَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ. الْعَصْرَ، وَيُوَخِّرُ الطُّهْرَ وَيُقَدِّمُ الْعِشَاءَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ أَحْمَدُ وَالْخُاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ أَحْمَدُ وَالْجُهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَيُوَخِّرُ وَفِيْ مِعْيْنِ وَأَيْ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَيُوَخِّرُ الطَّهْرَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَيُوَخِّرُ المُعْرَبَ وَيُعَجِّلُ الْعَصْرَ، وَيُوعِدُ مُغِيْرَةُ بْنُ زِيَادٍ، وَثَقَهُ ابْنُ مَعِيْنٍ وَأَبُو زُرْعَةَ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّيْهَا، ثُمَّ يُصَلِّيْ الْعِشَاءَ، وَهُوْ جَمْعُ بَيْنَهُما صُوْرَةً لَا وَقْتًا.

١٧٥٥ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ أَنَّهُ كَتَبَ فِي الْآقَاقِ يَنْهَاهُمْ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَبِيْرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ. رَوَاهُ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَبِيْرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ. رَوَاهُ

مُحَمَّدٌ فِي «الْمُوْظَأِ» وَصَحَّحَهُ.

١٧٥٦ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ نَزَلَ فَأَوْتَرَ عَلَى الْأَرْضِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَأَحْمَدُ.

١٧٥٧ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوْتِرُ بِالْأَرْضِ، وَيَزْعَمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

١٧٥٨ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ صَحِبَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، يُصَلِّيُ عَلَى رَاحِلَتِهِ يُوْمِئُ إِيْمَاءً، إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ وَالْوِتْرَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ لَهُمَا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاتِهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَوَجُهُهُ قِبَلَ الْمَدِيْنَةِ، فَقَالَ لِيْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوَّعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوَّعًا حَيْثُ ( ) كَانَ وَجُهُهُ يُوْمِئُ إِيْمَاءً. رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُوْ حَنِيْفَةً، وَرَوَى مُحَمَّد فِي «الْمُوطَّلُ» تَحْوَهُ.

١٧٥٩ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمُ: وَأَخَرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ، وَكَانَ اسْتَصْرَخَ عَلَى امْرَأَتِهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاهُ، فَقَالَ: سِرْ، فَقُلْتُ لَهُ: الصَّلَاهُ. فَقَالَ: سِرْ، حَتَّى سَارَ مِيْلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةٍ يُصَلِّى إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيْمُ الْمَغْرِبَ، أَعْجَلَهُ السَّيْرُ وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَلَيْكِيَّةٍ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيْمُ الْمَغْرِبَ، وَيُصَلِّيهُ السَّيْرُ يُقِيْمُ الْمَغْرِبَ، فَيُصَلِّيها ثَلَاقًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَما يَلْبَثُ حَتَّى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيها رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.

<sup>(</sup>١) قوله: حيث كان وجهه: يتنقّل المقيم والمسافر (راكبًا خارجَ المصر) محلَ القصر (مُؤميًا) إلى أيِّ جهةِ توجهًت دابتُه، (ولو ابتدءً عندنا)، يعني أنه لا يشترط استقبال القبلة في الابتداء؛ لأنه لها جازت الصلاة إلى غير جهة الكعبة جاز الافتتاح إلى غير جهتها. «بحر» واحترز عن قول الشافعي شه فإنه يقول: يشترط في الابتداء أن يوجهها إلى القبلة، كما في «الشرنبلالية». قلت: وذكر في «الحلية» عن «غاية السروجي»: أنها هذا رواية ابن المبارك، وذكرها في «جوامع الفقه». ثم ذكر بعد سياقه الأحاديث: أن الأشبه استحباب ذلك عند عدم الحرج عملا بحديث أنس. «الدر المختار» و«رد المحتار» ملتقط منهما.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٧٦٠ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﴿ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الشَّعِيُّ عَيْلِ الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٧٦١ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ حِيْنَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، فَلَقِيْنَاهُ بِعَيْنِ التَّمَرِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّيْ عَلَى حِمَارٍ وَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ، يَعْنِيْ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ. فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُصلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَقَالَ: لَوْلَا إِنِّيْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلُهُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٧٦٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي حَاجَتِهِ، فَجِئْتُ وَهُوْ يُصَلِّيْ عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحُو الْمَشْرِقِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

١٧٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ أَنَّهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ وَالْمَاهُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِي صَلَاةِ الْحَضرِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٧٦٤ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الخُضَرِ، فَأُقِرَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُوْلَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٧٦٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ وَيَلْكَ فِي الْحُضِرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْحُوْفِ رَكْعَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٧٦٦ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: افْتَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ كَمَا افْتَرَضَ فِي الحُضَرِ أَرْبَعًا. رَوَاهُ الطَّبَرَافِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: في الحضر والسفر: قال إمامنا أبو حنيفة: سفر الطاعة والمعصية سواء في الرخص؛ لإطلاق نصوص الرخصة، ولأنه فلها كان حكم الإتمام يجب له في الإقامة بالإقامة خاصة، لا بطاعة ولا بغيرها، كان كذلك يجيء في النظر أن يكون حكم التقصير يجب له في السفر بالسفر خاصة، لا بطاعة ولا غيرها قياسًا. كذا في «فتح القدير» و«الطحاوى».

١٧٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِمَنَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ثَمَان سِنِيْنَ أَوْ قَالَ سِتَّ سِنِيْنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: "صَلَّى فِي السَّفَرِ" وَلَمْ يَقُلْ: "بِمِنَّى".

آ٧٦٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: صَحْبْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ عُمْرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وَصَحِبْتُ عُمْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى عَمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى عَمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ الله وصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَى قَبَضَهُ الله وصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَى قَبَضَهُ الله وصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَى قَبَضَهُ الله وصَحِبْتُ عُثَمَ الله وصَحِبْتُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَى الله وصَحِبْتُ عُرْمَ الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَحِبْتُ عُلْمَ الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَحِبْتُ عُتَيْنِ حَتَى الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَحِبْتُ عُرْمَ الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَحِبْتُ عَنْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَى الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَحَبْتُ عَلَى الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَعَلَى الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَالِ الله وصَحِبْتُ عَلَى الله وصَالِ الله وصَالَ الله وصَالِ الله وصَالَ الله الله وصَالَ الله وصَالِ الله وصَالَ الله وصَالَمُ الله وصَالَ الله وصَالَ الله وصَالَهُ وصَالَ الله وصَالَ الله وصَال

١٧٦٩ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ شَفِيِّ قَالَ: جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ ابْنَ عَبَّاسٍ هَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً إِذَا خَرَجَ مِنَ اهْلِهِ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكُعْتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٧٧٠ - وَعَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مُسَافِرًا فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

آماد - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفَطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَة رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَى السَّانِ مَاجَه وَابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيْحِهِ»، ورَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوْهُ.

١٧٧٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ أَتَانَا وَخَنْ ضُلَّالُ يُعَلِّمُنَا، فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: حتى قبضه الله: فيستفاد منه المواظبة على القصر ووجوبه. كذا في «جامع الآثار».

١٧٧٣ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْمُتَمِّمُ الصَّلَاة فِي السَّفَرِ كَالْمُقَصِّر فِي الْخَصَر. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنَيُّ فِي سُنَنَهِ.

١٧٧٤ - وَعَنْ مُوْرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ﴿ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَر. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ.

١٧٧٥ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِزٍ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ:
 أَخْشَى أَنْ تَكْذَبَ عَلَى رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ.

١٧٧٦ - وَعَنْ هُمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ عُمَرَ ﴿ صَلَّى بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ؛ فَإِنَّا قَوْمُ سَفَرُّ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٧٧٧ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْوَالِيِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ اللهِ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ اللهِ عَمْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَا

#### بَابُ الْجُمُعَةِ

وَقَوْلِ اللّهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلْمَوْمُ ٱلْمَوْعُوْدِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُوْدِ ۞ ﴾ ﴿ اللهِ عَنَّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَحُنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ ١٧٧٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَحُنُ الْآخِرُوْنَ السَّابِقُوْنَ

(١) قوله: هي ثلاث ليال: ذهب أصحابنا إلى التقدير بثلاثة أيام؛ أخذًا من حديث الصحيحين: لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم محرم، ومن حديث: يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها، ومن هذا الحديث. كذا في «التعليق الممجد». وقال في «المرقاة»: قال ابن الهمام: ويدل على القصر لمسافة أقل من ثلاثة أيام حديث ابن عباس عنه عليه قال على القرار من مكة إلى عسفان؛ فإنه يفيد القصر في أربعة برد، ومن مكة إلى عسفان؛ فإنه يفيد القصر في أربعة برد، وهي تقطع في أقل من ثلاثة أيام. وأجيب: يُضعَف الحديث بضعف رواية عبد الوهاب بن مجاهد، فبقي قصر الأقل بلا دليل.

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوْتِيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِيْ فُرِضَ عَلَيْهِمْ - يَعْنِي الْجُمُعَةَ - فَاخْتَلَفُوْا فِيْهِ، فَهَدَانَا اللّهُ لَهُ، وَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعُ، الْيَهُوْدُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: قَالَ: «نَحْنُ الْآخِرُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجِّنَّةَ بَيْدَ أَنَّهُمْ» وَذَكَرَ نَحْوُهُ إِلَى آخِرِهِ.

وَفِيْ أُخْرَى لَهُ عَنْهُ وَعَنْ حُذَيْفَةَ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي آخِرِ الْحَدِيْثِ: «نَحْنُ الْآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَاثِقِ».

١٧٧٩ - وَعَنْ أَيِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: ﴿ خَيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمْعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَتَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُوْمُ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمْعَةِ، وَيْهِ أَخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٧٨٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ الْآيَة وَعِنْدَهُ يَهُوْدِيُّ، فَقَالَ: لَوْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَيْنَا لَا تَّخَذْنَاهَا عِيْدًا، فَقَالَ ابْن عَبَّاسٍ: إِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٧٨١ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ رَجَبُ قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَتَا فِي رَجَبَ وَشَعْبَانَ، وَبَلَّغْنَا رَمَضَانَ». قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: «لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةُ غَرَّاءُ، وَيَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمُ أَزْهَرَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ».

١٧٨٢ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ «الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالْيَوْمُ الْمَوْعُودُ: يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ: يَوْمُ وَالشَّاهِدُ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمُ الْمُعَلِّمِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ لَهُ، يَوْمِ أَفْضَلَ مِنْهُ، فِيهِ سَاعَةً لَا يُوْافِقُهَا عَبْدُ مُؤْمِنُ يَدْعُوْ اللّهَ بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللّهُ لَهُ،

وَلَا يَسْتَعِيدُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَعَاذَهُ مِنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٧٨٤ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: ﴿إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوْافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: قَالَ: وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيْفَةٌ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: قَالَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوْافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّمُ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

مَّهُ عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيْ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّةَ يَقُوْلُ فِي شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسُ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى السَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٧٨٦ - وَعَنُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الطُّوْرِ، فَلَقِيْتُ كَعْبَ الْأَحْبَارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ، فَحَدَّثَنِيْ عَنِ التَّوْرَاةِ وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ فِيْمَا حَدَّثْتُهُ أَنْ قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ تِيْبَ عَلَيْهِ، وَفِيْهِ مَاتَ، وَفِيْهِ تَقُوْمُ السَّاعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيْخَةٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ حِيْنَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْحِنُّ وَالْإِنْسُ، وَفِيْهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُوْ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». قَالَ كَعْبُ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمُ. فَقُلْتُ: بَلْ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ. فَقَرَأً كَعْبُ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: لَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلامٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِيْ مَعَ كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَمَا حَدَّثْتُهُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَالَ كَعْبُ: ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذْبَ كَعْبُ، فَقُلْتُ لَهُ: ثُمَّ قَرَأَ كَعْبُ التَّوْرَاةَ، فَقَالَ: بَلْ هِيَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِي. عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِي. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِي. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ؛ فَقُلْتُ: أَخْبِرْفِيْ بِهَا، وَلَا تَضَنَّ عَلَيَّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ الْحِرُ سَلَامٍ: هِي آخِرُ سَلَامٍ: هِي اللهِ بْنُ سَلَامٍ: هِيَ آخِرُ سَلَامٍ: هِي الْحَرْدُ فَيَوْمِ الْجُمُعَةِ.

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَقُلْتُ: وَكَيْفَ تَكُوْنُ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الجُّمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَا"، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهَا"، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ عَلَيْهَا"، قَالَ أَبُو رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ "مَنْ جَلَسَ مَجُلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوْ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَا"، قَالَ أَبُو هُرَوْيَ عَلَيْهُ وَرَوَى مُرَيْرَةً: فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَهُوْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى أَمْدُ إِلَى قَوْلِهِ: «صَدَقَ كَعْبُ».

١٧٨٧ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِيْ تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ُ ١٧٨٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قِيْلَ لِلنَّبِيّ كَتَاكِلَةٍ: لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّي يَوْمُ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: «لِأَنَّ فِيْهَا طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ، [وَإفِيهَا الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ، وَفِيهَا الْبَطْشَةُ، وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللَّهَ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

١٧٨٩ - وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ فِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: "إِنَّ مِنَ افْضَلِ أَيَّامِكُمْ
يَوْمُ الجُّمُعَةِ، فِيْهِ حُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ فَيِضَ، وَفِيْهِ النَّفْخَةُ، وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ
الصَّلَاةِ فِيْهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا
عَلَيْكَ، وَقَدْ أَرِمْتَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: بَلِيْتَ، قَالَ: "إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ
الْأَنْبِياءِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِيُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ».

١٧٩٠ - وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَكْثِرُوْا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُوْدُ، يَشْهَدُهُ الْمَلَاثِكَةُ، وَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَقَّى يَفْرُخَ مِنْهَا ﴾، قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ مَاجَه. أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، فَنَيْ اللهِ حَيُّ يُرْزَقُ ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٧٩١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

#### بَابُ وُجُوْبِهَا

وَقَوْلِ اللهِ عَزَقِجَلَّ: ﴿ يَـٰ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَّوْمِ ٱلجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ ٱلجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ ﴾

١٧٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّهُمَا قَالَا: سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللهِ عَيَلِظَيَّةٍ يَقُوْلُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٧٩٣ - وَعَنْ أَبِيْ الْجُعْدِ الضَّمِيْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ

جُمَعِ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِئِيُّ. وَرَوَاهُ مَالِك عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَأَحْمَدُ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ.

١٧٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴾ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَك الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْحَى وَلَا يُبَدَّلْ»، وَفِيْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ثَلَاثًا. رَوَاهُ الشَّافِعيُّ.

١٧٩٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ قَالَ لِقَوْمٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ: «لَقَدْ هَمَمْتُ (١) أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الجُمُعَةِ بِيُوْتَهُمْ ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٧٩٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: «مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ ، ' فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَينِصْفِ دِيْنَارٍ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

لَّهُ اللهُ عَلِيُّ ﷺ: لَا جُمْعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ ۚ جَامِعٍ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ مَوْقُوْفًا.

<sup>(</sup>١) قوله: لقد هممت أن آمر رجلا إلخ: فإن قلت: كيف يترك الفرض ويشتغل بهم؟ قلت: لا يلزم من جعل الخليفة توله: لقد هممت أن آمر رجلا إلخ: فإن قلت: كيف يترك الفرض ويشتغل بهم؟ قلت: لا يلزم من جعل الخليفة تولى فرض الجمعة في المصر في موضع واحد لا أكثر في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وعنه كقول محمد: «إنها تجوز في مواضع متعددة». قيل: وهو الأصح. وعن أبي يوسف: يجوز بموضعين لا غير. وقال ابن الهمام: قال السرخسي: الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين وأكثر. وبه نأخذ؛ لإطلاق: «لا جمعة إلا في مصر». فإذا تحقق في كل منها قال ابن الهمام: وهو الأصح، فارتفع الإشكال من أصله. قاله في «المرقاة».

 <sup>(</sup>٦) قوله: فليتصدق بدينار إلخ. لأن الحسنات يذهب السيئات. والظاهر أن الأمر للاستحباب، ولذلك جاء التخيير
 بين الدينار والنصف. ولا بُدَّ من التوبة مع ذلك؛ فإنها الهاحية للذنب، والله تعالى أعلم. قاله السندي.

 <sup>(</sup>٦) قوله: إلا في مصر جامع: أي شرط لأدائها المصر؛ لهذه الآثار. ولأنه كان لمدينة النبي عليه فرى كثيرة، ولم ينقل أنه يلي أم بإقامة الجمعة فيها. قاله في شرح "النقاية".

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ وَالْبَيْهَقِيُ وَأَبُوْ عُبَيْدٍ فِي «الْغَرِيْبِ»، وَالْمَرْوَزِيُّ فِي «كِتَابِ الجُمُعَةِ» مِثْلَهُ مَوْقُوْفًا، وَالْمَوْقُوْفُ فِي مِثْلِ هَذَا كَالْمَرْفُوْع. وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ: إِنَّ أَبَا زَيْدٍ زَعَمَ فِي «الْأَسْرَارِ» أَنَّ مُحَمَّد بْنَ مَالِكِ هُلَا مُوْفُوعًا مُعَاذُ وَسُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ هُلَا تُمَّ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيْثُ عَلِيٍّ ضَعِيْفُ مُتَّفَقٌ عَلَى ضُعْفِهِ، وَهُو الْعَلَّمَةُ الْعَيْنِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: قَالَ النَّوَوِيُّ: حَدِيْثُ عَلِيٍّ ضَعِيْفُ مُتَّفَقً عَلَى ضُعْفِهِ، وَهُو مُوقُوفٌ عَلَيْهِ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ مُنْقَطِعٍ. قُلْتُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَطَلِعْ إِلَّا عَلَى الْأَثَرِ الَّذِيْ فِيْهِ الْحُجَّابُ بُنُ أَرْطَاةٍ، وَلَمْ يَطَلِعْ عَلَى طُرُقِ جَرِيْرِ عَنْ مَنْصُوْرٍ فَإِنَّهُ سَنَدً صَحِيْحُ.

١٧٩٨ - وَعَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ فَ قَالَ: لَا جُمُّعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ وَلَا صَلَاةَ فِطْرِ وَلَا أَضْحَى إِلَّا فِي مِصْرِ جَامِعٍ أَوْ مَدِيْنَةٍ عَظِيْمَةٍ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ مَوْقُوْفًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزَمٍ.

١٧٩٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «الجُمُعَةُ () عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٨٠٠ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ قُبَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبُّ ﷺ أَنْ نَشْهَدَ الجُمُعَةَ مِنْ قُبَاءٍ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٨٠١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوْبُوْا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَلُوْا، وَبَادِرُوْا بِالأَعْمَالِ الصَّالِةِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَلُوْا، وَصِلُوْا النَّاسُ، تُوْبُوْا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَلُوْا، وَصِلُوْا النَّاسُ، يَوْبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَشْغَلُوْا، وَصِلُوا اللَّذِيْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكُثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُوزَقُوا اللَّذِيْ بَيْنَكُمْ وَالْعَلَانِيَةِ تُوزَقُوا

(١) قوله: الجمعة على من آواه الليل إلخ: وما مر من الأحاديث في شرط المصر الذي تصحّ إقامة الجمعة فيه، والكلام هنا في حد المكان الذي من كان فيه يلزمه الحضور إلى المصر ليصليها فيه. وقال العلامة الشامي: قد علمت بنص الحديث والأثر والروايات عن أثمتنا الثلاثة، واختيار المحقّقين من أهل الترجيح أنه لا عبرة ببلوغ النداء، ولا بالغَلُوّة والأميال. وقال في «الدر المحتّار»: ورجح في «البحر» اعتبار عَوده لبيته بلا كلفة. وفي «قاضيخان» عن أبي يوسف، هو رواية عنه من ثلاثة فراسخ، وعنه: إذا شهد الجمعة فإن أمكنه المبيت بأهله لزمه الجمعة، واختاره كثير من مشانخنا.

وَتُنْصَرُواْ وَتَجْبُرُواْ. وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَة فِي مَقَامِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي يَوْمِي هَذَا، فِي هَذَا، فِي هَذَا، مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِيْ أَوْ بَعْدِيْ وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرُ اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لَهَا فَلَا جَمَعَ الله لَهُ شَمْلَهُ، وَلَا بَارِكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ. أَلَا وَلَا صَلَاةً لَهُ وَلَا زَكَاةً لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ، وَلَا صَوْمَ لَهُ، وَلا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوْبَ، فَمَنْ تَابَرُ اللهُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَةِيُّ فِي «السُّنَنِ» وَالْبَرَّارُ، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الله وَلا عَن ابْن عُمَرَ هُمَا نَحْوهُ.

١٨٠٢ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْجُمُعَةُ حَقُّ وَاجِبُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ ('' إِلَّا عَلَى أَرْبَعَةٍ: عَبْدٍ مَمْلُوكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيْضٍ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَفِيْ «شَرْجِ السُّنَّةِ» بِلَفْظِ «الْمَصَابِيْجِ» عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ وَائِلٍ.

الله عَلَيْهِ الله عَلَيْةِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا مَرِيْضُ أَوْ مُسَافِرٌ أَوْ امْرَأَةُ أَوْ صَبِيًّ أَوْ مَمْلُوكً، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ يَجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيُّ حَمِيْدٌ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

(١) قوله: في جماعة: أي شرط الأدائها الجماعة إجماعًا على خلاف في عددها، أي ثلاث رجال سِوَى الإمام عند أبي حنيفة وعمد، وبالإمام عند أبي يوسف؛ لأن الاثنين مع الإمام جمع. ولهما: أن الجماعة شرط على حدة، والإمام شرط آخر، فيعتبر جمع سِوَى الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلجُمُعَةِ فَأَسْعَوْاً إِلَى ذِكْرِ الله ﴾ (الجمعة: ٩) فهذا فيعتبر جمع سِوَى الإمام؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلجُمُعَةِ فَأَسْعَوْاً إِلَى ذِكْرِ الله ﴾ (الجمعة: ٩) فهذا الثلاث ليس بجمع متفق عليه؛ فإن أهل اللغة فَصَّلُوا بين التثنية والجمع، فالمثنى وإن كان فيه معنى الاجتماع من الثلاث ليس بجمع مطلقًا. واشتراط الجماعة هنا ثابت مطلقًا، وشرط الشافعي وجود أربعين أحرارًا، مكلّفين، مُقِيمين في موضع لا يرتحلون عنه صَيفًا ولا شِتَاءً إلا لحاجة، سامعين الخطبة؛ لقول جابر: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا، وفي كل أربعين فيا فوقه جمعةً وأضحَى وفطرًا. قلنا: هو ضعيف حتى قال البيهقي: لا يُختَجُ بمثله. كذا في "شرح النقابة".

### بَابُ التَّنْظِيْفِ وَالتَّكْبِيْرِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَقِجَلَّ: ﴿ فَٱسْعُواْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُوا " ٱلْمِيْعَ ﴾

١٨٠٤ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسَ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الَّتِيْ قَبْلَهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوْهُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: لَا يُؤْذِيْ أَحَدًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ مُحُعَتَهُ وَكَلَامَهُ. رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْجِ خَلَا شَيْخِ أَحْمَدَ، وَهُوْ ثِقَةٌ، قَالَهُ فِي «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ».

١٨٠٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَقَرٍ، فَرَجُلُ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوْ رَجُلُ دَعَا اللهُ، إِنْ شَاءَ أَعْظَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلُ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ اللهُ، إِنْ شَاءَ أَعْظَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلُ حَضَرَهَا بإِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِي كَفَّارَةً إِلَى الجُمُعَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ مَسْلِمٍ وَلَمْ يَؤْذِ أَحَدًا فَهِي كَفَّارَةً إِلَى الجُمُعَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ يَقُولُ: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٨٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ ﷺ يَقُوْلُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةً وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ». رَوَاهُ الطّّبَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ» إِسْنَادُهُ حَسَنُ.

<sup>(</sup>١) قوله: وذروا البيع: فيه إشارة إلى التبكير.

١٨٠٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَهُمْ كَانُواْ يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ بَعْدَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ. رَوَاهُ ابْنُ أَيِيْ شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ. وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ ...

آهُ مَهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوْ كَمَثَلِ الْمِيْمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِيْ يَقُوْلُ لَهُ: «أَنْصِتْ» لَيْسَ لَهُ مُحُعَةً. وَوَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوْ كَمَثَلِ الْمِيْمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِيْ يَقُوْلُ لَهُ: «أَنْصِتْ» لَيْسَ لَهُ مُحُعَةً.

١٨٠٩ - وَعَنِ اوْسِ بْنِ أَوْسِ فِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْكَةِ: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَحَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَثَى وَلَمْ يَرْكُبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٠٨١٠ - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الجُمَعِ: «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيْدًا فَاغْتَسِلُوْا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيْبُ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ». رَوَاهُ مَالِكُ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنْهُ، وَهُوْ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ هُمَا مُتَّصِلًا.

المَّا - وَعَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَغْتَسِلُوْا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيْبِ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيْبُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْكُ حَسَنُ.

َ مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ١٨١٢ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ

الْحَصَى فَقَدْ لَغَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨١٣ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى بَابِ الْمُسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِيْ بَدَنَةً، ثُمَّ كَلْهُ مَا مُعَوْا صُحُفَهُمْ كَالَّذِي يُهْدِيْ بَقَرَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٨١٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقِيْمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيْهِ، وَلَكِنْ يَقُوْلُ: افْسَحُوْاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨١٥ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﴿ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجُلِسَ فِيْهِ. قِيْلَ لِنَافِعٍ: فِي الجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي الجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا. مُثَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٨١٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا عَلَى أَحدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهنَتِهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَرَوَاهُ مَالِك عَنْ يَخْيَى بْنِ سَعِيْدٍ.

١٨١٧ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «احْضُرُوا الدِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجِتَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

١٨١٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ۞ لَأَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ بِظَهْرِ الْحَرَّةِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ انْ يَقْعُدَ حَتَّى إِذَا قَامَ الْإِمَامُ جَاءَ يَتَخَطَّى رِقَابَ التَّاسِ. رَوَاهُ مَالِكٌ فِي «الْمُوْطَلِ».

١٨١٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ وَكُلْهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَالله

ابْنُ مَاجَه.

َ ١٨٢٠ - وَعَنْ أَبِي الرَّاهِرِيَّةِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْن بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلُ يَتَخَطَّى رِقَابَ التَّاسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ: جَاءَ رَجُلُ يَتَخَطَّى رِقَابَ التَّاسِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ: جَاءَ رَجُلُ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَبِيُّ عَيَّالِيَّةٍ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةٍ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْت». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ أَحْمَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الَّذِيْ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ كَالْجَارِّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوَهُ، فِيْهِ: «رَأَيْتُكَ ثَحُطِّيْ رِقَابَ النَّاسِ وَتُؤْذِيْهِمْ، مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِيْ، وَمَنْ آذَانِيْ فَقَدْ آذَى الله عَزَقِجَلَّ».

١٨٢١ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ، فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِيْنَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

وَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِيْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحُ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوْحَانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُوْلٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلَامَةَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا.

١٨٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

# بَابُ الْخُطْبَةِ" وَالصَّلَاةِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ فَٱسْعَوْا ۚ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ ﴾ '' وَقَوْلِهِ: ﴿ وَتَرَكُوكَ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَتَرَكُوكَ وَاللهِ ﴾ '' وَقَوْلِهِ: ﴿ وَتَرَكُوكَ قَالِمِهُ اللهِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَرْكُوكَ اللهِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَرْكُونَ اللهِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَرْكُونَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْقٍ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِيْنَ تَمِيْلُ " الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٨٢٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

١٨٢٥ - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ﴿ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْتَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكُثُرَ النَّاسُ زَادَ

(١) قوله: الخطبة: فروع الخطبة يشتمل على فُروض وسُنَن. أما الفروض فشيئان: الوقت، وهو ما بعد الزوال وقبل الصلاة، حتى لو خطب قبل الزوال، أو بعد الصلاة لا يجوز. وأما السنن فخمسة عشر: الطهارة حتى كره من الجنب والمحدث، والقيام واستقبال القوم بوجهه، والقعود قبل الخطبين. قاله أبو يوسف. والبداية به الحمد شه، والثناء عليه بها هو أهله، وكلمتا الشهادة، والصلاة على النبي بي الموعظة، والتذكرة، وقراءة القرآن، وتاركها مسيء، والجلوس بين الخطبتين، وإعادة التحميد والثناء على الله تعالى في الخطبة الثانية، وزيادة الدعاء للمسلمين والمسلمات في الثانية، وتخفيف الخطبتين بقدر سُور من طوال المفصل. وأما الخطيب فمن الشُّنَن فيه: طهارته واستقباله بوجهه إلى القوم، وترك السلام من وقت خروجه إلى دخوله في الصلاة، وترك الكلام. قاله العلامة العيني في شرح «الهداية». وقال في «الدرالمختار»: ويكره تكلمه فيها إلا لأمر بمعروف؛ لأنه منها.

توله: إلى ذكر الله: أي إلى الخطبة عند الجمهور. واستدل أبو حنيفة الله على أن الخطيب إذا اقتصر على «اَلحُمْدُ شه»
 جاز. قاله في «المدارك».

(٣) قوله: حين تميل الشمس إلخ: قال العلامة الشامي: جزم في «الأشباه» من فن الأحكام أنه لا يُسَنُّ لها الإبراد وموافقة الحملف لأصله من كل وجه ليس بشرط. وقال العلامة العيني: قالوا: ندب الإبراد في الجمعة؛ لشدة الخطر في فواتها، ولأن الناس يُتكَرون إليها، فلا يتأذَّون بالحرِّ.

النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٨٢٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُطْبَتَانِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَذَكِّرُ النَّاسَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٢٧ - وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَةً يَقُوْلُ: إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَثِنَّةً مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيْلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا». رَوَاهُ مُسْلِمً.

١٨٢٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْ اللهِ عَيَالِيْ اللهِ عَيَالَهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ، وَيَقُولُ: «بُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٢٩ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيَّةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوْاْ يَمْالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

رَوَّ وَالْفُرْءَانِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ هِشَّامٍ بِنْتِ حَارَثَةَ بْنِ النَّعْمَانِ اللهِ قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ ﴿قَ وَالْفُرْءَانِ اللهِ عَنْ لِسَانِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ لَيْ يَقْرَأُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٣١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ، كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفُرُغَ - أُرَاهُ الْمُؤَذِّنَ - ثُمَّ يَقُومُ ( ) فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجُلِسُ وَلَا يَتَكَلَّم، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، ثُمَّ يَجُلِسُ وَلَا يَتَكَلَّم، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ، رُوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

 <sup>(</sup>١) قوله ثم يقوم فيخطب: أي يخطب الإمام بسيف في بلدة فتحت به كمكة، وإلا لا كالمدينة. ونقل القهستاني عن
عيد المحيط أن أخذ العصا سُنَّة كالقيام، كذا التقطناه من «الدر المختار» و«رد المحتار».

١٨٣٢ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ يَخَلَطُ ٓ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٨٣٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا اسْتَوَى رَسُوْلُ اللهِ وَيَنْكِيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: «اجْلِسُوا» فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَرَآهُ رَسُوْلُ اللهِ عَيْكَيْهُ، فَقَالَ: «تَعَالَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

١٨٣٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَطَبَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْ الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: جَاءَ رَجُلُّ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْهِ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْهِ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَرَوَى النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ خَوْهُ.

وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ فِي هَذَا الْحُدِيْثِ هَذَا الرَّجُلَ بِالْجُلُوْسِ، وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِالصَّلَاةِ.

١٨٣٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكُ الْغِطْفَانِيُّ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( الْمَرْبَرِ، فَقَعَدَ سُلَيْكُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( الْمَرْبَدِ، وَقَالَ: لا، قَالُ عَلَيْهُ مَا الْمُحْدِيْثِ، وَقَالَ: ( اللهِ عَلَى هَذَا الْحُدِيْثِ، وَقَالَ: ( اللهِ عَلَى هَذَا الْحُدِيْثِ، وَقَالَ: ( اللهِ عَلَى هَذَا الْحُدِيْثِ، وَقَالَ: ( اللهِ قَالُ اللهِ عَلَى هَذَا الْحُدِيْثِ، وَقَالَ: ( اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى هَذَا الْحُدِيْثِ، وَقَالَ: ( اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى هَذَا الْحُدِيْثِ، وَقَالَ: ( اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

١٨٣٧ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّهِ عَيَالِيَّةِ يَخْطُبُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ قُمْ فَارْكُعْ رَكْعَتَيْنِ ﴾ وأَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ احْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ عَنْ مُعْتَمَرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ وَالنّبِيُّ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «يَا فُلَانُ، أَصَلَيْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «قُمْ فَصَلّ» ثُمَّ انْتَظَرَهُ حَتَّى صَلَّى.

١٨٣٨ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ﴿ أَنَّ التَّبِيَّ يَلَكِلَيْهِ حَيْثُ أَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَمْسَكَ عَنِ الْخُطْبَةِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى خُطْبَتِهِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ.

١٨٣٩ َ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: الصَّلَاهُ - وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ - مَعْصِيَةً. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَفِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيْعَةَ، وَثَقَهُ أَحْمَدُ، وَكَفَى بِهِ ذَلِكَ.

١٨٤٠ - وَعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرَظِيِّ أَنَّ جُلُوْسَ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْجٍ.

١٨٤١ - وَعَنِ ابْنِ شِهَابِ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ: يَجْلِسُ وَلَا يُصَبِّحُ أَيْ لَا يُصَلِّي. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْجٍ.

فَقَدْ رَوَيْنَا فِي هَذِهِ الْآقَارِ أَنَّ خُرُوْجَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ جَاءَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَلْمُ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَاءَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ وَلَمْ يَرْكَعْ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَلَا مَنْ كَانَ يَخْطُرُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ وَيَظَلِيهِ وَتَابِعِيْهِمْ، ثُمَّ قَدْ كَانَ شُرَيْحُ اللهِ يَطَعُلُ ذَلِكَ.

- ١٨٤٢ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ثُوْبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى اللهِ ﷺ: «إِذَا ثُوْبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى الْمِيْهَا أَحَدُكُمْ، وَلَكِنْ لِيَمْشِ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَالْوَقَالُ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ (') مَا سَبَقَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>١) قوله: واقض ما سبقك: وفي شرح «المنية»: من أدرك الإمام فيها صلَّى معه ما أدرك، وبَنَى عليه الجمعة وإن أدركه في النشهد أو سجود السهو. وقال محمد: إن أدرك معه ركوع الثانية بَنَى عليها الجمعة، وإن أدركها فيها بعد ذلك بَنَى عليها النشهد أو سجود السهو. وقال محمد: إن أدرك بَنَى عليها الظهر. قال صاحب «الهداية»: لهما إطلاق قوله ﷺ أخرجه الستة في كُتُبهم عن أبي سلمة عن أبي هريرة =

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلِيَقْضِ»، وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْهُ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَافْضُواْ» وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

١٨٤٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

وَفِيْ «الْمَبْسُوْطِ»: يُسْتَحَبُّ لِلْقَوْمِ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْإِمَامَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ. وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ الْمُؤَدِّنُ مِنْ أَذَانِهِ أَدَارَ وَجْهَهُ إِلَى الْإِمَامِ.

١٨٤٥ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ كَانَ ﴿ إِذَا خَطَبَ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ. ذَكَرَهُ ابْنُ بَطَّالٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ. لَكِنَّ الرَّسْمَ الْآنَ أَنَّهُمْ يَسْتَقْبِلُوْنَ الْقِبْلَةَ لِلْحَرَجِ فِي تَسْوِيَةِ الشُّوْفِ لِكَثْرُةِ النِّحْرَجِ الْهَدَايَةِ لِلسُّرُوْجِي، قَالَهُ فِي «عُنْيَةِ الْمُسْتَمْيِيْ». وَقَالَ الْعَلَامَةُ الْعَيْنِيُّ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِر: وَهَذَا - أَيْ اسْتِقْبَالُهُمُ الْإِمَامَ - كَالْإِجْمَاعِ.

١٨٤٦ - وَعَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوْيْبَةَ ﴿ أَنَّهُ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: قَبَّحَ اللهُ عَالَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيْدُ عَلَى أَنْ يَقُوْلُ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بإِصْبَعِهِ الْمُسَبَّحَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>=</sup> قال: قال رسول الله ﷺ: إذا أُقِيمتِ الصلاةُ فلا تَأْتُوها وأنتم تَسعَون، وَاثْتُوها تمشون، وعليكم السكينة. فها أُدركتم فَصَلُّوا، وما فاتكم فَأَيَّتُوا، وفي رواية: "فاقضوا". وقال ابن الهمام: وما رواه: من أدررك ركعة من الجمعة أضاف إليها ركعة أخرى، وإلا صلى أربعا، لم يثبت. وأما لفظ المشكاة على تقدير ثبوته فلا دلالة له على صحة المخالفة؛ لأن معنى "من فاتته الركعتان فليصل أربعا": أي من لم يدرك شيئا منهما فليصل الظهر، أي لا قضاء الجمعة، ملخص من "المرافرقاة".

## بَابُ صَلَاةِ الْخُوْفِ

١٨٤٧ - وَعَنْ سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: غَرَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ عَدُوهُ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَالَ نَعْدُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِيْ لَمْ تُصَلِّ، فَجَاوُ افْرَكَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِمِنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِيْ لَمْ تُصَلِّ، فَجَاوُ افْرَكَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ شَجْدَتَيْنِ، وَرَوَى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِتَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَرَوَى سَجْدَتَيْنِ، وَرَوَى اللهِ عَنْقُ مَنْ فَلَا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ اللهِ عَنْوَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) قوله: فرجالا: استدل الشافعية بـ «رجالا» على صحة صلاة الخائف ماشيا، فلها صَحَّ يفترض عنده وقت المسايفة أيضا. وأجاب علماؤنا أنه جمع راجل بمعنى الكائن على رِجُليه، ولو واقفا؛ فإنه مشترك معنوي بين الهاشي والواقف. ولها كان المشي عملاً كثيرًا ولم يدلَّ نص على تجويزه كان مفسدًا للصلاة؛ للإطلاق. ولها لم يصح ماشيا تؤخر وقت الجزوالمسايفة، كها أخر عليه يوم الأحزاب، وقد نزلت صلاة الخوف قبل ذلك في «ذات الرقاع»، كها نقله في «روح المعاني» عن أبي إسحاق وغيره أهل السِير. قاله في «بيان القرآن».

وَفِيْ رِوَايَةِ لَهُ: فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ: فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تُوْمِئُ إِيْمَاءً.
١٨٤٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدِ قَالَ: صَلَّى رَسُوْل اللهِ عَلَيْ صَلاَة الْحُوْفِ، فَقَامُوْا صَفًّا خَلْفَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَمَعْ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ رَكْعَةً، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَقَامُوْا مَقَامَهُمْ، وَاسْتَقْبَلَ هَوُلاءِ الْعَدُوْ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُ عَلَيْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوْا، ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولِئِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوْ، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوا لِإِنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، ثُمَّ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوا لِإِنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا. رَوَاهُ أَبُو كَاءُ وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوا لِإِنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوا لِإِنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا، وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلُّوا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمُوا.

وَفِيْهِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ مُحْتَجًّا بِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ. وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: كَانَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ يَوْمَ مَاتَ أَبُوْهُ ابْنَ سَبْعِ سِنِيْنَ مُمَيِّزًا، وَابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ يَحْتَمِلُ السَّمَاعَ وَالْمِفْظ، وَلِهَذَا يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ بِالصَّلَاةِ تَخَلُّقًا وَتَأَدُّبًا، وَفِيْ إِسْنَادِهِ خُصَيْفٌ أَيْضًا، وَثَقَهُ أَبُوْ زُرْعَةَ وَالْعَجَلِيُ وَابْنُ مَعِيْنِ وَابْنُ سَعْدٍ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: صَالِحٌ.

١٨٤٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بَأَصْحَابِهِ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَ الْإِمَامِ وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوْ، فَيُصَلِّي الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الَّذِيْنَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ تَنْصَرِفُ

(١) قوله: فقام هؤلاء فصلًوا لأنفسهم ركعة إلخ: وقال في شرح "النقاية": إذا اشتد خوف العدوِّ جعل الإمام أمة نحو العدو، وصلى بأخرى ركعة في الثنائي، سواء كان فجرًا أو قصرًا، وركعتين في غيره أي غير الثنائي، ومشت هذه التي صلت إليه، أي إلى وجه العدوِّ، وجاءت تلك أي التي كانت نحو العدو، وصلى بهم ما بقي، وهو ركعة في الثنائي والمغرب، وركعتان في غيره. وسلم الإمام وحده، ومشت إلى العدو. وفي "المحيط": ولو كانت الطائفة الثانية حين سلم الإمام قضوا ركعتين في مكانهم، ثم انصرفوا جاز، والأفضل ما ذكرنا. قلت: ويؤيد الأول اقتصاره سبحانه في الآية على ما تقدم وحديث عبد الله بن عباس الآتي، وجاءت الأخرى وهي الأولى، وأغمت بلا قراءة؛ لأنها مسبوقة، واللاحق في حكم المقتدي. ومشت إلى وجه العدوِّ، ثم جاءت الأخرى وهي الثانية، وأغَمَّت أي بقراءة؛ لأنها مسبوقة، والمسبوق في حكم المنفرد.

الطَّائِفَةُ الَّذِيْنَ صَلُّواْ مَعَ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَتَكَلَّمُواْ حَتَّى يَقُوْمُواْ فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَتَأْتِيْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَة الْأُخْرَى، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا حَتَّى يَقُوْمُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، وَتَأْتِيْ ' الطَّائِفَةُ الْأُوْلَى حَتَّى يُصَلُّوا رَكْعَةً وُحْدَانًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُوْنَ فَيَقُومُوْنَ مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ، وَتَأْتِيْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى حَتَّى يَقْضُوا الرَّكْعَةَ الَّتِيْ بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ وُحْدَانًا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي "كِتَابِ الْآثَارِ" عَنْ إِمَامِنَا أَبِيْ حَنِيْفَةَ.

١٨٥٠ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّاكِيَّةٍ نَزَلَ بَيْنَ ضَجْنَان وَعُسْفَان، فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ: لِهَؤُلَاءِ صَلَاةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ آبَائِهُمْ وَأَبْنَاثِهِمْ، وَهِيَ الْعَصْرُ، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَتَعِيْلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وَأَنَّ جِبْرَئِيْلَ أَتَّى النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرُهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ، وَتَقُوْمُ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَرَاءَهُمْ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، فَتَكُوْنُ لَهُمْ رَكْعَةُ وَلِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِيٌّ رَكْعَتَانِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

## بَابُ صَلَاةِ الْعِيْدَيْن

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللهَ ﴿ ۖ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمُ ﴾ وَقَوْلِهِ: (اللهِ: ٥٨٠) ﴿ فَصَلِّ " لِرَبِّكَ وَٱنْحُرْ ۞ ﴾

١٨٥١ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةٍ يَخْرُجُ ( ) يَوْمَ الْفِطرِ وَالْأَضْحَى

<sup>‹››</sup> قوله: تأتي الطائفة الأولى إلخ: وهذه الزيادة مندوبة عند الحنفية، وأصل الكيفية هو المرويّ في حديث ابن عمر وابن مسعود. قاله في «جامع الآثار».

 <sup>(</sup>١) قوله: ولتكبروا الله إلخ: المرادبه صلاة العيد، والأمر للوجوب. كذا في «عمدة القارى».

<sup>(</sup>٢) قوله: فصل لربك وانحر: والمرادبه صلاة عيد النحر، فتجب بالأمر. قاله في «عمدة القاري».

<sup>(؛)</sup> قوله: يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلَّى: بصيغة المجهول هو موضع في الصحراء يصلَّى فيه صلاة العيدين، ويقال له: الجبانة. ومطلق الخروج من بيته إلى الصلاة وإن كان واجبا بناءً على أن ما يتمُّ به الواجبُ واجبٌ،

إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ يَنْصَرِفُ فَيَقُوْمُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوْسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوْصِيْهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، وَإِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ أَوْ يَأْمُر بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ الْعِيْدَ؟ قَالَ: نَعَمْ، خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلِّلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشْهِدْتَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ الْعِيْدَ؟ قَالَ: نَعَمْ، خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَذَانَا وَلَا إِقَامَةً، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَرَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَرَأَيْتُهُنَ يَهْوِيْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ يَدْفَعْنَ إِلَى بِلَالٍ، ثُمَّ ارْتَفَعَ هُو وَبِلَالُ إِلَى بَيْتِهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٨٥٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعِيْدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بِغَيْرٍ أَذَانِ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٥٣ - وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ يَعْنِيْ عَطَاءً بَعْدَ حِيْنٍ عَنْ ذَلِكَ، قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّلُ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ فَأَخْبَرَنِيْ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِيْنَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ لَا نِدَاءَ يَوْمَثِذٍ وَلَا إِقَامَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ يُصَلُّوْنَ الْعِيْدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٨٥٥ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفُضَى وَيَوْمَ الْفُضَى وَيَوْمَ الْفُضِي وَيَوْمَ الْفُضِي وَيَوْمَ الْفُضِي فَي مُصَلَّاهُمْ، الْفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ، فَإِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ قَامَ فَأَقْبُلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوْسُ فِي مُصَلَّاهُمْ، فَإِن كَانَتْ لَهُ حَاجَةً بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ فَإِن كَانَتْ لَهُ حَاجَةً بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ

<sup>=</sup> لكن الخروج إلى الجبانة سُنّة مؤكدة، وإن وسعهم المسجدُ الجامعُ. فإن صلّوا في مساجد المصر من غير عُذرٍ جازت صلاتهم، وتركوا السنة، هذا هو الصحيح، كما في «الظهيرية». قاله في «عمدة الرعاية».

يَقُولُ: التَصَدَّقُواْ تَصَدَّقُواْ تَصَدَّقُواْ » وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَلَمْ يَرَلْ
كَذَلِكَ حَتَّى كَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحُصَمِ، فَخَرَجْتُ مُخَاصِرًا مَرْوَانَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، فَإِذَا
كَثِيْرُ بْنُ الصَّلَتِ قَدْ بَنَى مِنْبَرًا مِنْ طِيْنٍ وَلَينٍ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُنَازِعُنِيْ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَجُرُّنِيْ ضَوْ
الْمِنْبَرِ وَأَنَا أَجُرُّهُ نَحُو الصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ مِنْهُ قُلْتُ: أَيْنَ؟ الإبْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ:
لا، يَا أَبَا سَعِيْدٍ، قَدْ تُرِكَ مَا تَعْلَمُ. قُلْتُ: كَلَّا، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَا تَأْتُونَ بِعَيْرٍ مِمَّا أَعْلَمُ، ثَلَاثَ مِرَار، ثُمَّ انْصَرَفَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٨٥٥ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعِيْدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

َ اللهِ عَلَيْكَةِ: «أَيُّهَا النَّاسُ، انْهَوْ نِسَاءَكُمْ" مَا اللهِ عَلَيْكَةِ: «أَيُّهَا النَّاسُ، انْهَوْ نِسَاءَكُمْ" عَنْ لُبْسِ الزِّيْنَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسَاجِدِ؛ فَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لَمْ يُلْعَنُوْا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّيْنَةَ وَالتَّبَخْتُرُ فِي الْمَسَاجِدِ. رَوَاهُ ابْنُ عَبْد الْبَرِّ بِسَنَدِهِ فِي «التَّمْهِيْدِ».

١٨٥٨ - وَعَنْهَا هُمَا لَوْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى مَا أَحْدَثَتِ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٥٩ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنَّى، تَدُقَّانِ وَتَضْرِبَانِ.

<sup>(</sup>١) قوله: انهوا نسائكم: وروي عن ابن المبارك أنه قال: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج، فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها، ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج. ويرى عن عائشة: قالت: لو رأى رسول الله كالم المنطقة النساء لمنعهن المسجد، كها مُنِعت نساء بني إسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد. قاله الترمذي. وقال في «المرقاة»: قال أبو حنيفة: مُلازمات البيوت لا يخرجن. ووجهه الطحاوي بأن ذلك كان أول الإسلام، والمسلمون قليلون، فأريد التكثير بهن ترهيبا للعدوّ. ومراده أن المسبَّب يزول بزوال السبب، ولذا أُخرِجت المؤلفة قلوبُهم من مصرف الزكاة، وليس مراده إن هذا صار منسوخًا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ: تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتِ الْأَنْصَارِ يَوْمَ بُعَاثَ، وَالنَّبِيُّ عَيَّاكِيَّهُ مُتَغَشِّ بِتَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُوْ بَكْرٍ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيْدِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيْدًا، وَهَذَا عِيْدُنَا». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: ﴿ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ ﴾. وَقَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الدُّفَّ أَيْضًا حَرَامُ وَهُوْ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ، وَمَا وَرَدَ مِنْ ضَرْبِ الدُّفِّ فَهُوْ مَنْسُوْخُ. وَتَمَامُ تَحْقِيْقِهِ فِي بَابِ إِعْلَانِ النِّكَاجِ، فَرَاجِعْهُ.

١٨٦٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ، وَيَأْكُلُهُنَّ وثْرًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٨٦١ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَكَالِيَّةٍ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ وَلَا يَطْعَمُ الْأَضْحَى حَتَّى يُصلِّيٍّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِيُّ.

١٨٦٢ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَلِكَالَهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٨٦٣ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ فِي طَرِيْقِ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالدَّارِئِيُّ.

١٨٦٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ عَيَا اللَّهِيُّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ ١٠ مَا نَبْدَأُ بِهِ

 <sup>(</sup>١) قوله: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر إلخ: هذا الحديث يشتمل على بيان وقت الأضحية، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ثم ذهب جماعة إلى أن وقتها يدخل إذا ارتفعت الشمس قَدر رُمحٍ، ومضى بعده ركعتين وخطبتين خفيفتين. فإن ذبح بعده جاز، سواء صلَّى الإمام أو لم يُصلِّ. فإن ذبح قبله لم يجز، سواء كان في المصر أو لم يكن، وهو مذهب الشافعي. وذهب أبو حنيفة إلى أن

فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ شَاةُ لَخْمٍ، عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ يَّ عَلَىٰ النَّبِيُّ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكِ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسُكَ لَهُ.

١٨٦٥ - وَعَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ المُلاَلِّ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي الل

١٨٦٦ - وَعَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِتَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٨٦٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَلِيَّ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٨٦٨ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْكَةٍ الْمَدِيْنَةَ وُلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا، فَقَالَ: «مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟» قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِي الْجاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: «قَالَ: «مَا هَذَانِ اللهِ عَلَيْكَةِ: «قَالَ: «مَا اللهِ عَلَيْكَةَ: «قَالَ: مُنَا اللهِ عَلَيْكَةَ: «قَالَ: مَا وَدُهُ اللهِ عَلَيْكَةَ: «قَالَ: مَا وَدُهُ اللهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهِمَا، يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٨٦٩ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُوْسَى الْأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ: كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى: كَانَ يُكِبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيْرُهُ عَلَى الْجُنَازَةِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. فَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ

الأضحية واجبة، ووقتها بعد صلاة الإمام في حق المصري. وظاهر الحديث حجة على الشافعي، ودليل لأبي
 حنيفة ومالك وأحمد في شرط صحة الأضحية أن يصلي الإمام ويخطب. كذا في «المرقاة».

فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ.

وَسَكَتَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْهُ، ثُمَّ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُحُتَصَرِهِ، وَفِيْ إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ، وَثَقَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ. وَقَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسُ، وَفِيْ سَنَدِهِ أَبُوْ عَائِشَةَ أَيْضًا. قَالَ فِي «التَّعْلِيْقِ الحُسَنِ» عَنِ الْخُلَاصَةِ: أَبُوْ عَائِشَةَ الْأُمُويُّ مَوْلَاهُمْ عَنْ أَيِيْ مُوْسَى وَأَيِيْ هُرَيْرَةَ، وَعَنْهُ فَيْ مَكْحُولُ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، فَارْتَفَعَتِ الْجُهَالَةُ بِرِوَايَةِ اثْنَيْنِ عَنْهُ، وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

١٨٧٠ - وَعَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَن قَالَ: حَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَيَالَةٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِيْنَ انْصَرَفَ، صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ حِيْنَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: لَا تَنْسَوْا كَتَكْبِيْرِ الْجُنَائِزِ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَقَالَ: فَهَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ الْإِسْنَادِ.

١٨٧١ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: تِسْعُ تَكْبِيْرَاتٍ: خَمْسُ فِي الْأَوْلَى وَأَرْبَعُ فِي الْآخِرَةِ مَعَ تَكْبِيْرَةِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَامِ فِي «فَتْح الْقَدِيْرِ»: وَالْمُرَادُ بِالْحَمْسِ تَكْبِيْرَةِ الوَفْتِتَاجِ وَالرُّكُوْعِ وَثَلَاثُ زَوَائِدَ، وَبِالْأَرْبَعِ بِتَكْبِيْرَةِ الرُّكُوْعِ. وَالْمُرَادُ بِالْحَمْسِ تَكْبِيْرَةِ الوَفْتِتَاجِ وَالرُّكُوْعِ وَثَلَاثُ زَوَائِدَ، وَبِالْأَرْبَعِ بِتَكْبِيْرَةِ الرُّكُوْعِ. المُعَنَّ الشَّعْبِيَّ ﴿ يَعَنْ حَمْزَةَ أَبِيْ عُمَارَةً قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ ﴿ اللهِ يَقُولُ ثَلَاثًا تَلَاثًا سِوَى تَكْبِيْرَةِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

· اللهِ عَلَى عَامِرٍ أَنَّ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ ﴿ اجْتَمَعَ (') رَأْيُهُمَا فِي تَكْبِيْرَةِ الْعِيْدَيْنِ عَلَى

<sup>(</sup>١) قوله: اجتمع إلخ: قال الطحاوي: ثم نظرنا في عدد التكبير فيهما، فرأينا سائر الصلوات خالية من هذه التكبير، ورأينا صلاة العبدين قد أجمع أن فيهما تكبيرات زائدة على غيرها من الصلوات، فكان النظر أن لا يزاد في الصلاة للعيدين على ما في سائر الصلوات غيرهما، إلا ما اتفق على زيادته، فكل قد أجمع على زيادة تسع تكبيرات، على ما ذهب إليه بن مسعود وحذيفة وابن عباد وأبو موسى، ومن سمينا معهم ... واختلفوا في الزيادة على ذلك، فزدنا في هذه الصلاة ما اتفق على زيادته فيها.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الْعَيْدَيْنِ تِسْعًا، أَرْبَعًا الْمَنْ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيْدَيْنِ تِسْعًا، أَرْبَعًا اللَّهُ الْقَرَاءَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، وَفِي الطَّانِيَةِ يَقْرَأُ، فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ. رَوَاهُ عَبْدُ السَّرَاقِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ. السَّرَاقِ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكِبِيْرَةً يَرْكُعُ بِهَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ نَحْوَهُ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ نَحُوهُ، وَقَالَ: وَقَدْ رُوْيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِيِّ عَيْلِيَّةٍ نَحُوهُ هَذَا فَيْ (وَقَالَ فِي «فَتْحِ الْقَدِيْرِ»: وَهَذَا أَثَرُ النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ نَحُوهُ هَذَا فَيْحَمُلُ عَلَى الرَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ نَقْلِ صَحِيْحٌ، قَالَهُ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَمِثْلُ هَذَا يُحْمَلُ عَلَى الرَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ نَقْلِ أَعْدَادِ الرَّكَعَاتِ.

١٨٧٦ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّخَعِيِّ قَالَ: تُرْفَعُ الْأَيْدِيْ فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي افْتِتَاجِ الصَّلَاقِ، وَفِيْ التَّكْبِيْرِ لِلْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ، وَفِيْ الْعِيْدَيْنِ. الْحَدِيْث. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

١٨٧٧ - وَعَنِ الْبَرَاءِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نُوْوِلَ يَوْمَ الْعِيْدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. ١٨٧٨ - وَعَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّةٍ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

١٨٧٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي يَوْمِ عِيْدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَابُلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَّكِئًا عَلَى بِلَالٍ، فَحَمِدَ اللهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمْرَهُنَّ بِتَقْوَى اللهِ، وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

١٨٨٠ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ (') مَطَرُ فِي يَوْمِ عِيْدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَاةَ الْعِيْدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

١٨٨١ - وَعَنْ أَبِيْ الحُوْيْرِثِ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ وَهُوْ يِنَجْرَانَ، عَجِّلِ '' الْأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

١٨٨٢ - وَعَنْ أَبِيْ عُمَيْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَكْبًا جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَشْهَدُوْنَ أَنَّهُمْ رَأُوا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُواْ أَنْ يَغْدُواْ إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِسْنَادُهُ حَسَنَّ، وَصَحَّحَهُ عَبْدُ الْحُقِّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

١٨٨٣ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عُمُوْمَتِيْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ الْهِلَالَ خَفِيَ عَلَى التَّاسِ في آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ فَأَصْبَحُوْا صِيَامًا، فَشَهِدُوْا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ

<sup>(</sup>١) قوله: أصابهم مطر إلخ: والأصل فيه أن النبي ﷺ كان يخرج إلى المصلّى ولم يُصلُّ صلاة العيد في مسجده مع شرفه إلا مرَّة بعذر المطر، كما بسطه ابن القيم في «زاد المعاد» والقسطلاني في «مواهب اللدنية» وغيرهما. كذا في «عمدة الرعاية».

<sup>(</sup>٢) قوله: إن عجل الأضحى إلخ: الأفضل أن يعجل الأضحى ويؤخر الفطر. كذا في «الخلاصة». قاله في «العالمگيري».

بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَنَّهُمْ رَأُوُا الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ الْمَاضِيَةَ، فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ النَّاسَ بِالْفِطْرِ، فَأَفْطَرُوْا تِلْكَ السَّاعَةَ، وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْغَدِ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْعِيْدِ. رَوَّاهُ الطَّحَاوِيُّ. بَابُ فِي الْأُضْحِيَةِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَوَجَلَّ: ﴿ فَصَلِّ ' لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ ذَالِكَ ۗ وَمَن لِيَعِظُمْ اللهِ عَزَوَجَلَّ: ﴿ وَاللَّهُ وَمَن لِيُعَظِّمُ اللهِ عَنِيرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ۞ ﴾

١٨٨٤ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، قَالَ: رَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا، وَيَقُولُ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ». مُتَفَقًى عَلَيْهِ.

١٨٨٥ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُضَحِّيْ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيْلٍ، يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِيْ فِي سَوَادٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالِنَسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

مَّدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ " عَمَّنْ شَهِدَ أَنَّ النَّمِيَّ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَشْعَرَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَالْآخَرُ " عَمَّنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِنَ امَّتِهِ. رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ،

<sup>(</sup>١) قوله فصل إلخ: أي صل صلاة العيد. وانحر النسك. قاله في «المرقاة».

<sup>(</sup>٦) قوله: ومن يعظم إلخ: قال في «التفسير الأحمدي»: فهذه الآية أصلٌ في أنه ينبغي أن يكون الهندايا متصفة بالأوصاف المذكورة. ولعله لهذا المعنى لم يجرِّز الفقهاء في الأضحية العمياء والعوراء والعجفاء والعرجاء التي لا يمشي إلى المنسك والمقطوع يدها ورجلها وما ذهب أكثر من ثُلث أُذُنها أو ذَنبها أو عينها أو إليتها. وذلك لأن الأضحية كالممتايا واجب التعظيم، وهذه المذكورات متصفا بالعيب والنقصان فضلا عن أن يكون معظمة؛ إذ التعظيم على ما `ذكر أمر زائد عليه، فتقيم الآية دليلا على استخراجها عن الجواز، بخلاف الجهاء والخصي والثولاء؛ لأنها لا تبلغ في حدِّ النقصان إلى ما ذكر، فيجوز التضحية بها.

 <sup>(</sup>٣) قوله: والآخر عمن شهد أن لا إله إلا الله من أمته: لما كان بعض الأحاديث دالًّا على أن الشاة الواحدة تجزئ

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْآثَارِ».

وَرَوَى الْحَاكِمُ وَابْنُ مَاجَه وَأَحْمَدُ خَوْهُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِابْنِ مَاجَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَةٍ أَتَاهُ رَجُلُّ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بُدْنَةً وَأَنَا مُوْسِرٌ بِهَا وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيْهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَةً أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحُهُنَّ.

عن الرجل وأهل بيته أوَّله محمد في «الموطأ»، وقال: كان الرجل يكون محتاجا فيذبح الشاة الواحدة، يُضَحِّي بها عن نفسه فيأكل ويُطعِم أهله، فأما شاة واحدة تذبح عن اثنين أو ثلاثة أضحية، فهذه لا يجزئ، ولا يجوز شاة إلا عن الواحد، وهو قول أي حنيفة والعامة من فقهائنا. وقال في «التعليق الممجد»: أوَّله محمد إلى أنه محمول على ما ذا كان الرجل محتاجا إلى اللحم، أو فقيرا لا يجب عليه الأضحية، فيذبح الشاة الواحدة عن نفسه ويُطعم اللحم أهل بيته، أو يشركهم في الثواب، فذلك جائز.

فأما الاشتراك في الشاة الواحدة في الأضحية الواجبة فلا. وقال الطحاوي: إنه منسوخ أو مخصوص، فها دل على ذلك أن الكبش لها كان يجزئ عن غير واحد، لا وقت في ذلك ولا عدد، كانت البقرة والبدنة أحرى أن تكون تجزئتان عن غير واحد، لا وقت في ذلك ولا عدد. ثم قد روينا عن النبي على الله الله الله عند فلك عما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من نحر أصحابه معه الجزور عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وكان ذلك عند أصحابه على التوقف منه لهم على أن البقرة والبدنة لا تجزئ واحدة منهما عن أكثر مما ذبحت يومئذ، وتواترت عنهم الروايات بذلك. فلها جعلت البقرة عن سبعة، وكان ذلك عما قد وقف عليه، ولم يجعل لنا أن نعدو ذلك إلى ما هو أكثر منه، كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن أكثر عما تجزئ عنه البقرة من ذلك.

فلما ثبت أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من سبعة انتفى بذلك قول من قال: إنها تجزئ عن جميع من ذبحت عنه عن لا وقت لهم ولا عدد، ولا يجاوز إلى غيره، وثبت ضده، وهو قول من قال: إن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، عنه لا وقت لهم ولا عدد، ولا يجاوز إلى غيره، وثبت ضده، وهو قول من قال: إن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وقد ذكرنا عن رسول الله على المباب الذي قبل هذا أن رجل قال له: إن على القد قربت عني، فأمره أن يجعل مكانه سبعا من الغنم. فَذَلَّ ذلك على ما ذكرنا أيضا. فلها كانت البدنة أعظم ما يهدى ثبت أنها أعظم ما يضحى به، ولها كانت باتفاقهم لا تجزئ في الأضحية عما فوق السبعة كانت الشاة أحرى أن لا تجزئ عن ذلك. ولها انتفى أن تجزئ الشاة عا فوق السبعة ثبت أنها لا تجزئ إلا عن خاص من الناس. وقد أجمعوا على أنها بجزئة عن الواحد، واختلفوا فيها هو أكثر منه، فلا يدخل فيها قد ثبت له حكم الخصوصية، إلا ما قد أجمعوا على دخوله فيه. فئبت بها ذكرنا أنه لا يجوز أن يُضحى بالشاة الواحدة عن اثنين، ولا عن أكثر من ذلك، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين.

وَفِيْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَاقِ: وَفِيْ كُلِّ أَضْحَى شَاةً، وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: أَمَّا الِاشْتِرَاكُ فِي الشَّاةِ الْوَاحِدَةِ فِي الأُضْحِيةِ الْوَاحِبَةِ فَهُوْ مَنْسُوْخُ، وَأَوَّلَهُ مُحَمَّدٌ ﴿ إِلَى أَنَّهُ مَحْمُوْلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فَقِيْرًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْأُضْحِيَةُ يُشْرِكُهُمْ فِي القَوَابِ، فَذَلِكَ جَائِزُ. أَمَّا الإشْتِرَاكُ فِي الشَّاةِ الْوَاحِبَةِ فَلَا. الشَّاةِ الْوَاحِبَةِ فَلَا.

١٨٨٧ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرُهُ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ إِنْسَانٍ مَعَ اسْمِ اللهِ عَلَى ذَيِيْحَتِهِ أَنْ يَقُولُ: بِشِمِ اللهِ تَقَبَّلُ مِنْ فُلَانٍ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي «الْآفارِ»، وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَ فِي «الْهِدِايَةِ» عَن ابْن مَسْعُوْدٍ ﷺ جَرِّدُوْا التَّسْمِيَةَ.

مَهُ ٨ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

وَقَالَ فِي «الدُّرِّ الْمُخْتَارِ»: فَإِنْ فَصَلَ صُوْرَةً وَمَعْنَى كَالدُّعَاءِ قَبْلَ الْإِضْجَاعِ، وَالدُّعَاءِ قَبْلَ التَّسْمِيَةِ أَوْ بَعْدَ الذَّبْجِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَالَ فِي «رَدِّ الْمُحْتَارِ»: أَي لَا يُكْرَهُ.

١٨٨٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَاتُهُ بِكَبْشَيْنِ فِي يَوْمِ عِيْدٍ، فَقَالَ حِيْنَ وَجَّهَهُمَا: ﴿ إِنِّى وَجَّهَتُ وَجْهِى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ إِلَى آخِرِ اللهُمَّ مِنْكَ وَكَهُهُمَا: ﴿ إِنِّى وَجَهْتُ وَجْهِى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ إِلَى آخِرِ اللهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ ﴾، ثُمَّ سَمَّى وَكَبَّرَ وَذَبَحَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُ ، وَرَوَى أَحْدُهُ وَأَبُنُ مَاجَه وَالدَّارِئِ خُوهُ.

١٨٩٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يُعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. ١٨٩١ - وَعَنْ مُجَاشِعٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ الْجُذَعَ يُوفِيْ مِمَّا يُوفِيْ مِنْهُ الثَّنَىُّ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ ابْنُ مَاجَه.

ُ ١٨٩٢ - وَعَنْ أَبِيُ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «نِعْمَتِ الْأُضْحِيَةُ الجُّذَعُ مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

١٨٩٣ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَا اللهِ عَلَى صَحَابَتِهِ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودُ، (١) فَذَكَرَهُ لِرَسُوْلِ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَ

١٨٩٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةِ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصلَّى ("). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. ١٨٩٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ فَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةِ قَالَ: «الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجُزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ.

ُ ١٨٩٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ﴿ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ ﴿ اللّهِ عَلَيْكَا ۗ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ ﴿ اللّهِ عَلَيْكَا ۗ إِنّا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ ﴿ اللّهِ عَلَيْكًا ﴾. الله عَنْ يَعْلَى اللهِ عَلَيْكًا ﴾.

<sup>(</sup>١) قوله: عتود: في «النهاية»: بفتح العين المهملة هو الصغير من أولاد المعز إذا قَوِيَ وأتى عليه حول. وفيه دليل على جواز التضحية بالمغز إذا كان له سَنة، وهو مذهبنا. قاله في «المرقاة».

<sup>(</sup>٢) قوله: بالمصلى: قال السيد: قد مرَّ هذا الحديث برواية ابن عمر أيضًا في صلاة العيد. ذكره هنا لبيان مكان الذبح؛ إذ الذبح في المصلى أفضل؛ لإظهار الشعار، وذكر ثمه لبيان وقت الأضحية؛ لأنه إذا ذبح بالمصلى عُلم أن الأفضل الذبح بعد الصلاة. قاله في «المرقاة».

 <sup>(</sup>٣) قوله: أراد إلخ: وفي «شرح السُّنة» في الحديث دلالة على أن الأضحية غير واجبة؛ لأنه فوض إلى إرادته حيث قال:
 «وأراد»، ولو كانت واجبة لم يفوض. انتهى. وتبعه ابن حجر. قلت: يرد عليه قوله ﷺ: «من أراد الحج فليعجل»
 وقوله: «من أراد الجمعة فليغتسل». قاله «المرقاة».

<sup>(</sup>٤) قوله فلا يمس: قال في «المرقاة»: وظاهر كلام شراح الحديث من الحنفية أنه يستحب عند أبي حنيفة، فمعنى قوله: رخص أن النهي للتنزيه، فخلافه خلاف الأولى. ولا كراهة فيه، خلافًا للشافعي. وقال الطحاوي:

وَفِيْ رِوَايَةٍ: «فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلِمَنَّ ظَفْرًا». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِيْ الحِبَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنَ اظْفَارِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٨٩٧ - وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَسِيْطٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ وَأَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَأَبَا بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ كَانُوْا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ شَعْرِهِ وَيَقْلِمُ أَظْفَارَهُ فِي عَشْرِ ذِيْ الْحِجَّةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٨٩٨ - وَعَنْ مُحُمَّدِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: رَآنِيْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ﴿ طَوِيْلَ الشَّارِبِ، وَذَلِكَ بِذِيْ الْحُلَيْفَةِ وَأَنَا عَلَى نَاقَتِيْ وَأَنَا أُرِيْدُ الْحُجَّ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَقْصً مِنْ شَعْرِيْ فَفَعَلْتُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

١٨٩٩ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: شَهِدْتُ الْأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى خَمَ أَضَاحِيْ قَدْ ذُكِحَتْ اللهِ عَلَيْهِ فَلَى مَنْ عَلَى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا هُوَ يَرَى خَمَ أَضَاحِيْ قَدْ ذُكِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي أَوْ نُصَلِّي فَلْيَدْبَحْ مَكَانَهَا (١) قَبْلُ أَنْ يُصَلِّي فَيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: صَلَّى النَّبِي عَلَيْهِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ ذَبَحَ، وقَالَ: «مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَدْبَحْ بِسْمِ اللهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي فَلْيَدْبَحْ بِسْمِ اللهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

١٩٠٠ ﴿ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴾ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ عَشْرَ سِنِيْنَ يُضَحِّيْ. `` رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

واحتجوا في ذلك بها قد ذكرناه في كتاب الحج عن عائشة هما أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله وَ الله على الله على

<sup>(</sup>١) قوله: مكانها أخرى: وقال العلي القاري: هذا صريح في الوجوب.

<sup>(</sup>٢) قوله: عشر سنين يضحى: قال في «المرقاة»: ومما يدل على الوجوب مواظبته على عشر سنين مدة إقامته =

١٩٠١ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». (' ' رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْحاكِمُ وَأَحْمَدُ. قَالَ الْحاكِمُ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

يَ اللهِ عَنْ مَعْنَفَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَيَّالَةٍ بِعَرَفَةَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ '' أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيْرَةً، هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْعَتِيْرَةُ؟ هِيَ الَّتِيْ تُسَمُّوْنَهَا الرَّجَبِيَّةَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: وَالْعَتِيْرَةُ مَنْسُوْخَةُ. قَالَ صَاحِبُ «الْمِشْكَاةِ» فِي هَذَا الْمَقَامِ: وَقَالَ التَّرْمِذِيِّ النِّمْ فَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ ضَعِيْفُ الْإِسْنَادِ. قَالَ مِيْرَكْ: وَلَكِنْ عِبَارَةُ التَّرْمِذِيِّ هَكَذَا: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيْثِ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَوْنٍ، وَلَيْسَ فِي «التَّرْمِذِيِّ» حُكْمٌ بِضُعْفِ إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيْثِ، كَذَا فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ، وَكَذَا فِي كَثِيرٍ مِنَ النَّسْخِ الْحَاضِرَةِ، وَكَذَا فَقَلَهُ عَنْهُ صَاحِبُ «التَّخْرِيْجِ».

١٩٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَمَرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيْدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ ﴾، قَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيْحَةً \* أَنْفَى، أَفَأُضَحِّى بِهَا ۚ قَالَ: ﴿لَا ﴿ ثَالَ لَهُ رَجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا

<sup>=</sup> بالمدينة، وقوله فيها سبق: «فليذبح أخرى مكانها»؛ فإنه لا يعرف في الشرع الأمر بالإعادة إلا للوجوب.

<sup>(</sup>١) قوله: فلا يقربن: وقال العلامة العيني: مثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب.

 <sup>(</sup>٦) قوله: على كل أهل بيت: قال في «الإزهار»: تمسك أبو حنيفة بهذا الحديث على أن الأضحية واجبة على كل مقيم
 أي في مصر، وهو مالك النصاب. قاله في «المرقاة».

<sup>(</sup>٣) قوله: منيحة: قال السندي: أصل المنيحة ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها، ثم يردها عليه، ثم يقع على كل شاة؛ لأن من شأنها أن تمنح بها وهو المراد ههنا. وإنها منعه؛ لأنه لم يكن عنده غيرها ينتفع به. قلت: ويحتمل أن المراد ههنا ما أعطاه غيره ليشرب اللبن. ومنعه؛ لأنه ملك الغير، وقول الرجل لزغمه: إن المنحة لا ترد، ولذلك قال عليه: المنحة مردودة

<sup>(؛)</sup> قوله: قال: لا: ثم ظاهر الحديث وجوب الأضحية إلا على العاجز. وقال أبو حنيفة: لا يجب إلا على من يملك =

وَلَكِنْ خُذْ '' مِنْ شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ، وَتَقُصَّ شَارِبَكَ، وَتَحَلَّقْ عَانَتَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَتِكَ عِنْدَ اللهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

1906 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْكُ اللهِ عَيَّاكِيَّةٍ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِي فَيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الجِّهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالُ: «وَلَا الجِّهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، إِلَّا الرَّجُلُ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٩٠٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّعْرِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُوْنِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ، فَطِيبُوْا بِهَا نَفْسًا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَانْنُ مَاجَه.

١٩٠٦ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "هَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ يُتُعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِصِيَامِ لَيْلَةٍ الْقَدْرِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

١٩٠٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّهِ عَيَا اللّهِ عَالَيْهِ مَا اللّهِ، مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيْ؟ قَالَ: «سُنَّةُ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ ﴿ اللهِ عَالُوْا: فَمَا لَنَا فِيْهَا؟ يَا رَسُوْلَ اللّهِ، قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةً»، قَالُوْا: فَالصُّوْفُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوْفِ حَسَنَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه.

<sup>=</sup> نصابا. قاله في «المرقاة».

 <sup>(</sup>١) قوله: خذ: قال السندي: كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلمين في العيد والسرور وإزالة الوسخ، فذاك يكفيه إذا لم
 يجد الأضحية، والله تعالى أعلم.

١٩٠٨ - وَعَنْ حَنَشِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَمِّيْ بِكَبْشَيْنِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَوْصَانِيْ أَنْ أُضَمِّيَ عَنْهُ، فَأَنَا أُضَمِّيْ عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ غَوْهُ.

١٩٠٩ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَانِبٍ ﴿ مَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُثِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: «أَرْبَعُ: الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِيْ لَا تَنْقِي ». رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَا لِكُ مَا لِكُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَا لِكُ وَالْمَرِيْقُ وَالْمَرْمِيُ وَالطَّحَاوِيُّ.

وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَه: قَالَ: فَإِنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ، قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعْهُ وَلَا ثُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ. وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ خَوَهُمَا.

١٩١١ - وَعَنْ حَجِيَّةِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ. قُلْتُ: فَإِنْ وَلَنَتْ؟ قَالَ: اذْبَحْ وَلَدَهَا مَعَهَا. قُلْتُ: وَالْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ فَاذْبَحْ. قُلْتُ:

<sup>(</sup>١) قوله: في القرن: قال في «رد المحتار»: ويضحّي بالجياء، هي التي لا قرن لها خِلقةً، وكذا العظهاء التي ذهب بعض قرنها بالكسر وغيره بلغ الكسر إلى المخ لم يجز. (قهستاني)

<sup>(</sup>٢) قوله: في السن: قال في «التلخيص الحبير»: ونقل القاضي الحسين عن الشافعي أنه قال: لا نحفظ عن النبي ﷺ في نقص الأسنان شيء، يعني في النهي.

فَمَكْسُوْرَةُ الْقَرْنِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ نَسْتَثْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ. رَوَاهُ اللّهِ عَلَيْكَ أَنْ نَسْتَثْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ. رَوَاهُ النَّارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَالنَّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ»، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: حَسَنُ صَحِيْحُ.

١٩١٢ - وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ يَعْنِيْ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيّبِ: مَا الْأَعْضَبُ؟ قَالَ: النّصْفُ فَمَا فَوْقَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَرَوَى اللَّرْمِذِيُّ خَوْهُ.

وَفِيْ رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ عَنْ قَتَادَةَ فَقُلْتُ: لِسَعِيْدِ '' بْنِ الْمُسَيِّبِ: مَا عَضْبَاءُ الْأُذُنِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ مَقْطُوْعًا.

١٩١٣ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: ابْتَعْنَا كَبْشًا نُضَحِّيْ بِهِ، فَأَصَابَ الدِّئْبُ مِنَ أَلْيَتَيْهِ وَأُذُنِهِ، فَسَأَلْنَا النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَنَا ۚ أَنْ تُضَحَّى بِهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٩١٤ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ: الْأُضْحِيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ" الْأَمْصَارِ إِلَّا لِحِاجٍّ. رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ.

١٩١٥ - وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمَ الْأَضْحَى. رَوَاهُ مَالِكُ، وَقَالَ: وَبَلَغَنِيْ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ مِثْلُهُ.

الطَّحَاوِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَرَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ نَحْوَهُ. الطَّحَاوِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَرَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ خَحْوَهُ.

١٩١٧ - وَعَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: الذَّبْحُ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ يَوْمَانِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: لسعيد بن المسبب إلخ: قال الطحاوي: وبين سعيد بن المسبب عضباء الأذن المنهي عن ذبحها في الأضعية، فقال: هي المقطوعة نصف أذنها.

 <sup>(</sup>٣) قوله: فأمرنا إلخ: وفي «إنجاح الحاجة»: لعل هذا العيب ما كان مانعًا عن الأضحية؛ لأن الأكثر حكم الكل. كذا في «اللد».
 (٣) قوله: على أهل الأمصار إلخ: ويستفاد منه أن الأضحية واجبة على المقيم لا تجب على المسافر.

### بَابُ الْعَتِيْرَةِ

# وَقَوْلِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۞ ﴾

١٩١٨ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا فَرْعَ وَلَا عَتِيْرَةَ» قَالَ: وَالْفَرْعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوْا يَذْبَحُوْنَهُ لِطَوَاغِيْتِهِمْ، وَالْعَتِيْرَةُ فِي رَجَبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

١٩١٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الثُّرْآنِ، وَنَسَخَ صَوْمُ، وَنَسَخَ غُسْلُ الْجُنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ، وَنَسَخَتْ الْقُرْآنِ، وَنَسَخَ غُسْلُ الْجُنَابَةِ كُلَّ غُسْلٍ، وَنَسَخَتْ الْقُرْآنِ، وَنَسَخَتْ كُلَّ ذَيْجٍ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ: وَالْعَتِيْرَةُ مَنْسُوْخَةُ. (۱)

## بَابُ صَلَاةِ الْخُسُوْفِ

# وَقَوْلِ اللَّهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا تَخُوِيفَا ۞﴾

١٩٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَاللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَاللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَمَوْدَ عَنْ عَائِشَةَ مَا تَعْمَلُ وَاللهِ وَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ مَا تَعْوَهُ.
١٩٢١ - وَعَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ () عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةٍ كَانَ يُصَلِّي فِي

<sup>(</sup>۱) قوله: منسوخة: وقال علي القاري: ثم وقع النهي العام للتشبه بأهل الأصنام انتهى. قلت: فلا تستحب أيضا.
(۲) قوله: أبي قلابة إلخ: وقال البيهقي: أبو قلابة لم يسمع من النعمان، والحديث مرسل. قلت: صرّح في الكمال بسياعه عن النعمان. وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك النعمان، وروى هذا الخبر عنه. وصرَّح ابن عبد البر بصحة هذا الحديث، وقال: من أحسن حديث ذهب إليه الكوفيون حديث أبي قلابة عن النعمان. وأبو قلابة أحد الأعلام، واسمه عبد الله بن زيد الجرمي. قاله العلامة العيني في «عمدة القاري». وقال في «التعليق الحسن»: قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: ولو صح الطريق الذي ذكره البيهقي، وفيه: عن أبي قلابة عن رجل عن النعمان كما يدل على أنه لم يسمعه من النعمان، بل يحتمل أنه سمعه منه، ثم من رجل عنه. وقال ابن حزم: أبو قلابة أدرك

كُسُوْفِ الشَّمْسِ كَمَا تُصَلُّوْنَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ. (١) رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

١٩٢٢ - وَعَنْهُ ﴿ عَنْ قَبِيْصَةَ الْبَجَلِيّ ﴾ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَصَلَّى كَمَا تُصَلُّوْنَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

المَّدَ - وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ ﴿ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَجُرُّ رِدَاءَهُ مِنَ الْعَجْلَةِ، وَثَابَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَصَلَّى كَمَا تُصَلُّوْنَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ نَحْوُهُ.

وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: وَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلَاتِكُمْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْحَاكِمِ نَحُو ابْنِ حِبَّانَ، وَقَالَ الْحَاكِمُ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَأَقَرَّ عَلَيْهِ الذَّهَبِيُّ.

١٩٢٤ - وَعَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ خَوَّاً مِنْ صَلَاتِكُمْ، يَرْكُعُ وَيَسْجُدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ صَلَّى حِيْنَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ مِثْلَ صَلَاتِنَا، يَرْكُهُ وَيَسْجُدُ.

-١٩٢٥ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ كَانُواْ يَقُوْلُوْنَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَصَلَّوْا كَصَلَاتِكُمْ حَتَّى تَنْجَلِيَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ.

١٩٢٦ - وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَكَالِلْهُ لَمُ اللَّهِ عَلَيْلِلْهُ وَكَالِمُ اللَّهِ عَلَيْلِلْهُ وَكُوْعًا وَاحِدًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحًاكِمُ، وَالنَّرْمِذِيُّ فِي «الشَّمَائِلِ».

وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحٌ. وَعَطَاءٌ - قَالَ أَيُّوبُ:- هُوَ ثِقَةٌ.

النعمان، فروى هذا الخبر عنه، ثم رواه عن آخر عنه، فحدث بكِلْتا روايتيه.

 <sup>(</sup>١) قوله: كما تصلون ركعة وسجدتين: وقال الطحاوي: وهو النظر عندنا؛ لأنا رأينا سائر الصلوات من المكتوبات
 والتطوع مع كل ركعة سجدتين، فالنظر على ذلك أن يكون هذه الصلاة كذلك.

١٩٢٧ - وَعَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللهِ عَيْنَاتُهُ، فَقَالُوا: كُسِفَتْ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيْمُ ابْنُ رَسُوْلِ اللهِ عَيَانَةٍ فَقَالُوا: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَقِجَلَ، أَلَا وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِجَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا كَذَلِكَ فَأَفْرْعُواْ إِلَى الْمَسَاجِدِ، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأُ فِيْمَا نَرَى بَعْضَ ﴿ آلر كِتَابٌ ﴾ ثُمَّ رَكَعَ (١٠) ثُمَّ اعْتَدَلَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُوْلَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنً.

وَقَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي «تَجْمَعِ الزَّوَائِدِ»: رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيْحِ.

(١) قوله: ثم ركع: وقال الشيخ ابن الهمام: وأحاديث تعدُّد الركوع اضطرب فيها الرُّواة أيضًا؛ فإن منهم من روَى ركوعَين كما تقدم، ومنهم من روَى ثلاث ركوعات انتهى. وقال على القاري: فإن أحاديث تعدُّد الركوع اضطربت، واضطرب فيها الرُّواة أيضًا، منهم من روَى ركوعَين، ومنهم من روَى ثلاثًا، ومنهم من روَى أربعًا، ومنهم من روّى خمسًا. والاضطراب موجب للضعف، فوجب ترك روايات التعدُّد كلها إلى روايات غيرها. وقال على القاري أيضًا في موضع آخر: وأجاب الشافعي والبخاري بأنه لا مساغ لحمل هذه الأحاديث على بيان الجواز، إلا إذا تعددَّت الواقعة، وهي لم تتعدَّد؛ لأن مرجعها كلها إلى صلاته ﷺ في كسوف الشمس يومَ مات ابنه إبراهيم، وحينتُذٍ يجب ترجيح أخبار الركوعَين فقط؛ لأنها أصح وأشهر.

قلت: بل يجب ترجيح أخبار الركوع فقط؛ لأنها الأصل، وقد ورد به الخبر قولًا وفعلًا كما سبق وسائر الأخبار مضطرب مختلف الآثار انتهي. وفي «تابع الآثار»: وما روى من خلافه من تعدُّد الركوع. فلما لم ينقل تاريخ فعله المتأخر يرجح ما هو الموافق للمعهود. ثم يترجح بأنه ورد فيه القول انتهي. وفي «البدائع»: قال أبو منصور: اختلاف الروايات محمول على النسخ دون التخيير؛ لاختلاف الأئمة، ولو كان على التخيير لما اختلفوا. قاله العلامة العيني في شرح «الهداية».

وقال في «المرقاة»: وَفَّقَ بعضُ مشايخنا بحمل روايات التعدُّد على أنه لها أطال في الركوع أكثر من المعهود جدًا، ولا يسمعون له صوتًا على ما تقدم في رواية رفع مَنْ خلفه متوقعين رفعه، وعدم سياعهم الانتقال، فرفع الصف الذي يلي من رفع. فلما رأى من خلفه أنه ﷺ لم يرفع، فلعلهم انتظروه على توهُّم أنه يدركهم فيه. فلما يئسوا من ذلك رجعوا إلى الركوع، فظن من خلفهم أنه ركوع بعد ركوع منه ﷺ، فرووا كذلك. ثم لعل روايات الثلاث والأربع بناءً على اتفاق تكرر الرفع من الذي خلف الأول، كذا قال العلامة العيني في شرح «الهداية».

الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هُمَا قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكَدْ يَرْكُعُ، ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو يَسْجُدُ، ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكِدْ يَرْفَعُ، ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَالنَّسَائِيُّ، وَالنَّرَمِذِيُّ فِي «الشَّمَائِلِ»، وَالْحَاكِمُ وَالطَّاوُسُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ.

وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيْحٌ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ. وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ ابْنُ الْهُمَامِ: وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ لِعَطَاءِ مَقْرُوْنًا بِأَيِيْ بِشْرٍ، وَقَالَ أَيُّوْبُ: هُوَ ثِقَةٌ.

١٩٢٩ - وَعَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ قَبِيْصَةَ الْهِلَالِيِّ ﴿ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَيَالِيَّةٍ، فَحَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ تَوْبَهُ، وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَثِذِ بِالْمَدِيْنَةِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَطَالَ فِيهُمَا الْقِيَامَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَالْجُلَتْ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ الْآيَاتُ يُحُوِّفُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ بِهَا، فَإِذَا وَيُهُمَا الْقِيَامَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَالْجُلَتْ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ الْآيَاتُ يُحُوِّفُ اللهُ عَنَّامَ لِهَا، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَصَلُوا كَأَحْدَثِ ( ) صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوْهَا مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُ وَالنَّسَاقِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ.

١٩٣٠ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيْرٍ ﴿ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَيَالِيَّةِ، فَجَعَلَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى الْجُلَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

- الله عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ نَرْمِيْ غَرَضَيْنِ الْكَافِ وَ وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَفْقِ، اسْوَدَّتْ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قَيْدَ رُجُعْيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الْأَفْقِ، اسْوَدَّتْ حَتَّى آضَتْ كَأَنَّهَا تَنُّومَةً، فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَوَاللهِ، لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ

 <sup>(</sup>١) قوله: كأحدث: وفي «جامع الآثار»: بأحدث صلاة صلاة الفجر؛ فإن الكسوف كان عند ارتفاع الشمس قيد رُكين. كذا في «فتح القدير»، وزاد فيه قدر ركين على ما في حديث سمرة.

هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ فِي أُمَّتِهِ حَدَثًا. قَالَ: فَدَفَعْنَا فَإِذَا هُوَ بَارِرٌ فَاسْتَقْدَمَ، فَصَلَّ فَقَامَ بِنَا كَأُطُولِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأُطُولِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ رَكَعَ بِنَا فِي صَلَاةٍ مَا سَجَدَ بِنَا كَأَطُولِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ وَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، قَالَ: ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطُولِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلَاةٍ قَطُّ، لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا، قَالَ: ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَافَقَ تَجَلِّيْ الشَّمْسِ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَافَقَ تَجَلِّيْ الشَّمْسِ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: فَوَافَقَ تَجَلِّيْ الشَّمْسِ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الظَّانِيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، ورَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ خُوهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ خُوهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ،

١٩٣٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي كُسُوْفٍ لَا نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

١٩٣٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ قِرَاءَةً. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُوْ يَعْلَى وَأَبُوْ نُعَيْمٍ نَحُوهُ.

١٩٣٤ - وَعَنْ أَيِيْ مُوْسَى قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَةٍ، فَقَامَ فَزِعًا يَعْشَى أَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِد، فَقَامَ يُصَلِّيْ بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ، مَا يَعْشَى أَنْ تَكُوْنَ السَّاعَةُ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِد، فَقَامَ يُصَلِّيْ بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ، مَا رَأَيْتهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاةٍ قَطُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِيْ يُرْسِلُ الله عَنَّقِبَلَ لا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِجَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ الله عَنَّقِبَلَ يُرْسِلُها يُحَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْعًا مِنْهَا فِنْهَا فَذِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَاثِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ نَحْوَهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَكَعْتُ رُكُوعًا قَطُّ

<sup>(</sup>١) قوله: لا نسمع له صوتا: وما روى من الجهر محمول على ما كان من عادته ﷺ من الجهر بآية أو آيتين في السرية للتعليم، فظنه الراوي البعيد أن كل القراءة لعله كان جهرًا، وهو لم يسمع فروى الجهر. قاله في «تابع الآثار». وقال الشيخ الإمام ابن الهمام: وإذا حصل التعارض وجب الترجيح بأن الأصل في صلاة النهار الإخفاء.

وَلَا سَجَدْتُ سُجُوْدًا قَطُّ كَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَةً قَالَ: "إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُواْ الله ('') وَكَا لِحَيَاتِهِ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُواْ الله ('') وَكَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُواْ الله ('')

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ هُمِّا: ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ " الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أُحَدٍ وَلَا لِجَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَتَعَوْدًا، وَلَوْ أَحَدْتُهُ لَأَكُلْتُمْ رَأَيْنَاكَ تَتَعَوْدًا، وَلُو أَحَدْتُهُ لَأَكُلْتُمْ مَنْظَرًا قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكُلْتُمْ مِنْكُمْ اللهِ عَنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارِ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ أَفْظَعَ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ اللهِ ؟ قَالَ: يَكُفْرِهِنَّ قِيلَ: يَكُفُرْنَ بِاللهِ ؟ قَالَ: يَكُفُرْنَ اللهِ عَلَى اللهِ ؟ قَالَ: يَكُفْرِهِنَ اللهِ عَلَى إِللهِ عَلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: اللهُ عَيْرًا قَطُّى مَنْكَ خَيْرًا قَطُّى .

<sup>(</sup>١) قوله: فاذكروا الله: قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا خطبة فيها. قالوا: لأن النبي ﷺ أمرهم بالصلاة والتكبير والصدقة، ولم يأمرهم بالخطبة، ولو كانت سُنّة لأمرهم بها، ولأنها صلاة كان يفعلها المنفرد في بيته، فلم يشرع لها خطبة. وإنها خطب يحله الصلاة ليُعلمهم حكمها، وكأنه مختص به. وقيل: خطب بعدها لا لها، بل ليردَّهم عن قولهم: "إن الشمس كسفت لموت إبراهيم" كما في الحديث. قاله في "عمدة القاري".

<sup>(</sup>٣) قوله: وقد تجلت: قال في «البحر»: وما ورد من خطبته ﷺ يوم مات ابنه إبراهيم وكسفت الشمس، فإنها للرد على من قال: إنها كسفت لموته، لا لأنها مشروعة له. ولذا خطب ﷺ بعد الانجلاء. ولو كانت سُنّة له لخطب قبله، كالصلاة والدعاء. قاله في «رد المحتار».

وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا».

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا مُسْتَعْجِلًا إِلَى الْمَسْجِدِ وَقَدِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى حَتَّى الْجُلَتْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ أَهْلَ الْجُاهِلِيَّةِ كَانُوْا يَقُولُوْنَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لَا وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ إِلَّا لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا خَلِيْقَتَانِ مِنْ خَلْقِهِ، يُحْدِثُ الله في خَلْقِهِ مَا شَاءَ، فَأَيُّهُمَا انْخَسَفَ فَصَلُوا حَتَّى يَنْجَلَى أَوْ يُحْدِثَ الله أَمْرًا».

١٩٣٥ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ ﴿ قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ كَيَالِيَّهُ بِالْعِتَاقَةِ فِي كُسُوْفِ الشَّمْسِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

## بَابٌ فِي سُجُوْدِ الشُّكْرِ

١٩٣٦ - وَعَنْ أَبِيْ بَصْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَظِيَّةٍ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا ('' شَاكِرًا لِلهِ تَعَالَى. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيْبُ. خَرَّ سَاجِدًا ('' شَاكِرًا لِلهِ تَعَالَى. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ غَرِيْبُ. ١٩٣٧ - وَعَنْ أَبِيْ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّيَّ عَلَيْكَ وَرَأَى رَجُلًا مِنَ التُغَاشِيِّيْنَ فَخَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مُرْسَلًا. وَفِيْ «شَرْحِ السُّنَةِ» لَفْظُ «الْمَصَابِيْحِ».

١٩٣٨ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةَ نُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ، فَلَمَّا كُنَّا قَرِيْبًا مِنْ عَزْوَرَاءَ نَرَلَ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَدَعَا اللهَ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا فَمَكَثَ طَوِيْلًا، ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ

<sup>(</sup>١) قوله: ساجدا: وفي «الدر المختار»: وسجدة الشكر مستحبّه، به يفتى. وقال في «رد المحتار»: وهي لمن تجدّدت عنده نعمة ظاهرة، أو رزقه الله تعالى مالًا أو ولدًا، أو اندفعت عنه نقمة، ونحو ذلك، يستحبّ له أن يسجد لله تعالى شكرًا مستقبل القبلة، ويسجد، ويجمد الله، ويشكره ويسبِّح، ثم يكبِّر، فيرفع رأسه كها في سجدة التلاوة، انتهى، وفي آخر «شرح المنية»: فيكبر مستقبل القبلة ويسجد ويجمد الله، ويكره ويسبح، ثم يكبر فيرفع رأسه.

يَدَيْهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَّ سَاجِدًا. قَالَ أَنَسُ: سَأَلْتُ رَبِّيْ وَشَفَعْتُ لِأُمَّتِيْ، فَأَعْطَافِيْ ثُلُثَ أُمَّتِيْ، وَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِيْ، فَأَعْطَافِيْ تُلُثَ أُمَّتِيْ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ شُكْرًا، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِيْ فَسَأَلْتُ رَبِّيْ لِأُمَّتِيْ فَأَعْطَافِيْ التُّلُثَ الْآخَرَ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِرَبِّيْ شُكْرًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

#### بَابُ الإسْتِسْقَاءِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ''

ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۞﴾ ﴿ وَمِنْ ١١-١١)

نَصْلُ (۲)

١٩٣٩ - عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ وِجَاة الْمِنْبَرِ وَرَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيَّةٍ قَائِمٌ السَّبُلُ، فَادْعُ اللهَ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ قَائِمً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ يَكَيْهِ، فَقَالَ: «الله عَيَالِيَّةٍ السَّبُلُ، فَادْعُ الله مَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمُ المُلْمُ اللهُمُ المُنْ اللهُمُ الللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُل

<sup>(</sup>١) قوله: يرسل: علَّى نزول الغيث بالاستغفار لا بالصلاة، فكان الأصل فيه الدعاء والتضرُّع دون الصلاة. قاله في «عمدة القاري».

<sup>(</sup>٢) قوله: فصلى إلخ: فهذه الأحاديث والآثار كلها تشهد لأبي حنيفة أن الاستسقاء استغفار ودعاء.

<sup>(</sup>٣) قوله: فرفع فيه: لأ تحويل ولا استقبال، وفيه حجة واضحة لأبي حنيفة أن الاستسقاء دعاء واستغفار، ولا صلاة فيه. قاله العلامة العيني في «عمدة القاري».

قَالَ: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَاثِهِ سَحَابَةٌ مِثْلَ التُّرْسِ، فَلَمَا تَوَسَّطَتْ السَّمَاءَ انْتَكَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. قَالَ: فَوَاللهِ، مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبَتًا، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَتِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلَكَتِ الْأُمُولُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ الله أَنْ يُمْسِكَهَا.

قَالَ: فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ ۚ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْحَبْبَالِ وَالظَّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ». قَالَ: فَانْقَطَعَتْ وَخَرَجْنَا نَمْشِيْ فِي الشَّمْسِ. قَالَ شَرِيْكُ: فَسَأَنْتُ أَنْسًا أَهُوْ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِيْ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٩٤٠ - وَعَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السَّمْطِ أَنَّهُ قَالَ لِكَعْبِ: يَا كَعْبُ بْنَ مُرَّةَ حَدِّثْنَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْهِ وَاحْذَرْ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالَهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اسْتَسْقِ الله عَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالَةٍ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «الله مَّ الله عَنْ الله عَرَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اللهُمَّ اللهُ اللهُ عَيْقُ مَرِيْعًا طَبَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارً » قَالَ: فَمَا جَمَّعُوْا حَتَّى أُجِيبُوْا. قَالَ: فَأَتُوهُ فَشَكُوْا إِلَيْهِ الْمَطَرَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا » قَالَ: «اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» قَالَ: فَجَعَلَ السَّحَابُ يَنْقَطِعُ يَمِينًا وَشِمَالًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٩٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يُوْاكِئُ، فَقَالَ: «اللّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْثًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ»، قَالَ: فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

١٩٤٢ - وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِيْ اللَّحْمِ هُمَا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَسْقِيْ عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيْبًا مِنَ الزُّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُوْ يَسْتَسْقِيْ رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ، لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَرَوَى النِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ.

١٩٤٤ - وَعَنْ عَظَاءِ بْنِ ۚ أَبِيْ مَرْوَانَ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْتَسْقِيْ، فَمَا زَادَ عَلَى الاِسْتِغْفَارِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، وَرَوَى سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ نَحُوهُ.

١٩٤٥ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الظَّقَفِيِّ يَسْتَسْقِيْ قَالَ: فَصَلَّى الْمُغِيْرَةُ فَرَجَعَ إِبْرَاهِيْمُ حَيْثُ رَآهُ يُصَلِّى. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةً.

الْعِيَالِ، فَدَعَا اللّٰهَ يَسْتَسْقِي، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. الْعِيَالِ، فَدَعَا اللّٰهَ يَسْتَسْقِي، وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَلَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٩٤٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ (١) الْقَحَطُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ». وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

ا ١٩٤٨ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْهِ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ مُتَبَدِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ، وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدَّعَاءِ وَالتَّضَرُّعُ وَالتَّكْبِيْرِ، وَصَلَّى رُكُعَتَيْنِ كَمَا كَانَ يُصَلِّى فِي الْعِيْدَيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُ وَأَبُو

<sup>(</sup>١) قوله: ليتحول: وقال في «الهداية»: وما رواه كان تفاؤلًا. قال ابن الهمام: اعتراف برايته ومنع استنانه؛ لأنه فعل لأمر لا يرجع إلى معنى العبادة، والله أعلم. ثم قال: واعلم أن كون التحويل كان تفاؤلًا، جاء مصرَّحًا به في «المستدرك» من حديث جابر، وصحَّحه، قال: وحوَّل رداءه؛ لتحوُّل القحط. وفي طوالات الطبراني من حديث أنس: وقلب رداءه؛ لكي ينقلبَ القحط إلى الخصب. قاله في «المرقاة».

دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ.

١٩٤٩ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَاثِهِ إِلَّا فِي الإسْتِسْقَاءِ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٩٥٠ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ. فَصْلُ (١)

١٩٥١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِيْ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

النَّيِّ وَعَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَفِيْ بَكْرٍ سَمِعَ عِبَادَ بْنَ تَمِيْمٍ عَنْ عَمَّهُ ﴿ قَالَ: خَرَجَ النَّيِّ وَعَنْ عَائِمَةُ وَاللّٰهِ عَنْ عَمَّهُ ﴿ قَالَ: خَرَجَ النَّيْ وَعَنْ عَائِمَةَ فِي اللّٰهِ عَلَيْكَ وَاهُ الْبُخَارِيُّ. ١٩٥٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللّٰهِ عَائِكَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ عَيَاكَ وَعُوط الْمَطْرِ فَأَمَر بِمِنْبَرٍ ، فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَاللّٰهُ عَالَيْكَ أَعُولُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَعَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّهُ اللهُ وَاللّٰهُ وَعَلَى اللّهُ اللّٰهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

ر٠) قوله: فصل: والجواب عن هذه الأحاديث التي فيها الصلاة أنه ﷺ فعلها مرَّة وتركها أخرى، وذا لا يدل على السُّنية، وإنها يدلُّ على السُّنية، وإنها يدلُّ على الجواز. فلذا أبو حنيفة لم يقل: "إن الصلاة فيه غير مشروعة"، بل يقول: "إنها ليست بسنة" كذا قال العلامة العيني في "عمدة القاري".

<sup>(</sup>٢) قوله، وقد أمركم: قال الشيخ ابن الهمام إلخ: وذلك الكلام هو المراد بالخطبة كما قاله بعضهم. ولعل الإمام أحمد أعلّه بهذه الغرابة، أو بالاضطراب؛ فإن الخطبة فيه مذكورة قبل الصلاة فيها تقدَّم من حديث أبي هريرة بعدها =

ثُمَّ قَالَ: «الخُمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِيْنَ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، مَالِكِ يَوْمَ الدَّيْنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوْةً وَبَلَاعًا إِلَى حِينٍ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى التَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَبَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوْ رَافِعٌ يَدَيْهِ

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ النَّاسِ وَنَزَلَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ الله سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْظَرَتْ بِإِذْنِ اللهِ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ. فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ جَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ، فَقَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ: حَدِيْثُ غَرِيْبٌ وَإِسْنَادُ جَيِّدُ.

١٩٥٥ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَسْقَى رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا، فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

### فَصْلُ

١٩٥٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ - يَعْنِيْ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ -مُتَبَذِّلًا مُتَوَاضِعًا مُتَخَشِّعًا مُتَضَرِّعًا. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وكذا في غيره انتهى. وفي «تابع الآثار» وما روى من الخطبة يحمل على الدعاء والذكر مجازًا.

١٩٥٧ - وَعَنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ﴿ خَرَجَ نَبِيًّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِيْ، فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: ارْجِعُوْا فَقَدْ اسْتُجِيْبَ لَكُمْ مِنَ أَجْلِ هَذِهِ النَّمْلَةِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

١٩٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

نَ ١٩٥٩ - وَعَنْ أَنْسٍ هُ قَالَ: أَصَابَنَا - وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَيَالِيَّةٍ - مَطَرُ، قَالَ: فَحَسَرَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ قَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

### بَابُ فِي الرِّيَاحِ

وقَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرُصَرَا﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿إِذْ اللهُ عَنَوَجَلَّ: ﴿إِذَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنْ عَايَتِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّياحَ مُبَشِّرَتٍ ﴾ الرِّياحَ مُبَشِّرَتٍ ﴾

١٩٦٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادُ بِالدَّبُوْرِ». مُتَّقَقُّ عَلَيْهِ.

اَ ١٩٦١ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُمْ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ، قَالَتْ: فَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أَوْ رِيحًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ. لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ، قَالَتْ: هَاللهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ ١٩٦٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ: هَاللهُمَّ إِنِّي عَلَيْهِ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ: هاللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا

أُرْسِلَتْ بِهِ»، وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ، فَإِذَا مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفْتُ دَلِكَ فِي وَجْهِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: «لَعَلَّهُ - يَا عَائِشَةُ - كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ﴾ . وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَيُقُولُ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ: رَحْمَةً. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٩٦٣ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ لِلّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللهِ، تَأْتِيْ بِالرَّحْمَةِ وَبِالْعَذَابِ، فَلَا تَسُبُّوْهَا وَسَلُوْا اللّٰهَ مِنْ خَيْرِهَا، وَعُوْذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا». رَوَاهُ الشَّافِعُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَةِ فِي «الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ».

١٩٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَجُلًا لَعَنَ الرَّيْحَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَلْعَنُوا الرِّيْحَ؛ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً، وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

َ ١٩٦٥ - وَعَنْ أُبِيِّ بْن كَعْبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ﴿ لَا تَسُبُّواْ الرِّيْحَ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ فَقُوْلُواْ: اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ هَذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهِ وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْجِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

1977 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيْحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا كَرُبْتَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا اللَّهُ مَّا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيْحًا اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرُصَرًا ﴾ ﴿إِذْ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وَيِحًا صَرُصَرًا ﴾ ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِيحَ الْعَقِيمَ ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِيّاحَ لِوَاقِحَ ﴾ وَ﴿ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشَرَتِ ﴾ . رَوَاهُ الشَّافِعِ قُ وَالْبَيْهَةِ فِي «اللَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ».

مُبَشِّرَتٍ ﴾. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَٱلْبَيْهَةِيُّ فِي «الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ». (الرَّوَ: ١٦) ١٩٦٧ - وَعَنْ عَاثِشَةَ هِمَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَبْضَرَ نَاشِئًا مِنَ السَّمَاءِ - تَعْنِيْ السَّحَابَ - تَرَكَ عَمَلَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ»، فَإِنْ كَشَفَهُ حَمِدَ اللهُ، وَإِنْ مَطَرَتْ قَالَ: «اللَّهُمَّ سقْيًا نَافِعًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالشَّافِعِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

١٩٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَالصَّوَاعِقِ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ». رَوَاهُ أَحْمُدُ وَالتِّرْمِذِيُّ.

١٩٦٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﴿ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الحُدِيْثَ، وَقَالَ:
 سُبْحَانَ الَّذِيْ ﴿ يُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ء وَٱلْمَلَابِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ عِ ﴾. رَوَاهُ مَالِكُ.

١٩٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «مَفَاتِيْحُ الْغَيْبِ خَمْسُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ إِنَّ ٱللّٰهَ عِندَهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ ﴾ الْآيَة. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(المسافقة) - وَعَنْ أَيِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَي

### كِتَابُ الْجِنَائِز

وَقَوْلِ اللهِ عَزَفِجَلَّ: ﴿إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِيَ ۞ وَقِيلَ مَنُ ۚ رَاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ

ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَّىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَثَوَابِ الْمَرَضِ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَارِهُمْ ۗ ۖ وَقَوْلِهِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُلُوْفٌ حَذَرَ ٱلْمُؤْتِ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمَتَّعُوْنَ إِلَّا قَلِيلًا ١

الاحراب: ١٦) مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيْضَ اللهِ عَيَالِيًّةِ: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيْضَ وَفُكُّوا(') الْعَانِيَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٩٧٣ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسُ: رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعُ الْجَتَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

١٩٧٤ - وَعَنْهُ ١ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّهِ: ﴿ حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتُّ ﴾ قِيْلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَتَهُ، وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٩٧٥ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَيَالِيَّةٍ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرنَا

١١) قوله: فكوا عاني: أي أُعتِقوا الأسير الرقيق. قاله في «المرقاة».

بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجُنَائِزِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِيْ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمُظْلُومِ. وَنَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيْرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ وَالْمِيْثَرَةِ الْحُمْرَاءِ وَالْقسِمِّ وَآنِيَةِ الْفِظَّةِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِظَّةِ، فَإِنَّ مَنْ شَرَبَ فِيهَا فِي الْآخِرَة. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

َ ١٩٧٦ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ عُلامٌ يَهُوْدِيُّ يَخْدِمُ النَّبِيِّ وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْكُ وَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَعَرضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُ عَلَيْكُ اللهِ عَدْدُهُ، فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِم، يَعُوْدُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ» فَنَظَرَ إِلَى أَبِيْهِ وَهُوْ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِم، فَأَسْلَمَ (١٠)، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْكَ وَهُوْ يَقُولُ: «الْحُمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ التَّارِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٩٧٧ - وَعَنِ اَبْنِ عَبَاسٍ ﴿ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ تَخْفِيْفُ الْجُلُوْسِ وَقِلَّةُ الصَّخَبُ فِي الْعِيَادَةِ عِنْدَ الْمَرِيْضِ. قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَ لَغَطُهُمْ وَاخْتِلَاقُهُمْ: «قُوْمُوْا عَنِّى». رَوَاهُ رَزِيْنُ.

١٩٧٨ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلًا: «أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

١٩٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّيِّ عَيَّالِيَّةٍ عَادَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: «مَا تَشْتَعِيْ؟» قَالَ: أَشْتَعِيْ خُبْرُ بُرِّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيْهِ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَيَّالِيَّةٍ: «مَنْ كَانَ عِنْدُهُ خُبْرُ بُرِّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيْهِ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَيَّالِيَّةٍ: «مَنْ كَانَ عِنْدُهُ خُبْرُ بُرِّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيْهِ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُ عَيَّالِيَّةٍ: «مَنْ كَانَ عِنْدُهُ خُبْرُ بُرِّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيْهِ»، ثُمَّ قَالَ النَّبِي عَيَّالِيَّةٍ: «إِذَا اشْتَهَى مَرِيْثُ أَحَدِثُمْ شَيْئًا فَلْيَطْعَمْهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

١٩٨٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مِنْ عِنْد النَّبِيِّ عَلَيْكَ فِي وَجْعِهِ الَّذِيْ تُوْفِيَّ فِيهِ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَبَا الْحُسَنِ، كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَاتِهِ؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ بَارِئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

 <sup>(</sup>١) قوله: فأسلم إلخ: ظاهر الحديث يُؤيِّد مذهب الإمام أبي حنيفة حيث يقول بصحة إسلام الصبي. كذا في «المرقاة».

١٩٨١ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمُ اللهِ عَلَيْكَ ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ. لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجُنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

١٩٨٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَا ۖ يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمً عُودُ مُسْلِمً عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيْفُ فِي الْجُنَّةِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

١٩٨٣ - وَعَنْ أَيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيةٍ: "إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ عَنْدَهُ، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أُطْعِمْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَطْعِمْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالِمِيْنَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ اللهِ عَلْمَتَ أَنَّكَ لَوْ اللهِ عَلَيْنَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَطْعِمْتُهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِيْ. قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانُ فَلَمْ تَسْقِيْ، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَطْعَمْتُهُ لَوْ سَقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ أَسُقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالِمِيْنَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانُ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ أَسِيْعَوْنَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالِمِيْنَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانُ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجُدْتَ ذَلِكَ عِنْدَىٰ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٩٨٤ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَ

١٩٨٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوْءَ وَعَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مُحُتَّسِبًا بُوْعِدَ مِنْ جَهَنَّمَ مَسِيْرَةَ سِتِّيْنَ خَرِيْفًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

١٩٨٦ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَزَلْ يَخُوْضُ الرَّحْمَةَ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيْهَا». رَوَاهُ مَالِكُ وَأَحْمَدُ. ١٩٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَّ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّلِكَ ۗ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيِّ يَعُوْدُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيْضٍ يَعُوْدُهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ طُهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ»، فَقَالَ لَهُ: «لَا بَأْسَ طُهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللّهُ» فَقَالَ النَّبِيُّ عَيُّلِكَ اللهُ وَلَا بَأْسَ طُهُوْرً إِنْ شَاءَ اللّهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ اللّهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

١٩٨٨ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُواْ لَهُ عِيَالِكُ اللهِ عَلَى الْمَرِيْضِ فَنَفِّسُواْ لَهُ فِي أَجْلِهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا وَيَطِيْبُ بِنَفْسِهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

١٩٨٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ عَادَ مَرِيْضًا، فَقَالَ: «أَبْشِرْ؛ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى يَقُوْلُ: هِيَ نَارِيْ أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِيْ الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا؛ لِتَكُوْنَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

١٩٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اشْتَكَى مِنَّا إِنْسَانٌ مَسَحَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاوُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٩٩١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهُمَّ الشَّفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا أَوْ يَمْشِيْ لَكَ إِلَى جَنَازَةٍ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

١٩٩٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةُ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُ ﷺ بِإِصْبَعِهِ: «بِشمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٩٩٣ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَّاكِلَّةٍ إِذَا اشْتَكَى نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ،

وَمَسَحَ عَنْهُ بِيدِهِ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِيْ تُوْفَى فِيْهِ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بِالْمُعَوَّذَاتِ الَّتِيُّ كَانَ يَنْفِثُ، وَأَمْسَحُ بِيدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَتْ: كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ.

١٩٩٤ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِه، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِيْ يَأْلُمُ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِسْمِ اللهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ»، قَالَ: فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ الله مَا كَانَ بِيْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

١٩٩٥ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَنَّى النَّبِيَّ عَلَيْكَ الْ فَعَمَّهُ، اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ، اللَّهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

1997 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّهُ يُعَوِّذُ الحُسَنَ وَالحُسَيْنَ: «أَعِيْدُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمَنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ»، وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبُكُمَا كُانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

١٩٩٧ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَا ﴿ اللهِ عَلَيْكَا ﴿ اللهِ عَلَيْكُولُ مُسْلِمٍ يَعُوْدُ مُسْلِمًا وَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إِلَّا شُفِيَ إِلَّا يَكُوْنُ قَدْ حَضَرَ أَجَلُهُ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ.

 ١٩٩٩ - وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ يَقُوْلُ: «مَنْ اشْتَكَى مِنْكُمْ شَيْئًا أَوْ اشْتَكَاهُ أَخُ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبُّنَا اللهُ الَّذِيْ فِي السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ، فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا اللهُ وَخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّينَ، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ فَيَرَأً». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٠٠٠ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ: عَادَنِي (١٠ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِعَيْنِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ. وَفِيْ رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ وَالطَّبْرَانِيِّ مَرْفُوْعًا: (الثَّلاثَةُ لَيْسَ لَهُمْ عِيَادَةُ: الْعَيْنُ وَالرَّمَدُ وَالظَّرْسُ».

٢٠٠١ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (هَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ
 مِنْهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠٠٢ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَيْنِي ۚ قَالَ: «إِنَّ الرَّبَّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَقُولُ:
 وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِي اللَّ أُخْرِجُ أَحَدًا مِنَ الدُّنْيَا أُرِيْدُ أَغْفِرُ لَهُ حَتَّى اسْتَوْفَى كُلَّ خَطِيْتَةٍ فِي عُنُقِهِ
 يسَقَمٍ فِي بَدَنِهِ وَإِقْتَارِ فِي رِزْقِهِ». رَوَاهُ رَزِيْنُ.

٢٠٠٣ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللَّهِ قَالَ: (هَمَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمَّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمِّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا حَقَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٠٤ - وَعَنْ عَامِرِ الرَّامِ ﴿ قَالَ: ذَكَرَ رَسُونُ اللهِ عَيَكِيَّةٍ الْأَسْقَامَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا

<sup>(</sup>١) قوله: عادني إلخ: فإنه محمول على أنه من السُّنَن الغير المؤكدة. وخلاصة الكلام: أنه لا يلزم فيها العيادة؛ لأنه منهى عنها. قاله في «المرقاة».

أَصَابَهُ السَّقَمُ ثُمَّ عَافَاهُ اللهُ عَنَّوَجَلَ مِنْهُ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى مِنْ ذُنُوْبِهِ، وَمَوْعِظَةً لَهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ ثُمَّ أُعْفِيَ، كَانَ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ، ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، فَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ»، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الْأَسْقَامُ؟ وَاللهِ، مَا مَرِضْتُ لِمَ عَقَلُوهُ وَلَمْ يَدْرِ لِمَ أَرْسَلُوهُ»، فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الْأَسْقَامُ؟ وَاللهِ، مَا مَرِضْتُ قَطًالَ: «قُمْ عَنَّا فَلَسْتَ مِنَّا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٠٠٥ - وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا جَاءَهُ الْمُوْتَ فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ،
 فَقَالَ رَجُلُّ: هَنِيئًا لَهُ مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((وَيُحَكَ)، مَا يُدْرِيْكَ لَوْ
 أَنَّ اللهَ ابْتَلَاهُ بِمَرَضٍ فَكَفَّرَ عَنْهُ مِنْ سَيِّنَاتِهِ». رَوَاهُ مَالِكُ مُرْسَلًا.

٢٠٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا كَثَرُتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَلَمْ
 يَكُنْ لَهُ مَا يُكَفِّرُهَا مِنَ الْعَمَلِ ابْتَلَاهُ اللهُ بِالْحُزْنِ؛ لِيُكَفِّرَهَا عَنْهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٠٠٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْقَةٌ وَهُوْ يُوْعَكُ، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِيْ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ لَتُوْعَكُ وَعُكَّا شَدِيدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقَةٍ: «أَجَلْ، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ». قَالَ: فَقُلْتُ: ذَلِكَ لِأَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ، فَقَالَ: «أَجَلْ»، ثُمَّ أُوعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ». قَالَ: هَمُّاتِهِ كَمَا قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ تَعَالَى بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَعُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

٢٠٠٨ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُواللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِي عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلْمَاكِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُولُ

رِدَ أَن اللهُ تَعَالَى بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ - دَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : "إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي التُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوْافِيْهِ بِهِ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي التُّنْمِدِيُّ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٠٠١٠ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَيِيْ رَبَاحٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيْكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجُنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتِ النَّبِيَّ عَيَلَظِيْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَلَى اللَّهَ أَنْ اللَّهَ أَنْ اللَّهَ أَنْ اللَّهَ أَنْ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَفَ اللَّهَ أَنْ لَا أَتَكَشَفَ، فَدَعَا لَيْهَ فِي عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَفُ فَادْعُ اللَّهَ لِيْ أَنْ لَا أَتَكَشَفَ، فَدَعَا لَهَ الله لِيْ أَنْ لَا أَتَكَشَفَ، فَدَعَا لَهَ الله لَيْ عَلَيْهِ.

٢٠١١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَخِيْرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعُ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً، إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوْتَ ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٢٠١٢ - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخُامَةِ مِنَ الزَّرْعِ تَفِيئُهَا الرِّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهَا أُخْرَى، حَتَّى يَأْتِيَ أَجَلُهُ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ الَّتِيُ لَا يُصِيْبُهَا شَيْءً حَتَّى يَكُونَ الْجِعَافُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

٢٠١٣ - وَعَنْ أَيِيْ هُرِيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَمَ الْمُؤْمِنُ كَمَقَلِ الزَّرْعِ لَا تَزَالُ المُؤْمِنُ يُصِيبُهُ الْبَلَاءُ، وَمَقَلُ الْمُنَافِقِ كَمَقَلِ شَجَرَةِ الْأَرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَى تَسْتَحْصِدَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٠١٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَيْتُ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا الْوَجْعُ عَلَيْهِ أَشَدُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَالِيَّةِ.
 مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٠١٥ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: مَاتَ النَّبِيُ عَيَلِكُ مَيْنَ حَاقِنَتِيْ وَذَاقِنَتِيْ، فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيَكِكُ وَاهُ الْبُخَارِيُّ.
 الْمَوْتِ لِأَحَدِ بَعْدَ النَّبِيِّ عَيَكِكُ وَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠١٦ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: مَا أَغْبِطُ أَحَدًا بِهَوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِ

رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكِيْرٌ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.

٢٠١٧ - وَعَنْهَا هُوا قَالَتْ: رَأَيْتُ النّبِي عَيَالَةً وَهُوْ بِالْمُوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحُ فِيهِ مَاءُ وَهُوْ يُلْمُوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحُ فِيهِ مَاءُ وَهُوْ يُلْدُخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللّهُمَّ أَعِنِي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ يُدْخِلُ يَدُهُ فِي الْقَوْتِ الْمَوْتِ أَوْ يَعْدُونُ وَاللّهُمَّ أَعِنِي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ يَعْدُونُ وَاللّهُمَّ أَعِنِي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْنُ مَاجَه.

٢٠١٨ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ،
 وَإِنَّ اللهَ عَزَقِجَلَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّحَطُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَه.

٢٠١٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ ». رَوَاهُ المُؤْمِنةِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى، وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَرَوَى مَالِكُ خَوْهُ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ.

٠٠٠٠ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَيَالِيَّةِ: ﴿إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ مَنْزِلَةٌ لَمْ يَبْلُغُهَا بِعَمَلِهِ ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ، ثُمَّ صَبَرَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

٢٠٢١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: «يَوَدُّ أَهْلُ الْعَافِيةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِيْنَ يُعْظَى أَهْلُ الْبَلاءِ التَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُوْدَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي النَّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ.

٢٠٢٢ - وَعَنْ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: سُئِلَ النّبِيُّ عَيَالَيْهِ أَيُّ النّاسِ أَشَدُّ بَلاءٌ ٩ قَالَ: «الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَثْمَلُ فَالْأَمْثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صِلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةُ هُوْنَ عَلَيْهِ، فَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ مَا لَهُ ذَنْبُ ». رَوَاهُ

التِّرْهِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِئِيُّ. وَقَالَ التِّرْهِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٢٠٢٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: دَخَلَ رَسُول اللهِ ﷺ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ، فَقَالَ: مَا لَكِ تُرَوْنِ فِينَ؟ قَالَتْ: الحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُدْهِبُ خَطَايَا بَيْ آدَمَ كَمَا يُدْهِبُ الْحُمَّى؛ فَإِنَّهَا تُدْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُدْهِبُ الْكِيْرُ خَبَتَ الحُدِيدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٢٤ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: ذُكِرَتْ الْحُمَّى عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَبَّهَا رَجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَسُبَّهَا؛ فَإِنَّهَا تَنْفِي الذُّنُوْبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحُدِيدِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٢٠٢٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ أُمَيَّة: أَنَّهَا سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَنَجَكَ: ﴿ وَإِن تَبْدُواْ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ ﴾ وَعَنْ قَوْلِهِ: ﴿ مَن يَعْمَلَ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ عَنْ لَا لَهُ ﴾ وَعَنْ قَوْلِهِ: ﴿ مَن يَعْمَلَ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ عَنْ اللهِ الْعَبْدَ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٢٠٢٦ - وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُصِيْبُ عَبْدًا نَكْبَةً فَمَا فَوْقَهَا أَوْ دُوْنَهَا إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَعْفُوْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَكْثَرُ وَقَرَأً: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مَن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴿ ﴾. رَوّاهُ التِّرْمِذِيُّ.

الْحُمَّى قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِعْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ، فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهْرًا جَارِيًا لِيَسْتَقْبِلَ جِرْيَتَهُ، فَيَقُولُ: الْحُمَّى قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلْيُطْفِعْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ، فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهْرًا جَارِيًا لِيَسْتَقْبِلَ جِرْيَتَهُ، فَيَقُولُ: الشَّمْسِ، اللهِ اللهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ، وَصَدِّقْ رَسُولُكَ» بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلْيعْتَمِسْ فِيهِ ثَلَاثَ عَمَسَاتٍ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي ثَلَاثٍ فَخَمْس، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي مَنْ عَمَسَاتٍ ثَلَاثَةً أَيَامٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي ثَلَاثٍ فَخَمْس، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي مَنْ عَمَسَاتٍ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي تَلَاثٍ فَخَمْس، وَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي مَنْ عَمَى مَا اللهِ عَنَقِعَلَ». رَوَاهُ

التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

٢٠٢٨ - وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠٢٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيْقَةٍ حَسَنَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ، ثُمَّ مَرِضَ قِيْلَ لِلْمَلَكِ الْمُؤكِّلِ بِهِ: اكْتُبْ لَهُ مِثْلَ عَمَلِهِ إِذَا كَانَ طَلِيْقًا حَتَّى أُطْلِقَهُ أَوْ أَكُفِتَهُ إِلَيَّ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

٠٠٠٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَاتُهُ قَالَ: ﴿إِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قِيلًا لِللهَ عَلَى اللهِ عَلَيْكِاتُهُ قَالَ: ﴿إِذَا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ قِيلًا لِلْمَلَكِ الْمُوْكِلِ بِهِ: اكْتُبُ لَهُ صَالِحَ عَمَلِهِ الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُ، فَإِنْ شَفَاهُ غَسَلَهُ وَطَهَّرَهُ، وَإِنْ قَبَضَهُ عَفِرَ لَهُ وَرَحِمَهُ». رَوَاهُ فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

٥٠٣١ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَالصَّنَابِحِيِّ هُمَّا أَنَّهُمَا دَخَلًا عَلَى رَجُلٍ مَرِيْضٍ يَعُوْدَانِهِ، فَقَالًا لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ فَقَالَ: أَصْبَحْتُ بِنِعْمَةِ اللهِ. قَالَ شَدَّادُ: أَبْشِرْ بِحَقَّارَاتِ السَّيِّمَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ يَقُوْلُ: "إِنَّ اللهَ عَنَّوَمَلَ يَقُوْلُ: أَنَا إِذَا السَّيِّمَاتِ وَحَطِّ الْخَطَايَا؛ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ يَقُوْلُ: "إِنَّ اللهَ عَنَّوْمَلَ يَقُوْلُ: أَنَا إِذَا الْبَيْكَيْتُهُ، فَإِنَّهُ يَقُومُ مِنْ مَصْجَعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّبُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِيْ وَابْتَلَيْتُهُ، فَأَمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّبُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِيْ وَابْتَلَيْتُهُ، فَأَمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّبُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِيْ وَابْتَلَيْتُهُ، فَأَمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَيَقُولُ الرَّبُ تَبَارِكَ وَتَعَلَى: أَنَا قَيَّدْتُ عَبْدِيْ وَابْتَلَيْتُهُ، فَأَمُ مِنْ مَصْحِيْحٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٠٣٢ - وَعَنْ شَقِيْقٍ ﴿ قَالَ: مَرِضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَعُدْنَاهُ، فَجَعَلَ يَبْكِيْ فَعُوْلُ: فَعُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّ يَقُوْلُ: فَعُوْرِتُ فَقَالَ: إِنِّيْ لَا أَبْكِيْ لِأَجْلِ الْمَرَضِ؛ لِأَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّ يَقُوْلُ: «الْمَرَضُ كَفَّارَةُ، وَإِنَّمَا أَبْكِيْ أَنَّهُ أَصَابَنِيْ عَلَى حَالِ فَتْرَةٍ، وَلَمْ يُصِبْنِيْ فِي حَالِ اجْتِهَادٍ؛ لِلْمَرَضُ كَفَّارَةُ، وَإِنَّمَا أَبْكِيْ أَنَّهُ أَصَابَنِيْ عَلَى حَالِ فَتْرَةٍ، وَلَمْ يُصِبْنِيْ فِي حَالِ اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّهُ يُضَعَّدُ لِللهِ عَبْدُ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا مَرِضَ مَا كَانَ يُكْتَبُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْرَضَ، فَمَنَعَهُ مِنْهُ

الْمَرَضُ. رَوَاهُ رَزِيْنُ.

٢٠٣٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «الطَّاعُوْنُ شَهَادَهُ كُلِّ مُسْلِمٍ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٠٣٤ - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ يَغْتَصِمُ الشَّهَدَاءُ: وَالْمُتَوَقَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ إِلَى رَبِّنَا عَنَهَ عَلَى فَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنَ الطَّاعُوْنِ، فَيَقُولُ الشُّهَدَاءُ: إِخْوَانُنَا فَتِلُوا كَمَا قُتِلْنَا، وَيَقُولُ الْمُتَوَقَّوْنَ عَلَى فُرُشِهِمْ: إِخْوَانُنَا مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ كَمَا مِثْنَا. فَيَقُولُ رَبُّنَا: انْظُرُوا إِلَى جِرَاحِهِمْ، فَإِنْ أَشْبَهَ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ الْمَقْتُولِيْنَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ وَمَعَهُمْ، فَإِذَا جِرَاحُهُمْ قَدْ أَشْبَهَتْ جِرَاحَهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

٢٠٣٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشُّهَدَاءُ خَمْسَةُ: الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغَوْنُ وَالْعَلَامِ اللهِ وَعَلَيْهِ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِينَدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢٠٣٦ - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : "مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ.

٢٠٣٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ (الشَّهَادَةُ سَبْعُ - سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ -: الْمَطْعُوْنُ شَهِيْدُ، وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدُ، وَصَاحِبُ ذَاتَ الْجَنبِ شَهِيْدُ، وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدُ، وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدُ، وَالْفَرْأَةُ وَالْمَرْأَةُ لَهُدُم شَهِيْدُ، وَصَاحِبُ الْحَرِيْقِ شَهِيْدُ، وَالْفَرْأَةُ لَهُوْ فَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ.

٢٠٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: تُوْفِيَ رَجُلٌ بِالْمَدِيْنَةِ مَمَّنْ وُلِدَ بِهَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَيَا اللهِ؟ قَالَ: عَلَيْهِ النَّبِيُّ وَيَا اللهِ؟ قَالَ: «يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ»، قَالُوا: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجُنَّةِ». رَوَاهُ

النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٢٠٣٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيَّالِيَّةٍ: «مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةً». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٠٠٤٠ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّتُ إِلَى أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَخْفَوْا عَنِّيْ؛ فَإِنَّ هَذَا الطَّاعُوْنَ قَدْ وَقَعَ فِي أَهْلِيْ، فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَنَزَهَ فَلْيُتَنَزَّهُ، وَاحْذَرُواْ اثْنَيْنِ أَنْ يَقُولُ قَائِلُّ: خَرَجَ خَارِجُ فَسَلِمَ، وَجَلَسَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَنَزَهَ فَلْيُتَنَزَّهُ، وَاحْذَرُواْ اثْنَيْنِ أَنْ يَقُولُ قَائِلُ: خَرَجَ خَارِجُ فَسَلِمَ، وَجَلَسَ جَالِسُ فَأُصِيْبَ، لَوْ كُنْتُ خَرَجَتُ لَسَلِمْتُ كَمَا سَلِمَ الْفُلَانُ، أَوْ يَقُولُ قَائِلُ: لَوْ كُنْتُ جَلَسْتُ لَأَضِيْبَ، لَوْ كُنْتُ خَرَجَتُ لَسَلِمْتُ كَمَا سَلِمَ الْفُلَانُ، أَوْ يَقُولُ قَائِلُ: لَوْ كُنْتُ جَلَسْتُ لَأُصِيْبَ الْفُلَانُ، وَإِنِّي سَأُحَدِّئُكُمْ مَا يَنْبَغِيْ لِلنَّاسِ فِي الطَّاعُوْنِ عَلَى اللَّاعِمِ فِي الطَّاعُوْنِ عَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، وَإِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا أَتَاكَ مُمْ مَا يَنْبَغِيْ لِلنَّاسِ فِي الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، وَإِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا أَتَاكَ مُمْ مَلَ يَنْبَغِيْ لِلنَّاسِ فِي الطَّاعُونَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، وَإِنَّ عُمْرَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِذَا أَتَاكَ مُمْ عَلَى يَعْنِكُ فِيْهَا.

فَلَمَّا قَرَأً أَبُو عُبَيْدَةَ الْكِتَابَ قَالَ: إِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَرَادَ أَنْ يَسْتَبْقِي مَنْ لَيْسَ بِبَاقٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ: إِنِّيْ فِي جُنْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَى فَرَرْتُ مِنَ الْمُنَاةِ وَالسَّيْرِ لَنْ أَرْغَبَ بِنَفْسِيْ عَنْهُمْ، وَقَدْ عَرَفْنَا حَاجَة أَمَيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَحَلَّلَنِيْ مِنْ عَزْمَتِكَ. فَلَمَّا جَاءَ عُمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَحَلَّلَنِيْ مِنْ عَزْمَتِكَ. فَلَمَّا جَاءَ عُمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَحَلَّلَنِيْ مِنْ عَزْمَتِكَ. فَلَمَّا جَاءَ عُمَرَ الْكُرَّتَابُ بَكَى، فَقِيْلَ لَهُ: تُوفِيَّ أَبُوْ عُبَيْدَةَ، قَالَ: لَا، وَكَانَ قَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ عُمرُ أَنَّ الْأُرْدُنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى الْجُابِيَةِ، فَقَالَ لِيْ أَبُو عُبَيْدَةَ، قَالْ: لَا أَسْتَطِيعُنَ إِلَى الْجُابِيةِ، فَقَالَ لِيْ أَبُو عُبَيْدَةَ؛ انْطَلِقْ فَبَوِّيُ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْزِلَهُمْ، فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ وَاللَّ لَيْ كَبَ لِيرُكَبَ، وَقَالَ لِي عُبَيْدَةَ؛ انْطَلِقْ فَبَوِّي الْمُسْلِمِيْنَ مَنْزِلَهُمْ، فَقُلْتُ: لَا أَسْتَطِيعُ وَاللَّ لِيَرْكَبَ، وَقَالَ لِي أَبُولُ عَبَيْدَةً وَلَا لَعَلَاعُونُ. رَوَاهُ الطَّعَولِيُ فَيَ الْمُعْلِيقُ فَالَةً وَلَا الطَّعَوْنُ. رَوَاهُ الطَّعَوْنُ. وَالْمُ الْعَلَى فَمَاتَ وَإِنْكَشَفَ الطَّاعُونُ. رَوَاهُ الطَّعَولِي قُ.

<sup>&</sup>lt;u قوله: فانهض: وفي شرح «معاني الآثار»: فهذا عمر ، قد أمر الناس أن يخرجوا من الطاعون، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله عليه ، ووى عبد الرحمن بن عوف عن النبي عليه ما يوافق ما ذهب إليه من ذلك انتهى. =</td>

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِابْنِ عَسَاكِرَ: وَكَانَ قَدْ كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَر أَنَّ الْأُرْدُنَّ أَرْضُ وَبِضَةٌ عَمِقَةٌ، وَأَنَّ الجُّابِيَةَ أَرْضُ نُزْهَةٍ، فَاظْهَرْ بِالْمُهَاجِرِيْنَ إِلَيْهَا. قَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ حِيْنَ قَرَأَ الْكِتَابَ: أَمَّا هَذَا فَنَسْمَعُ فِيْهِ أَمْرَ أَمَيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَنُطِيعُهُ، فَأَمرَنِيْ أَنْ أَرْكَبَ وَأُبَوِّئَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ، فَطُعِنَ، فَطُعِنَ الْمَرْأَقِيْ، فَجِئْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ، فَانْطَلَقَ أَبُوْ عُبِيْدَةَ يُبَوِّئُ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ فَطُعِنَ، فَتُوفِيِّ وَانْكَشَفَ الطَّاعُونُ.

وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي جَامِعِهِ نَحْوَ ابْنِ عَسَاكِرَ أَخْصَرَ مِنْهُ.

وَقَالَ صَاحِبُ «الدُّرِّ الْمُخْتَارِ» فِي مَسَائِل شَتَّى مِنْهُ: وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَلْدَةٍ بِهَا الطَّاعُونُ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى فَلا بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ وَيَدْخُلَ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّهُ لَوْ خَرَجَ نَجَا وَلَوْ دَخَلَ ابْتُلِيَ بِهِ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، فَلا يَدْخُلُ وَلَا يَخْرُجُ وَسِيَانَةً لِاعْتِقَادِهِ، وَعَلَيْهِ حَمْلُ التَّهْي فِي الْحَدِيْثِ الشَّرِيْفِ.

٢٠٤١ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي دَارٍ كَثُرَ فِيْهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا، فَقَالَ ﷺ: «ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.
 وَأَمْوَالُنَا فَتَحَوَّلْنَا إِلَى دَارٍ قَلَ فِيْهَا عَدَدُنَا وَأَمْوَالُنَا، فَقَالَ ﷺ: «ذَرُوْهَا ذَمِيْمَةً». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.
 ٢٠٤٢ - وَعَنْ يَحْيِي بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْكٍ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عِنْدَنَا أَرْضُ يُقَالُ لَهَا: أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا، وَإِنَّ وَبَاءَهَا يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عِنْدَنَا أَرْضُ يُقَالُ لَهَا: أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيفِنَا وَمِيرَتِنَا، وَإِنَّ وَبَاءَهَا

وقال صاحب «الدر المختار» في مسائل شتى منه: وإذا خرج من بلدة بها الطاعون، فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعلى فلا بأس بأن يخرج ويدخل. وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلى به، كُرِه له ذلك، فلا يدخل ولا يخرج؛ صيانة لاعتقاده. وعليه حمل النهي في الحديث الشريف. «مجمع الفتاوى» انتهى. وقال في «الأشباه والنظائر»: وفي «البزازية»: إذا تزلزلت الأرضُ وهو وفي بيته يستحب له الفرار إلى الصخراء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى الشَّالُونِ النهي. ويفيد جواز الفرار من الطاعون إذا نزل ببلدة، انتهى قول «الأشباه والنظائر».

شَدِيْدٌ، فَقَالَ: «دَعْهَا'' عَنْكَ؛ فَإِنَّ مِنَ الْقَرَفِ التَّلَفَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٠٤٣ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الطَّاعُوْلُ رِجْزُ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا ``عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوْا فَرَارًا مِنْهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٠٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ لِلّهِ عَنِيلَةٍ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَإِنَّ اللّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيْبهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيْدٍ». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

(١) قوله: دعها عنك: مثله ذروها ذميمة. قال علي القاري رحمه الله الباري: ليس هذا من باب العَدْوَى، وإنها هو من باب
 الطّب؛ فإن استصلاح الأهواء من أعون الأشياء على صحة الأبدان وفساد الهواء من أسرع الأشياء إلى الأسقام.

(٢) قوله: فلا تقدموا عليه إلخ: قال الشيخ النووي في شرح «مسلم»: وفي هذه الأحاديث منع القدوم على بلد الطاعون ومنع الخروج منه فرارًا من ذلك. أما الخروج لعارض فلا بأس به، وهذا الذي ذكرناه هو مذهبنا ومذهب الجمهور قال القاضي: هو قول الأكثرين. قال: حتى قالت عائشة: الفرار منه كالفرار من الزحف، قال: ومنهم من جوَّز القدوم عليه، والخروج منه فرارًا. قال: وروى هذا عن عمر بن الخطاب، وأنه نَدِم على رجوعه من سرغ. وعن أبي موسى الأشعري ومسروق والأسود بن هلال: أنهم قَرُّوا من الطاعون. وقال عمرو بن العاص: قَرُّوا عن هذا الرجز في الشعاب والأودية ورؤوس الجبال، فقال معاذ: بل هو شهادة ورحمة. ويتأوّل هؤلاء النهي على أنه لم ينه عن الدخول عليه والخروج منه نخافة أن يصيبه غير المقدّر، لكن مخافة الفتنة على الناس؛ لئلا يظنوا أن هلاك القادم إنها حصل بقدومه، وسلامة الفار إنها كانت بفراره. قالوا: وهو من نحو النهي عن الطِيرة والقُرب من المجذوم. وقد جاء عن ابن مسعود قال: الطاعون فتنة على المقيم والفار.

أما الفار فيقول: فررت نجوت. وأما المقيم فيقول: أقمت فيتُ. وإنها فرّ من لم يأت أجله، وأقام من حضر أما الفار فيقول: فررت نجوت. وأما المقيم فيقول: أقمت فيتُ. وإنها فرّ من لم يأت أجله، وأقام من حضر أجله انتهى. وذكر الطحاوي في «مشكل الآثار»: هذا الحديث فقال: تأويله أنه إذا كان بحال لو دخل وابتلي به وقع عنده أنه نجا بخروجه، فلا يدخل ولا يخرج؛ صيانة لاعتقاده. فأما إذا كان يعلم أن كل شيء بقدر الله، وأنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله، فلا بأس بأن يدخل ويخرج. كذا في «الظهيرية». قاله في «العالمگرية».

٢٠٤٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيْهِ قَالَ: «الفَّارُ مِنَ الطَّاعُوْنِ كَالفَّارِّ مِنَ النَّامِرُ فِيهِ لَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٠٤٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَقُوْلُ: ﴿ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: إِذَا الْبَتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ، ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجُنَّةَ»، يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. بَتَلَيْتُ عَبْدِيْ بِحَبِيْبَتَيْهِ، ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجُنَّةَ»، يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. بَابُ تَمَنِّي الْمَوْتِ وَذِكْرِهِ

٢٠٤٧ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّى ﴿ أَحَدُكُمُ الْمُوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَهُ يَرْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠٤٩ - وَعَنْ جَبَّارٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَيَلِيَّةٍ: «لَا تَمَنَّوا الْمَوْتَ؛ فَإِنَّ هَوْلَ الْمَطْلَعِ شَدِيدُ، وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَنْ يَطُوْلَ عُمْرُ الْعَبْدِ وَيَرْزُقَهُ اللّهُ عَنَّقِجَلَّ الْإِنَابَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٠٠٥٠ - وَعَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ ﴿ قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَذَكَرْنَا وَرَقَّقَنَا فَبَكَى سَعْدُ، وَقَالَ النَّبِيُّ وَقَالِ النَّبِيُ وَقَالِ النَّبِيُ وَقَالِ النَّبِيُ وَقَالِ النَّبِيُ وَقَالَ النَّبِيُ وَقَالِهِ اللَّهِ عَلَى الْمَوْتَ اللَّهُ فَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «يَا سَعْدُ، إِنْ كُنْتَ خُلِقْتَ لِلْمَانَ مِنْ عَمَلِكَ فَهُوْ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

 <sup>(</sup>١) قوله: لا يتمنى أحدكم الموت إلخ: قال في «رد المحتار»: قال في «النهر»: ويكره تمني الموت بضرر نزل به؛ لنهي عن ذلك. فإن كان ولا بُدَّ فليقل: اللَّهم أُحيِني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفَّنِي إذا كانت الوفاة خيرًا لي. كذا في «السراج».

٢٠٥١ - وَعَنْ حَارَئَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ، وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعًا، فَقَالَ: لَوْلَا إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ يَقُوْلُ: (لا يَتَمَّنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَثَيْتُهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِيْ
 مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ مَا أَمْلِكُ دِرْهَمًا، وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِيْ الْآنَ لَأَرْبَعِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: ثُمَّ أَتِي بِصَفَنِهِ، فَلَمَّا رَآهُ بَكَى وَقَالَ: لَكِنَّ حَمْزَةً لَمْ يُوْجَدْ لَهُ كَفَنُ إِلَّا بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ، إِذَا جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ، حَتَّى جُعِلَتْ عَلَى رَأْسِهِ، وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْ خِرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ (اثُمَّ مُدَّتُ عَلَى رَأْسِهِ، وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْ خِرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ (اثُمَّ مُدَّتُ عَلَى رَأْسِهِ، وَجُعِلَ عَلَى قَدَمَيْهِ الْإِذْ خِرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ (اثُمَّ أَي بِصَفَنِهِ» إِلَى آخِرِهِ.

٢٠٥٢ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ أَحْيِنِيْ مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِيْ، وَتَوَفَّنِيْ إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِيْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

7٠٥٣ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً : «مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَةً أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كُرِهَ لِقَاءَ اللهِ كُرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَالَتْ عَائِشَةُ أَوْ بَعْضُ أَزْوَاجِهِ: إِنَّا لَمَكْرَهُ اللهُوْتَ. قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنَ اللهُ فِقَاءَهُ وَإِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضُوانِ اللهِ وَكُرَامَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءً أَحَبَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ وَأَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَإِلَّ اللهُ لِقَاءَهُ وَإِلَّ اللهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءً أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كُرِهَ لِقَاءَ اللهِ وَكُرَة اللهِ وَعُقُوبَتِهِ فَلَيْسَ شَيْءً أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ كُرِهَ لِقَاءَ الله وَعُقُوبَتِهِ عَائِشَة وَالْمَوْتَ قَبْلَ لقاء الله.

 فَيَقُوْلُوْنَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرتَكَ، فَيَقُوْلُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِيْ". رَوَاهُ فِي «شَرْح السُّنَّةِ»، وَأَبُوْ نُعَيْمٍ فِي «الْحِلْيَةِ».

٢٠٥٥ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَيَّاكِيَّةٍ عَلَى شَابٍّ وَهُوْ فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَجِدُك؟» قَالَ: أَرْجُوْ اللَّه يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوْدِيْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطَنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُوْ وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٢٠٥٦ - وَعَنْ جَابِر ﴿ مَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ يَقُوْلُ: «لَا يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوْ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٥٧ - وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ بِجَنَازَةٍ، فَقَالَ: «مُسْتَرِيْحُ أَوْ مُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْمُسْتَرِيْحُ وَالْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: «الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ، وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ». مُتَّفَقُ عَلَيْدِ.

٢٠٥٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَيَاكِيَّةٍ بَمَنْكَبِيْ، فَقَالَ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبُ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُ: إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ.

٢٠٥٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٢٠٦٠ - وَعَن ابْن مَسْعُوْدٍ ﴿ أَنَّ النَّبَى عَيَلِيَّا ۗ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ: «اسْتَحْيُواْ مِنَ الله حَقَّ الْحُيَاءِ». قَالُوْا: إِنَّا نَسْتَحْيِيْ مِنَ اللهِ يَا نَبِيَّ اللهِ، وَالْحُمْدُ لِلهِ. قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ مَنْ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظُ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى إِلَى حِفْظِ الْبَطْنِ وَمَا حَوَى، وَلْيَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللِّرْمِذِيُّ.

٢٠٦١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: «تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ». رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٢٠٦٢ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوْتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَاثِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٢٠٦٣ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "هَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَهُ أَسِفٍ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَزَادَ الْبَيْهَةِيُّ فِي "شُعَبِ الْإِيْمَانِ" وَرَزِيْنٌ فِي كِتَابِهِ: "أَخْذَهُ أَسِفٍ لَلْكُفَّارِ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنْ".
 لِلْكُفَّارِ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنْ".

## بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْثُ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَقِجَلَّ: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلظَّلِمُوْنَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ
وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ
ٱلْهُوْنِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوا وَعَشِيّاً ﴾ وَقَوْلِهِ:
﴿ كَذَلِكَ يَجْزِى ٱللهُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينَ

يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجُنَّة بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

يقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجُنَّة بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾

دمَعْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةً ﴿ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهِ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَالَالِهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَالَالُهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) قوله: لقَنوا موتاكم إلخ: قال في «الدر المختار»: ويلقّن نُدبًا، وقيل: وجوبًا بذكر الشهادتين؛ لأن الأولى لا تقبل =

## لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٦٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهُ لَا إِلَهَ إِلَى اللهِ عَلَيْكِ ﴿ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجُنَّةَ ﴾. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٠٦٧ - وَعَنْ مَعْقَلِ بْنِ يَسَارٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَؤُوا سُوْرَةَ لِسَ عَلَى مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٢٠٦٨ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَبَّارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوْ يَمُوْتُ فَقُلْتُ: اقْرَأُ(') عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيَّ السَّلَامَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

بدون الثانية عنده قبل الغرغرة من غير أمره بها؛ لئلا يضجر، وإذا قالها مرَّة كفاه، ولا يكرر عليه ما لم يتكلم؛ ليكون آخر كلامه: "لا إله إلا الله". ويندب قراءة "يس» و"الرعد». ولا يُلقَّن بعد تَلْجِيدِه، وإن فعل لا ينهى عنه. وفي «الجوهرة»: أنه مشروع عند أهل السنة. ويكفي قوله: "ها فلان يا ابن فلان! اذكر ما كنت عليه، وقل: رضيت بالله ربَّا، وبالإسلام دينا، وبمحمد ﷺ نبيًا". قيل: يا رسول الله! فإن لم يعرف اسمه قال: ينسب إلى آدم وحواء، ومَنْ لا يُسأل ينبغي أن لا يلقن انتهى.

وقال في «رد المحتار»: وقد أطال في «الفتح» في تأييد حمل موتاكم في الحديث على حقيقته مع التوفيق بين الأدلة، على أن الميت يسمع أو لا، لكن قال في شرح «المنية»: إن الجمهور على أن المراد منه مجازه، ثم قال: وإنها لا ينهى عن التلقين بعد الدفن؛ لأنه لا ضرر فيه، بل فيه نفع؛ فإن المبيت يستأنس بالذكر على ما ورد في الآثار إلخ. ثم ذكر أن من لا يُسأَل ثهانية: الشهيد والمرابط والمطعون والمميت زَمَن الطاعون بغيره إذا كان صابرًا محتسبًا والصديق والأطفال والمبيت يوم الجمعة أو ليلتها والقارئ في مرض موته قل هو الله أحد. وأشار الشارح إلى أنه يزاد الأنبياء عليهم السلام؛ لأنهم أولى من الصديقين.

(١) قوله: اقرأ إلخ: قال الشرنبلالي: هكذا على تبليغ السلام إلى حضرة النبي ﷺ عن الذي أمره به. قاله في "رد المحتار".

٢٠٦٩ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبًا الْوَفَاةُ أَتَتْهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُوْرَةٍ فقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنْ لَقِيْتَ فُلانًا فَاقْرَأْ عَلَيْهِ مِتِيْ السَّلَامَ، فَقَالَتْ: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَامَ، فَقَالَتْ: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَامَ، فَقَالَتْ: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَمْا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ عَيَظْتُ يَقُولُ: «إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي طِيْرٍ خُصْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ أَمَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللهِ عَيَظِيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي طِيْرٍ خُصْرٍ تَعْلُقُ بِشَجَرِ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَنْ وَالنَّشُورِ».

٠٠٧٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَلَ (' عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُوْنٍ - وَهُوْ مَيِّكِ مَا عَثْمَانَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ مَيِّكُ مَا جَهُ. وَهُوْ يَبْكِيْ حَقَّى سَالَ دُمُوْعُ النَّبِيِّ عَلَى وَجْهِ عُثْمَانَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٢٠٧١ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيّ ﷺ وَهُوْ مَيِّتُ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٢٠٧٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ﴿ إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيْضَ أَوِ الْمَيِّ فَعُولُونَا خَيْرًا ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَا ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٥٠٧٣ - وَعَنْهَا ﴿ مَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى أَبِيْ سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ » فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «الآلا تَدْعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا يَحَيْرٍ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُوْلُونَ »، ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِنَا اللهُمَّ اللهُمْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْمُهْدِيِّينَ، وَافْمَهُ لَهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٧٤ - وَعَنْهَا اللهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيْظِيَّةٍ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيْبُهُ مُصِيْبَةُ، فَيَقُوْلُ

<sup>(</sup>١) قوله: قبّل: وفي «المجتبي»: ولا بأس بتقبيل الميت. قاله في «بحر الرائق»، وكذا في «عمدة القاري».

مَا أَمْرَهُ اللهُ بِهِ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اللَّهُمَّ أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا، فَلَمَّا مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرً مِنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَقُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللهُ لِيْ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ، ثُمَّ إِنِّيْ قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللهُ لِيْ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ، ثُمَّ إِنِّيْ قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللهُ لِيْ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ، ثُمَّ إِنِّيْ قُلْتُهَا فَأَخْلَفَ اللهُ لِيْ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٧٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ تُوْفِيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ. مُثَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٠٧٦ - وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحوح ﴿ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ وَعَجِّلُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يَعُودُهُ، فَقَالَ: «إِنِّي لَا أَرَى طَلْحَةَ إِلَّا قَدْ حَدَثَ بِهِ الْمَوْتُ فَآذِنُونِيْ بِهِ وَعَجِّلُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يَنْبُغِيْ لِجِيْفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانِي أَهْلِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

7·٧٧ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَيَلِيَّةٍ: «الْمَيّتُ تَحْصُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ وَالْمَيّتِ تَحْصُرُهُ الْمَلاَئِكَةُ النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجُسَدِ الطَّيِّبِ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوْا: اخْرُجِيْ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجُسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْجٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَصْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَقَّ تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانُ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانُ، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا ؟ فَيَقُولُونَ: فَلَانُ، فَيُقَالُ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبِ، كَانَتْ فِي الْجُسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِيْ حَمِيْدَةً وَأَبْشِرِيْ بِرَوْجٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَصْبَانَ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَقَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِيْ فِيْهَا اللهُ.

وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوْءُ قَالَ: اخْرُجِيْ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، كَانَتْ فِي الْجُسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِيْ أَيْتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، كَانَتْ فِي الْجُسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِيْ ذَمِيمَةً وَأَبْشِرِيْ بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٍ، فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حَقَّ تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يُفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلاَنُ، فَلائُ، فَيُقَالُ: لَا مُرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيئَةِ، كَانَتْ فِي الْجُسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِيْ ذَمِيمَةً، فَإِنَّهَا لَا تُفْتَحُ

لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

رَبُونَ اللّهِ عَالَهُ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: "إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُ الْمُوْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا» قَالَ حَمَّادُ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ، قَالَ: "وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: يُصْعِدَانِهَا» قَالَ حَمَّادُ: فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِسْكَ، قَالَ: "وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوْحُ طَيِّبَةُ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ، قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوْحُهُ قَالَ عَلَاهُ وَذَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ مَنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعْنَا، وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوْحُ خَبِيثَةٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْأَرْضِ، فَيُقَالُ: انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً رَيْطَةً لَا اللهِ عَلَيْكَةً وَيُطَلِّهُ وَيُطَلِّهُ وَيُطَلِّهُ وَيُطَلِّهُ وَيُطَلِّهُ وَيُطَلِّهُ وَيَطُلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً وَيْطَةً وَيُعَلِّهُ وَيُطَلِّهُ وَيُعَلِّقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً وَرَعُوا اللهِ عَلَيْكَةً وَيُعَلِّقُونَ وَاللّهُ عَلَيْكَةً وَلَا أَنْهِ هُكَذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٧٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَا اللّهِ عَلَيْكَ إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ أَتَتْ مَلَائِكَ أَلَا مُحَرِيْرَةٍ بَيْضَاءَ، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِيْ رَاضِيَةً مَرْضِيًّا عَنْكِ إِلَى رَوْحِ اللهِ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ عَيْرِ غَصْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيْعِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى وُرَبِّ عَيْرِ غَصْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيْعِ الْمِسْكِ حَتَّى أَنَّهُ لَيُنَاوِلَهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، حَتَّى يُأْتُونَ يَأْتُولَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيْحُ الَّتِيْ جَاءَتْكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، فَيَأْتُونَ يَا تُولُونَ السَّمَاءِ فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيْحُ الَّتِيْ بَعْنَائِهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ: مَاذَا بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرْحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِيهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، فَيَسْأَلُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ فُلَانُ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: قَدْ مَاتَ، أَمَا أَتَاكُمْ فَلَكُمْ فَلَكُنُ مَاذَا فَعَلَ فُلَانُ؟ فَيقُولُونَ: دَعُوهُ، فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: قَدْ مَاتَ، أَمَا أَتَاكُمْ فَلَانُ؟ مَاذَا فِعَلَ فُلَانُ؟ فِيقُولُونَ: دَعُوهُ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ أَتَتُهُ مَلاَئِكُ مَا اللهِ عَنَهُولُونَ: اخْرُجِيْ سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ إِلَى عَذَابِ اللّهِ عَنَهُمْ لَلْ اللهِ عَنَهُولُونَ: مَا أَنْبَنَ هَذِهِ الرِّيْحُ فَلَانَ بِهِ إِلَى بَابِ الْأَرْضِ، فَيقُولُونَ: مَا أَنْبَنَ هَذِهِ الرِّيْحُ حَيَّةُ وَلَوْنَ بِهِ أَرْوَاحَ الْكُفَارِ وَاحَ الْكُفَارِ وَاءُ أَخْدُ وَالنَّسَائِيُ.

٢٠٨٠ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ

الْأَنْصَارِ فَأَتَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأْنَمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ، وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الْأَرْضِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيدُوا بِاللّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ اللّهُنْيَا عَذَابِ الْقَبْرِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ اللّهُ نُوا فِيهُمُ الشَّمْسُ، وَإِفْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةً مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ وُجُوهُمُ الشَّمْسُ، مَعْهُمْ كَفَنُ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطُ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ، حَتَى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمُؤْتِ عَنْ كَمَّا لَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُدُهُا، وَيَعْرَبُ مِنَ اللّهِ وَرِضُوانٍ. قَالَ: فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، فَيَأْخُدُهُا، فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَفِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، وَيَعْرُبُ مِنْهَا كُأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكِ وُجِدَتُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

قَالَ: فَيَصْعَدُوْنَ بِهَا، فَلَا يَمُرُوْنَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَإٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِلَّا قَالُواْ: مَا هَذَا الرُّوْحُ الطَّلِّبُ؟ فَيَقُولُوْنَ: فَلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُواْ يُسَمُّوْنَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوْ الْ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْتَفْتِحُوْنَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوْهَا إِلَى السَّمَاءِ اللَّي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: مُقَرَّبُوهُا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَيَقُولُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ: اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِيِّينَ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأَرْضِ؛ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أَخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى.

قَالَ: فَتُعَادُ رُوْحُهُ فِي جَسَدِهِ، فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُوْلُ: رَبِّيَ الْإِسْلَامُ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ فَيَقُوْلُ: هُوَ رَسُولُ اللهِ وَيَنْكِيْ مَنْقُولُانِ لَهُ: وَمَا عِلْمُك؟ فَيَقُولُ: قَرَاتُ كِتَابَ اللَّهِ فَامَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي؟ قَرَاتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ. فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي؟

-----فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجُنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجُنَّةِ، وَافْتَحُواْ لَهُ بَابًا إِلَى الْجُنَّةِ. قَالَ: فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ.

قَالَ: وَيَأْتِيهُ رَجُلُّ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ القِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوْعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْحِيْرِ، فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: أَيْمُ السَّاعَةَ، رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِيْ. أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ، فَيَقُولُ: رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ، رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِيْ. قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةً سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ السَّمَاءِ مَلَائِكَةً سُودُ الْوُجُوهِ، مَعَهُمُ الْمُسُوحُ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَسُوحُ وَيَ يَكِيهِ مَنَ اللَّهِ التَّهْسُ الْخَيِيثَةُ الْخُرْجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللّهِ الْمُسُوحُ وَعَى يَجْعِلُولِ المَّنُوثِ الْمَبْلُولِ وَعَى اللّهُ وَعَلَى الْمُسُوحُ مَنَ السَّفُودُ مِنَ الصَّوفِ الْمَبْلُولِ وَعَضَبٍ، قَالَ: فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ مِنَ الشَّوْفِ الْمُسُوحِ، وَيَعْمُولُ الْمُسُوحِ، عَلَى اللّهُ الْمُسُوحُ مَنْ السَّفُودُ مِنَ الصَّوفِ الْمُسُوحِ، وَيَعْمُولُ الْمُسُوحِ، وَيَعْمُولُ الْمُسُوحِ، وَيَعْمُولُ الْمُسُوحِ، وَيَعْمُولُ الْمُسُوحِ، وَيَعْمُولُ الْمُسُوحِ، وَيَعْمُ وَعْهُ إِلَى الْمُعْرِعِ فَي يَلِكَ الْمُسُوحِ، وَيَعْمُولُ الْمَالُولِ الْمُعْلِقِ فَي يَلْكَ الْمُسُوحِ، وَيَعْمُولُ اللَّهُ وَالْمُعْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْلِقِ فَي السَّفُودُ مِنَ الصَّوْفِ الْمُسُومِ، وَيَعْمُولُ الْمُسُوحُ مَنْ السَّوْمُ وَلَا فَي يَلْكَ الْمُسُومِ وَيَعْمُ وَلَى السَّفُودُ مِنَ السَّفُومُ الْمُولِ الْمُعْرِقِ فَي الْمُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْلَقِ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُولُ الْمُو

فَيَصْعَدُونَ بِهَا، فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوٰا: مَا هَذَا الرُّوْحُ الْحَبِيثُ؟ فَيَقُونُونَ: فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا، حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ ﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْحُلُونَ ٱللهُ عَنَهَمَلَ اللهُ عَنَامُ اللهُ عَلَيْكُ إِللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَنَهَمُ اللهُ عَنَهَمَلَ اللهُ عَنَهُمَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنَهُمُ اللهُ عَنْهَمَلَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَلَا أَرْضِ السُّفْلَى فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخُطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ۞ ﴾ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ. السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ۞ ﴾ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ.

وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَنْ رَبّكَ؟ فَيَقُوْلُا: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي فَيَقُوْلَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ لَهُ: مَا هِذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟

فَيَقُوْلُ: هَاهُ هَاهُ، لَا أَدْرِي.

فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ؛ فَافْرِشُواْ لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُواْ لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُوْمِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، وَيَأْتِيهِ رَجُلُّ قَيِيْحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الْوَجْهِ فَيَقُولُ: أَبْقِرْ بِالَّذِي يَسُوْءُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ. فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ، فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْحَبِيثُ، فَيَقُولُ: رَبِّ لَا تُقِمْ السَّاعَةَ».

وَفِيْ رَوَايَةٍ نَحْوُهُ. وَزَادَ فِيْهِ: ﴿إِذَا خَرَجَ رُوْحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُوْنَ اللّٰهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوْجِهِ مِنْ قِبلِهِمْ.

وَتُنْزَعُ نَفَسُهُ يَعْنِي الْكَافِرَ مَعَ الْعُرُوقِ، فَيَلْعَنَهُ كُلُّ مَلَكِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُوْنَ الله: أَنْ لَا يُعْرَجَ رُوْحُهُ مِنْ قِبَلِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِي سُننِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ، وَالْبَيْهَةِيُّ فِي «كِتَابِ عَذَابِ الْقَبْرِ»، وَالطَّيَالِسِيُّ وَعَبْدُ '' فِي مُسْنَدَيْهِمَا، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ فِي الزُّهْدِ، وَابْنُ جَرِيْرٍ وَابْنُ أَبِيْ حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ مِنْ طُرُقٍ صَحِيْحَةٍ، وَقَالَ مِيْرَك: حَدِيْثُ أَمْدَ حَدِيْثُ حَسَنُ.

٢٠٨١ - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن كَعْبٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَظَيْهٍ
 قَالَ: "إِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلَقُ فِي شَجَرِ الْجُنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَهُ اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ يَوْمَ
 يَبْعَثُهُ». رَوَاهُ مَالِكُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنَّشُوْرِ».

<sup>(</sup>١) قوله: عبد: أراد بقوله: «عبد» عبد بن حميد، أول من كتب في التفسير. كذا في «المرقاة».

## بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَتَكْفِيْنِهِ

٢٠٨٢ - عَنْ أُمِّ عَطِيَّة ﴿ مَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ وَخَنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْثُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنِيْ » فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» تَعْنِيْ إِزَارَهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا وَابْدَأَن بِمَيَامِنْهَا وَمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ عَلَيْشَةَ: وَابْدَأَن بِمَيَامِنْهَا وَمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ عَلَيْشَةَ: وَابْدَأَن بِمَيَامِنْهَا وَمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا». مُتَقَقً عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ عَلَيْشَةَ: أَنْ مِمْا أَوْ مُوسَامِنَا أَنْ مَا مَنَامُ وَمَوَاضِعِ الْوُصُوءِ مِنْهَا». مُتَقَقً عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ عَلَيْشَةَ أَنَّا اللهُ عَلْمُ مَنْ مَا تَنصُونَ مِينَا أَنَّكُ مَا رَأَتْ مِيتَا لُكُنَا أَنْهُ مِنْ مَا تَنصُونَ مِيتَكُمْ ؟ وَرَوَى إِمَامُنَا أَنُهُمَا رَأَتْ مِيتَا أَنَهُا رَأَتْ مِيتًا لُسُرَّحُ رَأُسُهُ، فَقَالَتْ: عَلَى مَا تَنصُونَ مِيتَكُمْ ؟

٢٠٨٣ - وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ لَهَا: فِي كُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقُالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَّا كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ خَبُرَانِيَّةِ الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَسَكَتَ عَنْهُ. وَذَلِكَ دَلِيْلُ رِضَاهُ بِصِحَّتِهِ. وَفِيْ سَنَدِهِ يَزِيْدُ ابْنُ أَبِيْ زِيَادٍ وَإِنَّ مُسْلِمًا قَدْ أَخْرَجَ لَهُ فِي الْمُبَائِعَاتِ، وَفِيْ "الْكَافِيْ": رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، قَالَهُ فِي "شَرْحِ الْهَدَايَةِ".

٥٠٠٥ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ مَ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةً عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِّيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ

<sup>(</sup>١) قوله: علام تنصون ميتكم: قال الشافعي يُسرَّح شعرها، ويجعل ثلاث ظفائر، ويجعل خلف ظهرها، وبه قال أحمد وإسحاق. قلنا: ليس في الحديث الذي استدل به الشافعي وأحمد إشارة من النبي ﷺ إلى ذلك. وإنها المذكور فيه الإخبار من أم عطية أنها مشطت شعرها ثلاثة قرون، وكونها فعلت ذلك بأمر النبي ﷺ احتمال، والحكم لا يثبت به، ولأن ما ذكره زينة، والميت مستغني عنها. قاله في «عمدة القاري». وحديثُ عبد الرزاق وإمامِنا أبو حنيفة الذي ذكر في هذا الكتاب يُؤيِّد مذهبنا.

فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَنَفَتَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ (ا) قَمِيصَهُ. قَالَ: وَكَانَ كَسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٢٠٨٦ - وَعَنْ سَمَّاكٍ عَنْ جَابِرِ بْن سَمُرَةَ قَالَ: كُفِّنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابِ: قَمِيْصٍ وَإِزَارِ وَلِفَافَةٍ. رَوَاهُ ابْنُ عَدِيِّ فِي «الْكَامِل».

٢٠٨٧ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ: أَنَّ النَّبَيَّ عَيَّاكِلَةٍ كُفِّن فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيْصٍ. رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِي «كِتَابِ الْآثَارِ» مُرْسَلًا، وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ نَحْوَهُ.

٢٠٨٨ - وَعَنْ جَابِر ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كُفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٠٨٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ لَا تَغَالُوا فِي الْكَفَنِ؛ فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَريعًا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٠٩٠ - وَعَن ابْن عَبَّاسٍ هُمْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَّاكِيَّةٍ: «الْبَسُوْا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، يَجْلُوْ الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَه إِلَى «مَوْتَاكُمْ».

٢٠٩١ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ دَعَا بِثِيَابِ جُدُدٍ فَلَبِسَهَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «الْمَيِّتُ يَبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتَىْ يَمُوْتُ فِيْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَبَوَّبَ عَلَيْهِ «مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَطْهِيْرِ ثِيَابِ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ».

٢٠٩٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: لَمَّا احْتُضِرَ أَبُوْ بَكْرٍ ﴿ تَمَثَلَّتُ بِهَذَا الْبَيْتِ:

<sup>(</sup>١) قوله: وألبسه قميصه: وقال العلامة العيني في «عمدة القاري»: فيه دلالة على الكفن في القميص، وفيه جواز إخراج الميت من قبره لحاجة أو لمصلحة ونفث الريق فيه. قاله الكرماني. وقال ابن وهب: إذا سوَّى عليه التراب فات إخراجه، وقاله يحيى بن يحيى، وقال أشهب: إذا أهيل عليه التراب فات إخراجه، ويصلي عليه في قبره انتهي.

أَعَاذِلُ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتَى إِذَا حَشرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةَ، لَيْسَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ قُوْلِيْ: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحُقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١٠﴾ فُمَّ انْظُرُوا نَوْيَ هَذَيْنِ فَاغْسِلُوْهُمَا، ثُمَّ كَفَّنُوْنِي فِيْهِمَا؛ فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجِدِيْدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي "كِتَابِ الزُّهْدِ".

وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ نَحْوَهُ. وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوْ مُحْرِمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (١) وَكُفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُحْرَمِ يَمُوْتُ: «خَمِّرُوهُ وَلَا تَشَبَّهُوهُ بِالْيَهُوْدِ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْمَالِكِ عَنْ عَائِشَةَ ١٠٠٠ اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمَّا مَاتَ ابْنُهُ وَاقِدٌ وَهُوْ مُحْرِمٌ كَفَّنَهُ وَخَمَّرَ ۖ رَأْسَهُ وَوَجَّهَهُ، وَقَالَ: لَوْلَا إِنَّا مُحْرِمُوْنَ لَحَنَّطْنَاكَ يَا وَاقِدُا.

وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَه: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ " عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ

<sup>(</sup>١) قوله: وسدر: وفيه غسله بالسدر، وهذا يدل على أنه خرج من الإحرام؛ لأنه لا يجوز غسل المحرِم بسدر، من «عمدة القاري» ملخَّصًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: وخر رأسه إلخ: قال طاوس: يطيب رأس المحرم إذا مات. وقال الحسن: إذا مات المحرِم فهو حلال. ومن حديث مجالد عن عامر: إذا مات المحرم ذهب إحرامه. ومن حديث إبراهيم عن عائشة: إذا مات المحرِم ذهب إحرام صاحبكم، وقاله عكرمة بسند جيد. وحكى ابن حزم أنه صح عن عائشة تحنيط الميت المحرِم إذا مات، وتطييبه وتخمير رأسه. وعن جابر عن أبي جعفر: قال: المحرِم يغطى رأسه ولا يكشف. قاله العلامة العيني في «عمدة

<sup>(</sup>٣) قوله: انقطع عمله إلخ: وقال بعض الأعلام: يشكل بالحديث الصحيح تجويز مشايخنا تخمير وجه الميت مُحرِما =

أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ.

٢٠٩٣ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ الْكَفَن الحُلَّةُ(١) وَخَيْرُ الْأُضْحِيَةِ الْكَبَشُ الْأَقْرَنُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ.

٢٠٩٤ - وَعَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرِتِّ ﴿ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَغِيْ وَجَهَ اللهِ تَعَالَى فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَا يُكَفَّنُ فِيْهِ إِلَّا نَمِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ فَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «غَطُّواٰ بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا

ورأسه؛ لحديث ليس في قوة هذا. قاله في شرح «النقاية». وقال العلامة في هامشه: هذا الإشكال مبني على عدم الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وشتان ما بينهما، فتدبر في قوله ﷺ، يظهر لك أن الإحرام له أثر قويٌّ في ستر الرأس. فلذا رتَّب ستر الرأس عليه. وقال: فإنه يبعث إلخ وأحكام الدنيا تنقطع عن الأموات فيغطى رأس المحرِم إذا مات؛ لانقطاع عمله. وأما هذا المحرِم فعدم تغطية الرأس من خصوصياته.

ألا ترى أنه ﷺ قال: فإنه يبعث إلخ. ولو كان كما ذهب إليه من يخالفنا لكان نسق الكلام: «فإن المحرمين يُبعثون، أوكل محرم يبعث. ولو رتّب على وصف الإحرام لعرفنا أنه عدم تغطية الرأس أثر الإحرام بعد الموت أيضًا. فإن قلت: إن الضمير في «فإنه يُبعث» راجع إلى المحرِم. قلت: كلا، بل إلى ذات المحرِم؛ فإن الضهائر ترجع إلى الذوات. بخلاف أسهاء الإشارات؛ فإنها تلاحظ فيه المشار إليه مع صفته. فحاصل الكلام: أن عدم تغطية الرأس أثر الإحرام كما هو ظاهر من قوله ﷺ وأما المحرِمون بعد الموت فلأن يغطَّى رؤوسهم؛ لانقطاع أعمالهم في حق أحكام الدنيا.

<sup>(</sup>١) قوله: الحلة: الحلة ازار ورداء من برود اليمن، ولا يطلق إلا على الثوبين. والمقصود – والله أعلم –: أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحد، والثوبان خير منه. وإن أريد السنة والكمال فثلاث على ما عليه الجمهور. قاله في حاشية «أبي داود».

<sup>(</sup>٢) قوله: غطُّوا بها رأسه إلخ: هذا دليل على أن كفن الضرورة ثوب واحد، وعلى أن ستر جميع الميت واجب. قاله في «المرقاة». وفي «الدر المختار»: وكفن الضرورة لهما ما يوجد، وأقله ما يعمّ البدن. وعند الشافعي: ما يستر =

عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوْ يَهْدِبُهَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٥٠٠٥ - وَعَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَتِي بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوْ خَيْرٌ مِنِّيْ، كُفِّنِ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ. وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوْ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ مَسَنَاتُنَا عُجِّلَتُ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِيْ حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠٩٦ - وَعَنِ ابْنِ عُبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الحَّدِيْدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوْا بِدِمَاثِهِمْ وَثِيَابِهِمْ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ".

بَابُ الْمَشْيِ بِالْجُنَازَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا وَقَوْلِ اللهِ عَرَّفِكَةً: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى ٓ أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ وقَوْلِ اللهِ عَرَّفِكَ اللهِ عَرَقِكَ اللهِ عَرَقِهَا اللهِ عَرَقِهَا اللهِ عَرَقِهَا اللهِ عَرَقِهَا اللهِ عَرَقَهَا اللهِ عَرَقَهُا اللهِ عَرَقَهَا اللهِ عَرَقَهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَرَقَهُ عَلَيْهَا اللهِ عَرَقَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَا اللهِ عَرَقَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَرَقَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَقَهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَرَقَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

٢٠٩٧ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَسْرِعُوْا بِالْجُنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ

العورة كالحي. وقال في «رد المحتار»: إن ما لا يستر البدن لا يكفي عن الضرورة أيضًا، بل يجب ستر باقيه بنحو حشيش كالإذخر، ولذا قال الزيلعي بعد سوقه حديث مصعب: وهذا دليل على أن ستر العورة وحدها لا يكفي خلافًا للشافعي. وقال في شرح «المنية»: ولا يجوز الجمع بين اثنين في كفن واحد عندنا، خلافًا للشافعية والحنابلة حيث جوَّزوه عند الضرورة؛ لما روى أنس. قلنا: معناه أنه كان يقسم الواحد بين الجهاعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، وليس المراد أن بلاصق بدناهما؛ لأن فيه مباشرة عورة أحدهما للآخر. ولا يجوز أن يدفن اثنان أو أكثر في قبر واحد إلا عند الضرورة. وحيتلذ يجعل بينهما حاجز من التراب انتهى.

<sup>...</sup>روق «عمدة القاري» عن العلامة ابن تيمية: معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجهاعة، فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنًا فيقدِّمه في اللحد. فلو أنهم في ثوب واحد جملة يسأل عن أفضلهم قبل ذلك؛ كيلا يؤدِّي إلى نقض التكفين وإعادته.

صَالِحةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرُّ تَضَعُوْنَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. ٢٠٩٨ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﴿ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: ﴿إِذَا وُضِعَتْ الْجُنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُوْنِيْ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُوْنَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠٩٩ - وَعَنْ عَلِيٌّ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّاكِيَّةٍ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي جَنَازَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّحَاوِيُّ. وَفِيْ رِوَايَةٍ مَالِكِ وَأَبِيْ دَاوُدَ: قَامَ فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ. وَفِيْ رَوَايَةٍ مُحَمَّدٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدُ. قَالَ مُحَمَّدُ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، لَا نَرَى الْقِيَامَ لِلْجَنَازَةِ، كَانَ هَذَا شَيْئًا فَتُركَ، وَهُوْ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ.

٢١٠٠ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيْرِيْنَ قَالَ: إِنَّ جَنَازَةً مَرَّتْ بِالْحَسَن بْن عَلِيٍّ وَابْن عَبَّاسٍ، فَقَامَ الْحُسَنُ وَلَمْ يَقُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ الْحُسَنُ: أَلَيْسَ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَيَّاكِيَّةٍ لِجِنَازَةِ يَهُوْدِيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ جَلَسَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٢١٠١ - وَعَنِ ابْنِ سَخْبَرَةَ قَالَ: كُنَّا قُعُودًا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ﴿ مُنْتَظِرُ جَنَازَةً، فَمَرَّ جِّنَازَةٍ أُخْرَى فَقُمْنَا، فَقَالَ: مَا هَذَا الْقِيَامُ؟ فَقُلْتُ: مَا تَأْتُوْنَا بِهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ قَالَ أَبُوْ مُوْسَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ أَوْ يَهُوْدِيِّ أَوْ نَصْرَانِيِّ فَقُوْمُوا ؛ فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ لَهَا تَقُوْمُوْنَ، إِنَّمَا تَقُوْمُوْنَ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ». فَقَالَ عَلِيُّ: إِنَّمَا صَنَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيلَةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَانَ يَتَشَبُّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ فِي الشَّيْءِ، فَإِذَا نُهِيَ عَنْهُ تَرَكَهُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. ٢١٠٢ - وَعَنِ ابْنِ أَفِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «إِذَا تَبِعْتُمُ الْجُنَازَةَ فَلَا جَعْلِسُواْ حَتَّى تُوضَعَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: «حَتَّى تُوْضَعَ بِالْأَرْضِ»، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه عَنْ عُبَادَةَ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَبِعَ جَنَازَةً لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوْضَعَ فِي اللَّحِدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا هَكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وقَالَ: هَجُلَفُوهُمُهُمْ. (١)

٢٠٠٣ - وَعَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّه يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطِ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ.

٠١٠٤ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّيِّ عَيَّكِمْ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَ فِي الْيُوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى (") فَصَفَّ (") بِهِمْ، .....

 <sup>(</sup>١) قوله: خالفوهم: لذلك قال في «شرح النقاية»: وكره الجلوس قبل وضعها، أي عن أعناق الرجال موافقة لهم
 واستعدادا لإعانتهم، فإذا وُضعَت على الأرض فلا بأس بالجلوس.

<sup>(</sup>r) قوله: المصلي: وفيه حجة للحنفية والمالكية في منع الصلاة على الميت في المسجد؛ لأنه ﷺ خرج بهم إلى المصلّى. قاله في "عمدة المصلّى، فصف بهم، وصلى عليه، ولو ساغ أن يصلي عليه في المسجد لما خرج بهم إلى المصلّى. قاله في "عمدة القارى».

رى قوله: فصف بهم إلخ: ذهب الشافعي إلى جواز الصلاة على الغائب. وعند أبي حنيفة لا تجوز، ولا تصح. وأما صلاته على المناهم على ميت يراه الإمام صلاته على النجاشي؛ لأنه رفع سريره له حتى رآه بحضرته، فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه الإمام ويحضره دون المأمومين، وهذا غير مانع من الاقتداء. وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني ناقلا عن أسباب النزول للواحدي بغير إسناد عن ابن عباس قال: كشف للنبي عَلَيْ عن سرير النجاشي حتى رآه، وصلى عليه.

وَكَبَّرَ (') أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِي "صَحِيْحِهِ" عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِيَّةٍ قَالَ: "إِنَّ أَخَاكُمْ النَّجَاشِيَّ تُوْفِيِّ، فَقُوْمُواْ فَصَلُّواْ عَلَيْهِ"، فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ وَصَفُّواْ خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَهُمْ لَا يَظُنُّوْنَ إِلَّا أَنَّ جَنَازَةً بَيْنَ يَدَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ عَوْانَةَ: فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، وَنَحْنُ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّ الْجَنَازَةَ قُدَّامَنَا.

وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي «مُعْجَمِهِ الْأَوْسَطِ» عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ أَمَامَةَ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى يَتَبُوكِ، فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَصَرَبَ بِجَنَاحِهِ عَلَى بِالْمَدِيْنَةِ أَتَّجُبُ أَنْ تُطُوى لَكَ الْأَرْضُ، فَتُصلِّ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَصَرَبَ بِجَنَاحِهِ عَلَى الْأَرْضُ وَرَفَعَ لَهُ سَرِيْرَهُ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ ، فِي كُلِّ صَفِّ سَبْعُونَ اللهُ وَيَعْلَقُهُ لِحِبْرِيْلَ ﴿ فَا اللهِ عَلَيْهِ لَعِبْرِيْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَخَلْفَهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى مَلَكِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لَحِبْرِيْلَ ﴿ فَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢١٠٥ - وَعَنْ سَلْمَانَ الْمُؤَذِّنِ قَالَ: تُوْفِيَّ أَبُوْ شُرَيْحَةَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

<sup>=</sup> وفي «مغازي الواقدي»: لما التقى الناس بموتة جلس رسول الله على المنبر، وكشف له ما بينه وبين الشام، فهو ينظر إلى معتركهم. فقال يُحقيق أخذ الراية زيد بن حارثة، فمضى حتى استُشهد، وصلَّى عليه ودعا له، وقال: استغفروا له دخل الجنة وهو يسعى، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فمضى حتى استُشهد، فصلَّى عليه رسول الله على الله وقال: استغفروا له دخل الجنة، فهو يطير فيها بجناحين حيث شاءً، ويدلُّ على ذلك أنه تُوقِّى خلق كثير من أصحابه على وقال: المتغفروا له دخل الجنة، فهو يطير فيها بجناحين حيث شاءً، ويدلُّ على ذلك، حتى قال: لا يموتن أحد منكم إلا والنتموني به؛ فإن صلاي عليه رحمة له. هذا حاصل ما في «المرقاة» و«الدر المختار» و«رد المحتار» وشرح «المنية» و«قتح القدير».

<sup>(</sup>١) قوله: وكبر أربع تكبيرات: يدل على أن تكبيرات الجنازة أربع. كذا في «عمدة القاري».

٢٠٠٦ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجُنَائِزِ خَمْسًا وَسِتًّا وَأَرْبَعًا حَتَّى قُبِضَ النَّيُ عَلَيْهِ، ثُمَّ كَثَرُوا كَذَلِكَ فِي وِلَايَةِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ، ثُمَّ وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ فَهِ فَفَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَّالِيَّةٍ مَتَى الْخَطَابِ فَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ: إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَّالِيَّةٍ مَتَى الْخَيْلِيَّةِ مَتَى النَّاسُ بَعْدَكُمْ، وَالنَّاسُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجُاهِلِيَّةِ، فَأَجْمِعُوا عَلَى شَيْءٍ يَخْتَلِفُ النَّاسُ بَعْدَكُمْ، فَأَجْمَعَ رَأْيَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيَالِيَّةٍ أَنْ يَنْظُرُوا آخِرَ جَنَازَةٍ كَبَّرَ يَعْلَيْهِ أَنْ يَنْظُرُوا آخِرَ جَنَازَةٍ كَبَرَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَقِرَهُ وَيَرْفَضُونَ مَا سِوَاهُ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوا آخِرَ جَنَازَةٍ كَبَرَ عَلَيْهَ النَّهِ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. رَوَاهُ مُحَمَّدُ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالطَّحَاوِيُ نَعُوهُ.

٢٠٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: آخِرُ مَا كَبَّرَ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةٍ عَلَى الْجُنَائِزِ أَرْبَعَ تَكَبِيْرَاتٍ، وَكَبَّرَ عُمَرُ عَلَى أَبِيْ بَصْرٍ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى عُمَرَ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى عَلِيٍّ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى الْحُسَنِ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى الْحَسَنِ أَرْبَعًا، وَكَبَّرَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى آدَمَ أَرْبَعًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» وَالْبَيْهَةِيُّ فِي سُنَنِهِ وَالطَّبَرَافِيُّ.

٢١٠٨ - وَعَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﴿ كَانَ لَا يَقْرَأُ ا فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِتَازَةِ. رَوَاهُ مَالِكُ.

<sup>(</sup>١) قوله: كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة: وقال في «تابع الآثار»: وما روي من القراءة محمول على ما كان نية الدعاء. وقال في «المدر المختار»: وعين الشافعي الفاتحة في الأولى، وعندنا تجوز بنية الدعاء وتكره بنية القراءة؛ لعدم ثبوتها فيها عنه ﷺ. قال ابن الملك: بحديث الترمذي قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال الشافعي، قلت: مع عدم تعيين دلالته على أن القراءة كانت على الميت، أو في الصلاة عليه، أو بعد أيِّ تكبيرة من تكبيراتها، والحديث لا يصح الاستدلال به.

وقال في «رد المحتار»: والظاهر أن الفاتحة بنية الدعاء تقوم مقام الثناء على ظاهر الرواية من أنه يُسنُّ بعد الأولى التحميد، وتكره بنية القراءة. قال في «البحر» عن «التجنيس» و«المحيط»: لا يجوز؛ لأنها محل الدعاء دون القراءة ومثله في «الولوالجية» و«التاتارخانية» وظاهره أن الكراهة تحريمية. وقول «القنية»: لو قرأ الفاتحة جاز

وَرُوْيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ مَا أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُوْقِّتْ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَبْنَا مِنَ الْقُرْآنِ فِي صَلَاةِ الْجُنَازَةِ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجُنَازَةِ وَيُنْكِرُ عُمَرُ بْنُ الْخُنَازِةِ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ، وَمَنْ التَّابِعِيْنَ عَطَاءً وَطَاوُسُ الْخُطَّابِ، وَعَلِيُ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ، وَمَنْ التَّابِعِيْنَ عَطَاءً وَطَاوُسُ وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحُصَّمُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيُ وَالْحُصَّمُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنذِرِ: وَبِهِ قَالَ مُجَاهِدُ وَحَمَّادُ وَالظَّوْرِيُّ. وَقَالَ مَالِكُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَيْسَتْ مَعْمُولًا بِهَا فِي بَلَدِنَا فِي صَلَاةٍ الْجُنَازَةِ، قَالَهُ فِي «عُمْدَةِ الْقَارِي» وَقَالَ فِي «شَرْحِ النَّقَايَةِ».

٢١٠٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ ( ) عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٢١١٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَا صَلَى عَلَى الْجُنَازَةِ قَالَ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَاثِينَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْكَامِ، وَمَنْ تَوَقَيْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ، اللهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَمْتِنَّا بَعْدَهُ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

أي لو قرأها بنية الدعاء؛ ليوافق ما ذكره غيره أو أراد بالجواز الصحة على أن كلام «القنية» لا يعمل به إذا عارضه غيره، فقول الشرنبلالي في رسالته: «إنه نص على جواز قراءتها» فيه نظر ظاهر لها علمته، وقوله وقول ملا علي القاري أيضًا: يستحب قراءتها بنية الدعاء؛ خروجا من خلاف الإمام الشافعي فيه نظر أيضًا؛ لأنها لا تصح عنده إلا بنية القرآن، وليس له أن يقرأها بنية القراءة، ويرتكب مكروه مذهبه ليراعي مذهب غيره، كها مرَّ تقريره أول الكتاب.

 <sup>(</sup>١) قوله: إذا صليتم إلخ: أي لا تجب ولا تسن عندنا قراءة القرآن فيها، أي بنية القرآن، فلو قرأ الفاتحة بنية الثناء جاز.
 كذا في "الأشباه". والأصل فيه هذا الحديث. كذا في "عمدة الرعاية".

 <sup>(</sup>٦) قوله: اللهم اغفر إلخ: وفي «فتح القدير»: ويدعو في الثالثة للميت ولنفسه ولأبويه وللمسلمين، ولا توقيت في
 الدعاء سوّى أنه بأمور الآخرة، وإن دعا بالمأثور فمها أحسنه، وأبلغه.

وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيْهِ وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: «وَأُنْثَانَا». وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ: «فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيْمَانِ وَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ»، وَفِيْ آخِرِهِ: «وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ».

دُعَائِهِ وَهُوْ يَقُوْلُ: اللّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلُهُ بِالْمَاهِ وَالقَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْحَتَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَهْدِلُهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجُنَّةَ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا حَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجُنَّةَ، وَقَهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ. وَقَلْ رَوَايَةٍ: وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعِنْ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢١١٢ - وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ ﴿ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمُفَورُ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ. إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ. إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه

راه وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الجُنَازَةِ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ هَاللَّهُمُّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، جِنْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

مَّنْ صَلَّى ١١١٤ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى ١٠٠ عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَالطَّحَاوِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: من صلى على جنازة إلخ: وقال الطحاوي: إن الروايات لما اختلفت عن رسول الله ﷺ في هذا الباب فاحتجنا إلى كشف ذلك لنعلم المتأخر منها، فجعله ناسخًا لما تقدَّم لحديث عائشة ﴿ إخبار عن فعل رسول الله ﷺ في =

وَقَالَ فِي «الْبِنَايَةِ»: وَسَكَتَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْهُ، فَهَذَا دَلِيْلُ رِضَاهُ بِهِ، وَإِنَّهُ صَحِيْحُ عِنْدَهُ. وَحَقَّقَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي «زَادِ الْمَعَادِ» وَغَيْرُهُ أَنَّ سَنَدَهُ حَسَنُ مُحَتَجُّ بِهِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّبِيَّ عَيَّا اللَّبِيَ عَيَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْمُصَلَّى، لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَتِهِ الصَّلَةُ عَلَى الْجُنَازَةِ فِي مَسْجِدِهِ مَعَ شَرَفِهِ، بَلْ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى، وَقَالَ مُحَمَّدُ فِي «مُوطَّئِهِ»: لَا يُصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ فِي «عُمْدَةِ الرِّعَايَةِ»، وَقَالَ مُحَمَّدُ فِي «مُوطَّئِهِ»: لَا يُصَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، وَكُذَلِكَ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً ﴿ وَمَوْضِعُ الْجُنَازَةِ بِالْمَدِيْنَةِ خَارِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوْ الْمُوضِعُ الْجُنَازَةِ فِيْهِ.

الَّذِيْ كَانَ النَّبِيُ عَلَى النَّبِيُ عَلَى الْجُنَازَةِ فِيْهِ.

٢١١٥ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ
 فَلَيْسَ لَهُ شَيْءً». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ.

وَفِيْ رِوَايَةِ الطَّيَالِسِيِّ وَابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ: «فَلَا صَلَاةَ لَهُ».

٢١١٦ - وَعَنْ أَبِيْ غَالِبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَنْسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَامَ حِيَالَ<sup>(١)</sup> صَدْرِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حال الإباحة التي لم يتقدَّمها نهي. وحديث أبي هريرة ﴿ إخبار عن نهي رسول الله ﷺ الذي قد تقدّمته الإباحة فصار حديث أبي هريرة ناسخًا لحديث عائشة وإنكار الصحابة عليها مما يُؤيِّد ذلك. قاله العلامة العيني في شرح «الهداية» ملخّصًا.

وفي «العناية»: ولنا ما روى أبو هريرة إن رسول الله على قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له. وحديث عائشة مشترك الإلزام؛ لأن الناس في زمانها المهاجرون والأنصار قد عابوا عليها، فدّل على أن كراهة ذلك كانت معروفة فيها بينهم، وتأويل صلاته على على جنازة سهيل في المسجد أنه كان معتكفًا في ذلك الوقت فلم يمكنه الخروج، فأمر بالجنازة، فوضعت خارج المسجد انتهى. وقال في «فتح القدير»: ومما يقطع بعدم مسنونته إنكارُهم وقضيصُها ها في الرواية ابني بيضاء؛ إذ لو كان سُنة في كل ميت ذلك كان هذا مستقرا عندهم، لا يُنكرونه؛ لأنهم كانوا حينئذ يتوارثونه، ولقالت: كان على على الجنائز في المسجد.

<sup>(</sup>١) قوله: حيال صدره: وما روي من القيام عند رأس الرجل أو عند عجيزة المرأة أو في الوسط فإما اتفاق أو كان لمصلحة. وأيضًا الوسط يحتمل الصدر، ومن المصلحة عدم النعوش إذ ذاك، كها نقله صاحب «الفتح» عن أبي داود. قاله في «تابع الآثار».

فِيْهِ أَبُوْ غَالِبٍ قَالَ فِي "فَتْجِ الْقَدِيْرِ»: أَبُوْ غَالِبٍ الْبَاهِلِيُّ الْخَيَّاطُ الْبَصْرِيُّ قَالَ ابْنُ مَعِيْنٍ: صَالِحٌ، وَأَبُوْ حَاتِمٍ: شَيْخُ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ.

٢١١٧ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ هُ قَالَ: يَقُوْمُ الرَّجُلُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَى الْجُنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُوفِيْ؟" قَالَ: رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُوفِيْ؟" قَالَ: وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ صَغَرُواْ أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: دُلُوفِيْ عَلَى قَبْرِهِ، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى " عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورُ مَمْلُوءَةٌ طُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِيْ عَلَيْهِمْ". مُتَقَقَّ عَلَيْهِمْ، مُتَقَقَّ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ. عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ فَعَلَى اللهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِيْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ فَعَلَاهُ لَهُمْ فِعَلَاهُ فَيْعُومُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ فَعَلَاهُ لَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَعَلَاهُ لَهُمْ فَعَلَى أَهُمْ فَتُعُومُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ فَعَلَى عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَعَلَاهُ لَهُمْ فَعَلَى اللهُ عَلَوْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عُنُومُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عُلَومُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عُلِي عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عُلَامُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عُلِكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عُلَامُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ

وَرَوَى ابْنُ حِبَّانَ خَوْهُ. وَقَالَ فِي «التَّعْلِيْقِ الْمُمَجَّدِ»: إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الجُنَازَةِ بَعْدَ مَا صُلِّتِ عَلَيْهِ مِنْ خُصُوْصِيَاتِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ عَلَى أُمَّتِهِ بَرْكَةٌ وَطُهُوْرٌ كَمَا يُفِيْدُهُ مَا وَرَدَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ.

<sup>(</sup>١) قوله: فصلًى عليها: فهذا يفيد أن للسلطان الإعادة، ولو لم يكن حاضرًا، على ما يفهم من "رد المحتار". وقال في "فتح القدير": وأما ما روي أنه على المسلطان الإعادة، ولو لم يكن حاضرًا، على ما يفهم من "رد المحتار". وقال المسلاة "فتح القدير": وأما ما روي أنه على على جنازة قد صُلِّ عليها، وليس النبي عَلَيْتُ في هذا كغيره. ألا يرى أنه صلى على النبجاشي، المسلمة، ولا يسلم النبي عَلَيْتُ في هذا كغيره ألا يرى أنه صلى على النبجاشي، وقال في "التعليق الممجد": حاصله: أنه من خصوصيات النبي على الأن المسلمة على أمة بركة وطهور، كما يفيده ما ورد في "صحيح مسلم" و"ابن حبان": "فصلى على القبر". ثم قال: إن هذه القبور مملؤة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. وفي حديث زيد: فإن صلاتي عليه رحمة. وهذا لا يتحقق في غيره، كما أنه صلى على النجاشي، مع أنه قد صلى عليه في بلده، ومع غيبوبة الجنازة.

٢١١٩ - وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ هَ أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنُ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرُيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسُ قَدْ اجْتَمَعُوْا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُوْلُ هُمْ أَرْبَعُوْنَ. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي نَاسُ قَدْ اجْتَمَعُوْا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُوْلُ هُمْ أَرْبَعُوْنَ. قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوثُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوثُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢١٢٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ قَالَ: «مَا مِنْ مَيَّتٍ تُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ إِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢١٢١ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكَ ۖ يَقُولُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَّا أَوْجَبَ ﴿ فَكَانَ مَالِكُ إِذَا اسْتَقَلَّ أَهْلَ الْجُنَازَةِ جَزَّاهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوْفٍ لِلْحَدِيثِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

وَفِيْ رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ قَالَ: كَانَ مَالِكُ ابْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَارَةٍ، فَتَقَالَ التَّاسَ عَلَيْهَا جَرَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ أَوْجَبَ ». وَرَوَى ابْنُ مَاجَه نَحْوَهُ.

٢١٢٠ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: مَرُّوا بِجَنَارَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهَا فَرَبُثُ؟ (وَجَبَتْ»، فَقَالَ عُمَرُ: مَا وَجَبَتْ؟ (وَجَبَتْ»، فَقَالَ عُمَرُ: مَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ: (هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ التَّارُ، فَقَالَ: (هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ التَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: (الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ». وَمَنْ دَوَ فَيْ رَوَايَةٍ: (الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ».

وَرَوَى الْحَاكِمُ خَوْهُ، وَفِيْهِ: فَقَالَ: "نَعَمْ، يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ لِلهِ مَلَاثِكَةً تَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ بَنِيْ آدَمَ بِمَا فِي الْمَرْءِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ». وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ عَلَى

شَرْطِ مُسْلِمٍ.

٢١٢٣ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْقِ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ» قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: «وَاثْنَانِ»، ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَن الْوَاحِدِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ُ ٢١٢٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوْا». رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

٢١٢٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اذْكُرْوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوْا عَنْ مَسَاوِيْهِمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

٢١٢٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكَةٍ صَلَّى عَلَى قَتْلَي أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمُسْتَدُرِكِ»، وَقَالَ: قَدْ اتَّفَقَا جَمِيْعًا عَلَى إِخْرَاجِهِ.

٢١٢٧ - وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيْل. (')

وَفِيْ الْبَابِ عَنْ جَايِرٍ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ. وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

٢١٢٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: فَقَدَ رَسُونُ اللهِ عَلَيْكَ مَعْزَةَ حِيْنَ فَاءَ النَّاسُ مِنَ الْقِتَالِ، فَقَالَ رَجُلُّ: رَأَيْتُهُ عَنْدَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ مَعْوَهُ، فَلَمَّا رَآهُ وَرَأَى مَا مُثَّلَ بِهِ شَهِقَ وَبَكَى، فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَى عَلَيْهِ بِثَوْبٍ، ثُمَّ جِيْءَ بِحَمْزَة، فَصَلَّى عَلَيْهِ

 <sup>(</sup>١) قوله: في المراسيل: وقال في «فتح القدير»: ونمنع أصل المخالف في تضعيف المراسيل، ولو سلم فعنده إذا
 اعتضد يرفع معناه.

ثُمَّ بِالشُّهَدَاءِ، فَيُوْضَعُوْنَ إِلَى جَانِبِ حَمْزَةَ فَيُصَلِّعُ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ يُرْفَعُوْنَ وَيُتْرَكُ حَمْزَةُ حَقَّى صَلَّى عَلَى الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْخَاكِمُ (۱).

٢١٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: أُتِي بِهِمْ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلَ يُصَلَّيْ عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ، وَحَمْزَةُ هُو كَمَا هُوَ يُرْفَعُوْنَ وَهُوْ كَمَا هُوَ مَوْضُوْعٌ. (أ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ نَحْوَهُ.

٥١٣٠ - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ ﴿ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّهِ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأُوضَى بِهِ التَّبِيُّ عَلَيْكَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةً غَنِمَ النَّبِيُ عَيَالِيَّةً سَبْيًا فَقَسَمَ وَقَسَمَ لَهُ، فَأَعْظَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ لَهُ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: قِسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ التَّبِيُ عَيَالِيَّةٍ، فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: "قَسَمْتُهُ لَكَ". قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعَتُكَ، وَلَكِنِّي إِلَى النَّبِيِّ عَيَلِيلِيٍّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: "قَسَمْتُهُ لَكَ". قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعَتُكَ، وَلَكِنِي النَّبِيِ عَيَالِيلِهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: إِلَى حَلْقِهِ - بِسَهْمٍ فَأَمُونَ فَأَدْخُلَ الْجُنَّةَ. فَقَالَ: الْقَسَمْتُهُ لَكَ". وَلَكِنِي اللهُ يَصْدُقُلُ الْجُنَّةَ. فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) قوله: رواه الحاكم إلخ: وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أن في سنده مفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي، وهو وإن ضعفه بحيى والنسائي، فقد قال الأهوازي: كان عطاء بن مسلم يوثّقه، وكان أحمد بن محمد بن شعيب يُثْنِي عليه ثناء تامًّا. وقال ابن عدي: ما أرى به بأسًا فلا يقصر الحديث عن درجة الحسن، وهو حجة استقلالا، فلا أقل من صلاحيته عاضدًا لغيره. قاله في «فتح القدير».

<sup>(</sup>٢) قوله: موضوع: فإن قلت: روي إن النبي ﷺ صلى على حمزة سبعين مرَّةً، وكان الفرض قد تأدَّى بالأولى. قلت: أجيب عنه أنه كان موضوعا بين يديه، فيؤتى بواحد واحد من الذين استُشهدوا، وكان ﷺ يصلي علهم صلاة، فظنّ الراوي أنه ﷺ صلى على حمزة سبعين مرَّةً، مثله قال العلامة العيني في شرح «الهداية».

فَلَبِثُوْا قَلِيْلًا، ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُو، فَأُتِيَ بِهِ النَّيِّ عَلَيْهٌ يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمُّ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّيِّ عَلَيْهِ: «أَهُو هُوْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَدَقَ الله فَصَدَقَهُ»، ثُمَّ كَفَنَهُ النَّيِيُّ عَلَيْهِ، فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: «اللهُمَّ النَّيِيُ عَلَيْهِ، فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: «اللهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيْلِكَ فَقُتِلَ شَهِيْدًا، أَنَا شَهِيْدٌ عَلَى ذَلِكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

٢١٣١ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُوْلًا يَسْأَلُ عُبَادَةَ بْنَ أَوْفَى التَّعِيْرِيَّ عَنِ الشُّهَدَاءِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ عُبَادَةُ:(') نَعَمْ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٢١٣٢ - وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: مَا مَشَى رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى مَاتَ إِلَّا خَلْفَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ صَحِيْحٌ.

٢١٣٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ مَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «الْجِنَارَةُ مَتْبُوْعَةٌ، وَلَا تُتْبَعُ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَها». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

قَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَأَبُوْ مَاجِدٍ الرَّاوِيْ رَجُلُ مَجْهُوْلُ. وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: جَهْلُ الرَّاوِيْ الْمُتَأَخِّرِ لَا يَضُرُّ لِلْمُجْتَهِدِ حَيْثُ ثَبَتَ الْحَدِيْثُ عِنْدَهُ وَقَالَ بِهِ.

 <sup>(</sup>١) قوله: فقال عبادة: وقال الطحاوي فهذا عبادة بن أوفى يقول هذا، ومغازي أصحاب رسول الله ﷺ بعد رسول
 الله ﷺ إنها كان جُلُها هناك نحو الشام، فلم يكن يخفى على أهله ما كانوا يصنعون بشهدائهم من الغسل والصلاة، وغير ذلك.

وَإِنَّهُمَا ١٠ لَيَعْلَمَانِ مِنْ ذَلِكَ مِثْلَ الَّذِيْ أَعْلَمُ، وَلَكِنَّهُمَا سهلَانِ يسهلَانِ عَلَى النَّاسِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَعَبْدُ الرَّرَاقِ وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ، قَالَهُ فِي «آثَارِ السُّنَنِ» وَذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ فِي «الْفَتْحِ»: إِسْنَادُهُ حَسَنُ، وَهُوْ مَوْقُوْفٌ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوْعِ.

٥١٣٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ لَهُ: كُنْ خَلْفَ الْجَتَازَةِ؛ فَإِنَّ مُقَدَّمَهَا لِلْمَلَاثِكَةِ وَخَلْفَهَا لِبَيْ آدَمَ. رَوَاهُ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنُ.

٢١٣٦ - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَأَى مَعَهَا نِسَاءً، فَوَقَفَ، ثُمَّ قَالَ: رُدَّهُنَّ فَإِنَّهُنَّ فِتْنَةُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، ثُمَّ مَضَى فَمَشَى خَلْفَهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ الْمَشْيُ فِي الْجُنَازَةِ؟ أَمَامَهَا أَمْ خَلْفَهَا؟ فَقَالَ: أَمَا تَرَافِيْ أَمْشِيْ خَلْفَهَا. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُ.

٢١٣٧ - وَعَنِ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: كَانَ الْأَسْوَدُ ( اللَّهُ عَهَا نِسَاءٌ أَخَذَ بِيَدِيْ فَتَقَدَّمْنَا نَصْهِيْ أَمَامَهَا، فَإِذَا لَطَّحَاوِيُّ.

٢١٣٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانُوْا (") يَكْرَهُوْنَ السَّيْرَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

 <sup>(</sup>١) قوله: إنها ليعلمان إلخ: قال الطحاوي: ففي هذا الحديث تفضيل على هد المشي خلف الجنازة على المشي أمامها،
 وقوله: «إن أبا بكر وعمر يعلمان مثل ما أعلم»، وإنهما إما يتركان ذلك للتسهيل على الناس، لا لأن ذلك أفضل من غيره، وهذا مما لا يقال بالرأي. إنها يقال ويُعلم بها قد وقفهم عليه رسول الله عليه على وعلمهم إياه من ذلك.

<sup>(</sup>r) قوله: كان الأسود إلنج: وقال الطحاوي: فهذا الأسود بن يزيد على طُول صحبته لعبد الله بن مسعود، وعلى صحبته لعمر قد كان قَصْدُه في المشي مع الجنازة إلى المشي خلفها، إلا أن يعرض له عارض، فيمشي أمامها لذلك العارض، لا لأن ذلك أفضل عنده من غيره، فكذلك عمر ما رويناه عنه فيها فعله في جنازة زينب هو على هذا المعنى عندنا، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٦) قوله: كانوا يكرهون إلخ: وقال الطحاوي: فهذا إبراهيم يقول هذا، وإذا قال: «كانوا» فإنها يعني بذلك أصحاب
 عبد الله، فقد كانوا يكرهون هذا، ثم يفعلونه للعذر؛ لأن ذلك هو أفضل من مخالطة النساء إذا قرُبُنَ من الجنازة.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةٍ قَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيْرُ خَلْفَ الْجُنَازَةِ».

٢١٣٩ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا،
 فَقَالَ: «أَلَا تَسْتَحْيُوْنَ إِنَّ مَلَاثِكَةَ اللهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُوْرِ الدَّوَابِّ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ خَوْهُ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رُوْيَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْقُوْفًا.

٢١٤٠ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى، فَرَكِبَهُ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاجِ، وَتَحْنُ نَمْشِيْ حَوْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢١٤١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةِ قَالَ: «الطَّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُوْرَثُ حَقَى يَسْتَهِلَ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَاثِيُّ، وَابْنُ مَاجَه إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ «وَلَا يُوْرَثُ».

وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: إِنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَرَوَى الْحَاكِمُ نَحُوهُ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحُ.

٢١٤٢ - وَعَنْ أَيِيْ عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ ﴿ : مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ (السَّرِيرِ كُلِّهَا؛ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه. وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ.

وَرَوَى الْبَيْهَةِيُّ وَالطَّيَالِيبِيُّ عَنْهُ، وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ خَوْهُ.

فأما إذا بَعُدْنَ منها أو لم يكن معها نساء، فإن المشي خلفها أفضل من المشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها.
 وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن هش.

 <sup>(</sup>١) قوله: بجرانب السرير كلها: وما روى أنه ﷺ حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين ضعيف الإسناد. قال النووي: في حملها بين العمودين نص ثابت عن رسول الله ﷺ. قاله في شرح «المنية».

وَفِيْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَاقِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: مَنْ حَمَلَ الْجَتَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَدْ قَضَى الَّذِيْ عَلَيْهِ.

٢١٤٣ - وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: مِنْ تَمَامِ جَرِّ الْجُتَازَةِ أَنْ تُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا، وَأَنْ تَحْمِلَ بِأَرْكَانِهَا الْأَرْبَعَةِ، وَأَنْ تَحْتُوْ فِي الْقَبْرِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ، وَإِسْنَادُهُ مُرْسَلُ قَوِيُّ.

٢١٤٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ الْأَرْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جَنَازَةٍ فَحَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيْرِ الْأَرْبَعِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ.

٢١٤٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ: «أَوْلَادُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي جَبَلِ ( ) فِي الْجُنَّةِ، يَكُفُلُهُمْ إِبْرَاهِيْمُ وَسَارَةُ حَتَّى يَرُدَّهُمْ إِلَى آبَائِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ الْحُاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٢١٤٦ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَىٰ قَالَ: «إِنَّ ذَرَارِيْ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الْجُنَّةِ، يَحْفُلُهُمْ إِبْرَاهِيْمُ ﴿ الْمُسْتَدُرُكِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ عَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

ي ١١٤٧ - وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا. ١١٤٨ - وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُوْمَ الْإِمَامُ فَوْقَ<sup>٣</sup> شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَعْنِي اسْفَلَ مِنْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْمُجْتَبَى فِي «كِتَابِ الجُتَاثِرِ».

<sup>(</sup>١) قوله: في جبل في الجنة: وقال في «الدر المختار» والأصح إن الأنبياء لا يسألون وأطفال المؤمنين.

<sup>(</sup>٢) قوله: فوق شيء: قال ابن الهمام: ولا تجوز الصلاة والميت على دابة أو أيدي الناس؛ لأنه كالأمام، واختلاف المكان مانع من الاقتداء. وقال في موضع آخر: وشرط صحتها إسلام الميت وطهارته ووضعه أمام المصلّي، فلهذا القيد لا تجوز على غائب، ولا حاضر على دابة وغيرها، ولا موضوع يتقدم عليه المصلي، وهو كالإمام من وجه. قاله في «المرقاة».

# بَابُ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَوْلِ اللهِ عَنَقِجَلَّ: ﴿فَأَقْبَرُهُۥ﴾

٢١٤٩ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَاصٍ هُ قَالَ فِي مَرَضِهِ النَّذِيْ هَلَكَ فِيْهِ: الخُدُوْا لِيْ كَدًا، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّينَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُوْلِ اللهِ عَيَالِيَّةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ. وَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ.

٢١٥١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّحْدُ لَتَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا».
 رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رُوْيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ كَرِهَ ( ۖ أَنْ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ شَيْءً.

٢١٥٢ - وَعَنْ سُفْيَانَ التَّمَّارِ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ عَيَّاكِيٌّ مُسَنَّمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢١٥٣ - وَعَنْهُ ﴿ دَخَلْتُ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَقَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَقَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَقَبْرُ أَبِيْ شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ.

٢١٥٤ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ (١)

 <sup>(</sup>١) قوله: كره إلخ: فالكراهة تحريمية، لذا قال في «الدر المختار»: ولا يجوز أن يوضع فيه مضربة انتهى. وما روي أنه
 جعل في قبره ﷺ قطيفة، فخبر ثابت عنه، وقيل: إن ذلك من خواصه ﷺ، فلا يحسن في غيره. ملتقط من «المرقاة»
 و«رد المحتار».

<sup>(</sup>٢) قوله: وأن يبني عليه: والنهي في البناء للكراهة إن كان في ملكه وللحرمة في المقبرة المسبَّلة. وقال بعض الشراح =

وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢١٥٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢١٥٦ - وَعَنْ أَبِيْ الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ لِيْ عَلِيُّ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَقَنِيْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا (١) مُشَرَّفًا إِلَّا سَوَّيْتَهَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢١٥٧ - وَعَنْ أَبِيْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢١٥٨ - وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةٍ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ: «احْفِرُوا وَأُوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا، وَادْفِنُوا الإِنْنَيْنِ وَالقَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَقَدِّمُواْ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَه إِلَى قَوْلِهِ: «وَأَحْسِنُوا».

٢١٥٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي لِتَدْفِنَهُ فِي مَقَابِرِنَا، فَنَادَى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللهِ عَيَظِيَّةٍ: رُدُّوا اللَّهُ عَلَيْلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِئِيُ، وَلَفْظُهُ لِلتِّرْمِذِيِّ.

من علمائنا: والإضاعة المال، وقد أباح السلف البناء على قبر المشايخ والعلماء المشهورين، ليزورهم الناس،
 ويستريحوا بالجلوس فيه. كذا في «المرقاة» و«رد المحتار».

<sup>(</sup>۱) قوله: ولا قبر مشرفا إلنج: وقال ابن الهمام: هذا الحديث محمول على ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء العالي، وليس مرادنا ذلك بتسنيم القبر، بل بقدر ما يبدو من الأرض يتميز عنها. قاله في «المرقاة». وفيه أيضًا: ولا دلالة فيه لا على التسطيح كما قاله ابن حجر، ولا على التسنيم كما قاله غيره، بل فيه مبالغة للزجر على البناء، وإلا فلا يجوز تسويته بالأرض حقيقة؛ إذ السنة أن يُعلم القبر وأن يرفع شِبرًا كقبره ﷺ كما رواه ابن حبان في صحيحه.

<sup>(</sup>٢) قوله: ردوا القتل إلى مضاجعهم: ويستحب في القتيل والميت دفنه في المكان الذي مات فيه في مقابر أولئك القوم، وإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين فلا بأس به؟ لأنه نقل عن سعد بن أبي وقاص أنه مات في ضيعة على أربعة فراسخ من المدينة، فحُمِل على أعناق الرجال إليها هذا حاصل ما في شرح «المنية» و«فتح القدير».

وَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً مِنْ الدَّهْرِ حَتَّى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدَّعَا فَكُنَّا كَنَدْمَانَيْ جَذِيمَةَ حِقْبَةً لِيْلُولِ الْجَتِمَاعِ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَأَنِّي وَمَالِكًا لِطُولِ الْجِتِمَاعِ لَمْ نَبِتْ لَيْلَةً مَعَا

ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهُ لَوْ حَضَرْتُكَ مَا دُفِنْتَ إِلَّا حَيْثُ مُتَّ مُتَّ لَوْ شَهِدْتُكَ(') مَا زُرْتُكَ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

رَّدُهُ وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: الحد لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأُخِذَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَنُصِبَ عَلَيْهِ اللَّيِنُ نَصْبًا. رَوَاهُ إِمَامُنَا أَبُوْ حَنِيْفَةَ.

٢١٦٣ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أُدْخِلَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَلَمْ يُسَلَّ سَلَّا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَأَبُوْ دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيْلِ.

رَّدُونَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا، فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ، فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ: «رَحِمَكَ اللهُ، إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ» وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيْثُ حَسَنُ ''.

٢١٦٥ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ كَلَّكَ النَّبِيُّ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يُدْخِلُوْنَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلَ

<sup>(</sup>١) قوله: ولو شهدتك ما زُرتك: تحقيقه في باب زيارة القبور، فراجعه.

 <sup>(</sup>٣) قوله: حديث حسن: قال في «فتح القدير»: فيه الحجاج بن أرطاة ومنهال بن خليفة، وقد اختلفوا فيها، وذلك يحط الحديث عن درجة الصحيح، لا الحسن.

الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ الطَّهَرَانِيُّ فِي «الْكَبِيْرِ» وَفِيْ إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللهِ بْنِ خِرَاشٍ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

٢١٦٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّهُ أُدْخِلَ يَزِيْدُ بْنُ الْمُكَفَّنِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ عَبْدُ
 الرَّزَاقِ وَابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزَمٍ فِي «الْمُحَلِّي».

٢١٦٧ - وَعَنِ ابْنِ الْحَتَفِيَّةِ أَنَّهُ وَلِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَأَدْخَلَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ.

٢١٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةِ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ الْقَبْرَ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ
 وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٢١٦٩ - وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ مُرْسَلًا أَنَّ النَّبِيَّ عََيَّالِيَّةٍ حَثَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا، وَإِنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ. رَوَاهُ فِي الشَرْجِ السُّنَّةِ»، وَرَوَى الشَّافِعِيُّ مِنْ قَوْلِهِ: «رَشَّ».

٢١٧٠ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ لِللهِ ﷺ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَحَثَى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٢١٧١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: رُشَّ قَبْرُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ الَّذِيْ رَشَّ الْمَاءَ عَلَى قَبْرِهِ بِلَالُ بْنُ رَبَاجٍ بِقِرْبَةٍ بَدَأً مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى رِجْلَيْهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيُّ فِي «دَلَائِلِ النَّبُوْةِ».

٢١٧٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةٍ أَنْ يُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ'' عَلَيْهَا وَأَنْ تُوْطَأً. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: أن يكتب عليها: فصل في «المحيط» فقال: وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر، ولا يمتهن فلا بأس به، فأما لكتابة بغير عذر فلا. حتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح له، ونحو ذلك. «حلية» ملخّصًا. قاله في «رد المحتار».

٢١٧٣ - وَعَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِيْ وَدَاعَةَ ﴿ قَالَ: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنٍ أُخْرِجَ عَنَارَتِهِ فَدُفِنَ، فَأَمَرَ التَّبِيُّ وَيَّالِيَّةٍ رَجُلًا أَنْ يَأْتِيهِ بِحَجَرٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ حَمْلَهُ، فَقَامَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً وَحَسَرَ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً: اللهِ عَلَيْكَةً وَاللهِ عَلَيْكَةً وَاللهِ عَلَيْكَةً وَاللهِ عَلَيْكَةً وَحَسَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَةً وَاللهِ عَلَيْكَةً وَلَمْ وَاللهِ عَلَيْكَةً وَاللهِ عَلَيْكَةً وَاللهُ عَلَيْكَةً وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكَةً وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْكَةً وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَا

٢١٧٤ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَفْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمْ يُلْحَدْ بَعْدُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَجَلَسَنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

وَزَادَ فِيْ آخِرِهِ: «كَأَنَّ عَلَى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرُ».

٥١٧٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا. رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٢١٧٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حَزَمٍ ﴿ قَالَ: رَآنِيْ النَّبِيُّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ: «لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ» أَوْ «لَا تُؤْذِهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢١٧٧ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تُدْفَنُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَالِكُ عَلَيْكُمْ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، فَقَالَ: «هَلْ فِيْكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟»

<sup>(</sup>١) قوله: أعلم بها: وفي "قاضيخان": ولا بأس بوضع الأحجار؛ ليكون علامة. قاله العلامة العيني في شرح "الهداية". ولقوله ﷺ: أُعْلم بها قبر أخي. قال في "الدر المختار": لا بأس بالكتابة. وقال في "رد المحتار": لأن النهي عن الكتابة وإن صحّ، ولكن ليس العمل عليها؛ فإن أثمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، ويتقوى بهذا الحديث؛ فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها. نعم، يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة، كما أشار إليه في "المحيط".

٢١٧٨ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ لِابْنِهِ وَهُوْ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ: إِذَا انَا مُتُ فَلَا تَصْحَبْنِيْ نَائِحَةٌ وَلَا نَارُ، فَإِذَا دَفَنْتُمُونِيْ فَشُنُّوا عَلَى التُّرَابَ شَنَّا، ثُمَّ أَقِيْمُوا حَوْلَ قَبْرِيْ قَدْرَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ كَمُهَا حَتَى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِيْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. يُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ كَمُهَا حَتَى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِيْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ٢١٧٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ مَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَيَالِيَّةٍ يَقُولُ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبَسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ، وَوَلُهُ عَلَيْهِ بِعَلَى اللّهُ عَنْ رَأْسِهِ فَاتِحَةُ الْبَقَرَةِ، وَوَاهُ الْبَعْمَةِ فِي «شُعِبِ الْإِيْمَانِ»، وَقَالَ: وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: هَأَنْزِلْ فِي قَبْرِهَا»، فَنَرَلَا فِي قَبْرِهَا. رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ.

### بَابُ البُّكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

وَقَوْلِ اللهِ عَرَّيَجَلَّ: ﴿ وَيَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ قَالُواْ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ۞ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولِهِ مَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَلْشِعِينَ ۞ ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ وَالصَّلُوةَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَلْشِعِينَ ۞ ﴾

٢١٨٠ - عَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلَى ۚ أَفِيْ سَيْفِ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ظِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تَدْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةُ اللهِ عَلْفَ اللهِ عَلْقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةً اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) قوله: فنزل: قال الشيخ ابن الهمام: لا يدخل أحدا من النساء القبر، ولا يخرجهن إلا الرجال، ولو كانوا أجانب؛ لأن مس الأجنبي لها بحائل عند الضرورة جائز في حياتها، فكذا بعد موتها. فإذا مانت و لا محرم لها دفتها أهل الصلاح عن جيرانها، فإن لم يكونوا فالشباب الصلحاء. أما إن كان لها محرم ولو من رضاع أو صهرية نزل وألحدها.

"إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُوْنَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

رَّهُ وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﴿ قَالَ: أَرْسَلَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ عَلَيْكَ إِلَيْهِ أَنَّ ابْنَا لِي قُبِضَ وَاللَّهِ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَام، وَيَقُولُ: "إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ"، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَسِبُ"، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِينَهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمَعَادُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالً، فَرُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ عَبَادِهِ اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ الرَّحْمَاءَ". مُتَقَعَّةُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ.

رَهُ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: مَاتَ مَيِّتُ مِنْ آلِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِيْنَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ؛ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالْقَلْبُ مُصَابٌ وَالْعَهْدُ قَرِيْبٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

النّبِيُ عَلَيْهِ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ هُمَا قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوًى لَهُ، فَأَتَاهُ النّبِيُ عَلَيْهِ بَنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، اللّهِ يُعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرّمُمْنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، فَلَا النّبِي عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَاشِيَةٍ، فَقَالَ: «قَدْ قَضَى؟» قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَبَكَى النّبِي عَلَيْهِ فَلَى اللّهِ عَلَيْهِ بَكُوا، فَقَالَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ فَلَا اللّهِ عَلْيُهِ وَكِيْ النّهِ فَلَا اللّهِ لَا يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ '' يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ '' يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ. مُتَفَقً عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) قوله: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه: وفي «الدر المختار»: إنها يعذب الميت ببكاء أهله إذا أوصى بذلك. وقال في «رد المحتار»: وتأويل الحديث أنهم في ذلك الزمان كانوا يوصون بالنوح، فقال ﷺ ذلك. «بحر» عن «الظهيرية».

٢١٨٤ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٢١٨٥ - وَعَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُؤْمِن إِلَّا وَلَهُ بَابَانِ: بَابٌ يَصْعَدُ مِنْهُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ، فَإِذَا مَاتَ بَكَيَا عَلَيْهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٢١٨٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ ﴿ مَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَى عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٢١٨٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنِ وَأَبِيْ بَرْزَةَ هِمَا قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي جَنَازَةٍ، فَرَأَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوْا أَرْدِيَتَهُمْ يَمْشُوْنَ فِي قُمُصٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَبفِعْل الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُوْنَ أَوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُوْنَ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُوْ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُوْنَ فِي غَيْرِ صُوْرِكُمْ». قَالَ: فَأَخَذُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَلَمْ يَعُوْدُواْ لِذَلِكَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٢١٨٨ - وَعَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ ﴿ قَالَ: أُغْيِيَ عَلَى أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ وَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمِيْ، وَكَانَ يُحَدِّثُهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ قَالَ: «أَنَا بِرْيْءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ.

٢١٨٩ - وَعَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ الْرَبَعُ فِي أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُونَهُنَّ، الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، وَالإسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ"، وَقَالَ: «النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ١٠. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢١٩٠ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ.

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

رَهُ اللهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا مَاتَ أَبُوْ سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيْبُ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَأَبْكِيَةٍ مَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيْبُ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَأَبْكِيمَةً بُكَاهُ بُكَاءً عَلَيْهِ، إِذْ أَقَبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِيْ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ، فَقَالَ: «أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تُدْخِيلُ الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ»، فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢١٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا قَالَ: مَاتَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهُ فَبَكَتِ النِّسَاءُ، فَجَعَلَ عُمَرُ يَضْرِبُهُنَّ بِسَوْطِهُ، فَأَخَّرَهُ رَسُوْل اللهِ عَلَيْهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «مَهْلًا يَا عُمَرُا» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ مُهْمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنْ اللهِ عَنَهَمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنْ اللهِ عَنَهَمَا كَانَ مِنَ الْعَيْنِ وَالْقَلْبِ فَمِنْ اللهِ عَنَهَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنْ الشَّيْطَانِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢١٩٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ أَنْ تُتْبَعَ ( جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه.

٢١٩٤ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ عَيَالِيَّهُ بِامْرَأَةٍ تَبْكِيْ عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَقِيْ اللَّهَ وَاصْبِرِيْ» قَالَتْ: إلَيْكَ عَنِّيْ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِيْ وَلَمْ تَعْرِفُهُ، فَقِيْلَ لَهَا: أَنَّهُ التَّبِيُ عَلَيْكِ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ قَلَيْهُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢١٩٥ - وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقُوْلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجُنَّةِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

<sup>(</sup>١) قوله: أن تتبع: وفي «الدر المختار»: ويكره خروجهن تحريبًا، وتزجر النائحة، ولا يترك اتباعها لأجلها. وقال في «رد المحتار» ناقلًا عن أبي السعود: والظاهر أن المراد باتباعها المشي معها مطلقًا، لا خصوص المشي خلفها، بل يترك المشي خلفها بل يترك المشي خلفها إذا كانت النائحة؛ لها مرَّ عن «الاختيار»، وبه يحصل التوفيق.

٢١٩٦ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «لَا يَمُوْتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

١٩٩٧ - وَعَنْ سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةً إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيَلِيَّةٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ الله، وَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيْثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيْكَ فِيْهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ الله، فَقَالَ: «اجْتَمِعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ فَقَالَ: «اجْتَمِعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ فَقَالَ: «اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا»، فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً إِلَّا فَقَالَ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةً تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ»، فَقَالَتِ امْرَأَةً مِنْهُنَّ: يَا رَسُولُ اللهِ: أو اثْنَيْنِ؟ قَالَ: فَأَعَادَتُهَا مَرَّاتُهُنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢١٩٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: ﴿لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَيْنِ يَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا: «ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ».

٢١٩٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ الْمُنْذِنِ قَالَ: الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النّارِ " فَقَالَ أَبُوْ ذَرِّ: قَدَّمْتُ وَاحِدًا قَالَ: ( وَوَاحِدًا ). رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.
 التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

٢٠٠٠ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَقَى لَهُمَا ثَلَائَةٌ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الجُنَّة بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا»، فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: «أَوِ اثْنَانِ» قَالُوْا: أَوْ وَاحِدُ قَالَ: «أَوْ وَاحِدُ» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ

لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجُنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ اللهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَه مِنْ قَوْلِهِ: «وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ».

رَبِّهُ إِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ اللهِ عَلَيْقَةِ: «إِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ إِذَا أَدْخَلَ أَبَوَيْهِ النَّارِ، فَيُقَالُ: أَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ، أَدْخِلْ أَبَوَيْكَ الْجُنَّةَ، فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتَّى يُدْخِلُهُمَا الْجُنَّةَ». وَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٢٠٠٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّةِ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَرَطَانِ مِنْ أُمَّتِيُ أُدْخَلَهُ اللهُ بِهِمَا الْجُنَّةَ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «وَمَنْ كَانَ لَهُ فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِيْ لَنْ يُصَابُوا فَرَطٌ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: «فَأَنَا فَرَطُ أُمَّتِيْ لَنْ يُصَابُوا فِي مِثْنِي». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ.

َ ٢٠٠٣ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: مَاتَ ابْنُ لِي فَوَجَدْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ خَلِيلِكَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - شَيْئًا نُطَيِّبُ بِأَنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا؟ قَالَ: هَلْ سَمِعْتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

آبَ - وَعَنْ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ ﴿ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْتِيْ التَّبِيِّ عَلَيْكَ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْكَ وَمَعَهُ ابْنُ لَهُ، فَقَالَ: النَّبِيُ عَلَيْكَ وَاللهِ، أَحبَّكَ اللهُ كَمَا أُحِبُّهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُ عَلَيْكَ فَقَالَ: النَّبِيُ عَلَيْكَ فَقَالَ: النَّبِيُ عَلَيْكَ وَاللهِ، قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ وَاللهِ، أَنْ لَا تَأْتِي بَابًا مِنْ أَبْوابِ الْجُنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟ فَقَالَ رَجُلُّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِكُلِّنَا؟ وَاللهِ اللهِ، أَلهُ خَاصَةً أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: «بَلْ لِكُلِّكُ لِكُلِّكُ اللهِ، أَلهُ خَاصَةً أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ: «بَلْ لِكُلِّكُ لِكُلِّكُ اللهِ، أَلهُ خَاصَةً أَمْ لِكُلِّنَا؟

٢٠٠٥ - وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: فَقَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُونَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَة فُوَّادِهِ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: نَعَمْ، فَيَقُوْلُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِيْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ، فَيَقُوْلُ اللَّهُ: ابْنُواْ لِعَبْدِيْ بَيْتًا فِي الْجِنَّةِ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحُمْدِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ.

٢٠٠٦ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ يَقُولُ اللَّهُ: مَا لِعَبْدِيْ الْمُؤْمِن عِنْدِيْ جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلَّا الْجُنَّةُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٠٠٧ - وَعَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي عُلِي النَّبِي عَيْكِالِيَّ قَالَ: المَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيْبَةٍ فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا إِلَّا جَدَّدَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ، فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيْبَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَب الْإِيْمَانِ».

٢٠٠٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: ﴿إِذَا انْفَطَعَ شَسْعَ أَحَدِكُمْ فَلْيَسْتَرْجِعْ؛ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٢٠٠٩ - وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ عَيَكِاللَّهِ يَقُوْلُ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: يَا عِيْسَى، إِنِّي بَاعَثُ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِذَا أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّوْنَ حَمِدُوا اللَّهَ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُواْ وَصَبَرُواْ، وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ؟ قَالَ: أَعْطِيْهِمْ مِنْ حِلْمِيْ وَعِلْمِيْ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ الْإِيْمَانِ».

٢٢١٠ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَاكِاللَّهِ: «عَجَبُ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمِدَ اللَّهَ وَشَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ حَمِدَ اللَّهَ وَصَبَرَ، وَالْمُؤْمِنُ يُؤْجَرُ فِي كُلِّ أَمْرِهِ حَتَّى فِي اللُّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الْإِيْمَانِ". ٢٢١١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «مَنْ عَزَى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٢٢١٢ - وَعَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ عَزَى ثَكْلَى كُسِيَ بُرْدًا فِي الْجُنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبٌ.

٢٢١٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ النّبِيّ عَلَيْكِ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرٍ وَابْنِ رَوَاحَةَ جَلَسَ (ا) يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ تَعْنِيْ شَقَ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلُ، وَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَ، فَأَمَرُهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الظّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ، فَأَمَرُهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ، فَذَهَبَ، ثُمَّ أَتَاهُ الظّانِيَةَ لَمْ يُطِعْنَهُ، فَقَالَ: «انْهَهُنَّ» فَأَتَاهُ الظَّالِقَةَ قَالَ: وَاللّهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: «فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ اللّهِ، فَرَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ: «فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

٢٢١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ هُمْ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ النَّبِيُّ عَيَلِيَّةٍ: «اصْنَعُوا

(١) قوله: جلس يعرف فيه الحزن: قال البَقَّالِيِّ: ولا بأس بالجلوس للعزاء ثلاثة أيام في بيت أو مسجد، وقد جلس رسول الله على الأول أفضل، والجلوس في المسجد ثلاثة أيام للرجال، وتركه أحسن. ويكره للمعزِّي أن يُعلى النه في «البحر الرائق». وفي «العالم كرية»: ولا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت أو في مسجد ثلاثة أيام، والناس يأتونهم ويعزِّونهم. ويكره الجلوس على باب الدار، وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطرق من أقبح القبائح. كذا في «الظهيرية» انتهى.

وكذا في «البناية». وقال على القاري: ظاهر الحديث أن جلوسه في المسجد كان للعزاء، لكن قال ابن الهمام: يجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام، وهو خلاف الأولى ويكره في المسجد. فلعله محمول على الاختصاص، أو لبيان الجواز، أو كان جلوسه في المسجد اتفاقيًّا انتهى. وفي «رد المحتار» ناقلًا عن «الإمداد»: وقال كثير من متأخّري أثمتنا: يكره الاجتماع عند صاحب البيت، ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزِّي، بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا، ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره. لِأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ». رَوَاهُ الثِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

 (١٢٥ - وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ: لَمَّا مَاتَ الْحُسَنُ ابْنُ الْحُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ شَّ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ الْقُبَّةَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتْ، فَسَمِعُوا صَائِحًّا يَقُولُ: أَلَا هَلْ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا؟ فَأَجَابَهُ الْآخَرُ: بَلْ يَثِسُوا فَانْقَلَبُوا.

# بَابُ زَيَارَةِ الْقُبُوْرِ

٢٢١٦ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «نَهَيْتُكُمْ (') عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَزُورُوْهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُواْ مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لَكُوْمِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُواْ مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ التَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُواْ فِي الْأَشْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». رَوَاهُ مُسْلِمُ.
عن التّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُواْ فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا». رَوَاهُ مُسْلِمُ.
٢٢١٧ - وَعَن ابْن مَسْعُودٍ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِيَةٍ قَالَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زَيَارَةِ

يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل. فيه يستحب أن يزور شهداء جبل أُحُد؛ لها روى ابن أبي شيبة أن النبي ﷺ كان يأتي قبور الشهداء بأُحُد على رأس كل حول، فيقول: السلام عليكم بها صبرتم، فنعم عقبة الدار

والأفضل أن يكون ذلك يوم الخميس متطهرا مبكّرا؛ لئلا تفوته الظهر بالمسجد النبوي اهد. قلت: استفيد منه ندب الزيارة وإن بَعُدَ علّها، وهل تندب الرحلة لها كها اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده وزيارة السيد البدوي وغيره من الأكابر الكرام لم أز من صرَّح به من أثمتنا، ومنع منه بعض الأئمة الشافعية إلا لزيارته على الشيار على منع الرحلة لغير المساجد الثلاثة مستوية في الوحلة إليها. في الفضل، فلا فائدة في الرحلة إليها.

وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم. قال ابن حجر في فتاوايه: ولا تترك لها يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك؛ لأن القربات لا تترك لمئل ذلك، بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن اهـ. كذا في «رد المحتار». الْقُبُوْرِ فَزُوْرُوْهَا؛ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

٢٢١٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: زَارَ النَّبِيُ عَلَيْكَ اللهِ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلُهُ ،
 فَقَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِيْ، (') وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِيْ، فَزُوْرُوا الْقُبُورَ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(١) قوله: فلم يؤذن لي: وفي الشعة اللمعات، ما ترجمته: إن ما ذكر في هذا الحديث وأمثاله طريقة المتقدمين. وقال بعضهم: نزل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّتِي وَٱلْذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْبَى﴾ بعضهم: نزل في هذا الباب قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ أَشْحَابٍ ٱلْجَجِيمِ ﴿ البقرة: ١١٩) على قراءة المعلوم. وأما المتأخرون فقد أثبتوا إسلامهما، بل جميع آبائه وأمهاته ﷺ إلى آدم، ولهم في إثباته طُرُق ثلاثة: إما أنهما على دين إبراهيم، وإما أنهما لم يلغهما الدعوة وما تأي الفترة قبل زمان النبوة، وإما أنهما أحياهما لله تعالى على يده ﷺ بدعائه، فآمنا به. وحديث إحيائه لهما وإن ضعف في ذاته فقد صحَّحوه وحسَّنوه بتعدُّد الطُّرُق.

وهذا العلم كأنه كان مستورًا مختفيًا على المتقدمين، فكشفه وفتحه الله على المتأخرين. والله يختص برحمته من يشاء بها يشاء من فضله. والشيخ جلال الدين السيوطي صنَّف رسائل، وأثبته بدلائل، وأجاب عن شبهات المخالفين انتهى. وبالجملة لا أقل في هذا الباب للمحتاط المتسنن أن يكفّ لسانه ولا يلوث بها لا يليق بشأنه ﷺ، ويلاحظ دأبه ويحفظ آدابه ﷺ ومع ذلك ليست هذه المسألة بما يسأل عنها في القبر والمحشر والموقف، وقد صرَّح بذلك في الشروح الفقهية أيضًا كالطحطاوي والشامي في الحاشية على «الدر المختار». وما نقل أنه مذهب أبي حنيفة على ما ذكره في «الفقه الأكبر»، فقيل: إنه مدسوس على الإمام وإن استناد «الفقه الأكبر» إليه أيضًا متردَّد فيه كها ذكره الطحطاوي. قاله في «تنسيق النظام في مسند الإمام».

وقال في «رد المحتار» في باب المرتد: إن نبينا كلي قد أكرمه الله تعالى بحياة أبويه له حتى آمنًا به، كما في حديث صححه القرطبي وابن ناصر الدين حافظ الشام وغيرهما، فانتفعا بالإبيان بعد الموت على خلاف القاعدة إكراما لنبيه كيا أحيى قتيل بني إسرائيل ليخبر بقاتله، وكان عيسى على يجيي الموتى، وكذلك نبينا كلي أحيى الله تعالى على يديه جماعة من الموتى. وقد صح أن الله تعالى رد عليه كلي الشمس بعد مغيبها حتى صلى علي كرم الله وجهه العصر، فكما أكرم بعود الشمس والوقت بعد فواته، فكذلك أكرم بوعد الحياة ووقت الإبيان بعد فواته. وما قيل: إن قوله تعالى: ﴿وَلَا تُشْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ الجَيْحِيمِ ﴿ (البقرة: ١١٩) نزل فيهما لم يصح. وخبر «مسلم»: «أبي وأبوك في النار» كان قبل علمه انتهى.

وَقَالَ فِي «رَدِّ الْمُحْتَارِ» فِي بَابِ الْمُرْتَدِّ: أَنَّ نَبِيَّنَا ﷺ قَدْ أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى عِجَيَاةِ أَبَوَيْهِ لَهُ حَتَّى آمَنَا بِهِ، كَمَا فِي حَدِيْثٍ صَحَّحَهُ الْقُرُطُئِيُّ وَابْنُ نَاصِرِ الدِّيْنِ حَافِظُ الشَّامِ وَغَيْرُهُمَا، فَانْتَفَعَا بِالْإِيْمَان بَعْدَ الْمَوْتِ.

٢٢١٩ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُواْ إِلَى الْمَقَابِرِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢٢٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَيْفَ أَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ تَعْنِيْ فِي زَيَارَةِ الْقُبُوْرِ.
 قَالَ: «قُوْلِيْ: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَا وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَا وَالْمُسْتَقْدِمِيْنَ
 مِنَا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٢١ - وَعَنْهَا هُمْ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ لَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوْعَدُوْنَ غَدًا مُؤَجَّلُوْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةٍ بِقُبُوْرِ الْمَدِيْنَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ" عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَخَنْ بِالْأَثْرِ.. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ.

٢٢٢٣ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ ﴿ يَرْفَعُ الْحَدِيْثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهُمَا فِي كُلِّ جُمْعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَرًّا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» مُرْسَلًا.

<sup>(</sup>١) قوله: السلام عليكم يا أهل القبور إلخ: كذا في «العالمكيرية».

٢٢٢٤ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴾ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَعَنَ'' زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

قَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَسَنُ صَحِيْحُ، وَقَالَ: قَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُرَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي زَيَارَةِ الْقُبُورِ، فَلَمَّا رُخِّصَ دَخَلَ فِي رُخْصَتِهِ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا كُرِهَ زَيَارَةُ الْقُبُورِ لِلنِّسَاءِ لِقِلَّةِ صَبْرِهِنَّ وَكَثْرَةِ جَزْعِهِنَ، تَمَّ كَلَامُهُ.

٢٢٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كُنْتُ أَدْخُلُ بَيْتِيَ الَّذِيْ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَإِنِّيُ وَإِنِّي وَاضِعُ تَوْبِيْ، وَأَقُوْلُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِيْ وَأَبِيْ، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فَوَاللهِ، مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا مَشْدُوْدَةً عَلَىَّ ثِيَابِيْ حَيَاءً' مِنْ عُمَرَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>١) قوله: لعن زوارات القبور: قيل: تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن، «بحر». وجزم في «شرح المنية» بالكراهة لها مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جزت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث: لعن الله زائرات القبور. وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين، فلا بأس إذا كُنَّ عجائز، ويكره إذا كنَّ شوابٌ، كحضور الجهاعة في المساجد اهد. وهو توفيق حسن. قاله في «رد المحتار».

<sup>(</sup>٢) قوله: حياء من عمر: فيه أن احترام الميت كاحترامه حيًّا. قاله في «المرقاة». وقال في «رد المحتار»: وإن جلس يجلس وأن يجلس بعيدًا أو قريبًا بحسب مرتبته في حال حياته. كذا في «العالمگيرية» ناقلًا عن «خزانة الفتاوى».

#### كِتَابُ الزَّكَاةِ

وَقُوْلِ اللّهِ عَرَّفَجَلَّ: ﴿ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ وَقُولِهِ: ﴿ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا جَغِلُواْ بِهِ عَوْمٌ ٱلْقِيَامَةِ ۗ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا جَغِلُواْ بِهِ عَوْمٌ ٱلْقِينَمَةِ ۗ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُواْ اللّهَ عَنِي مَنْهُ تُنفِقُوْنَ وَلَسْتُم الله عَنِي اللّهَ عَنِي مَنِهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم إِنَّا اللّهَ عَنِي مَنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم إِنَا اللّهَ عَنِي مَنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم إِنَّا اللّهَ عَنِي مَا اللّهَ عَنِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي

٢٢٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّالِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ ('' فَتُرَدُّ عَلَ أَطَاعُوْا لِذَلِكَ فَإِيَّكَ وَكَرَائِمَ أَمْوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ فَقَرَائِهِمْ، وَاتَّقِ دَعُوةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابُ (". مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>١) قوله: ولا تيمموا إلخ: وقال في «التفسيرات الأحمدية»: وقد ذكر الفقهاء أيضًا أن لا يأخذ االمصدِّق إلا الوسط،
 ولا يأخذ رذالة المال ولا خياره. ففي الآية دليل عليه أيضًا وإن لم يصرِّحوا به.

<sup>(</sup>٢) قوله: من أغنياءهم: وفيه أن الضمير راجع إلى المكلفين، والطفل غير داخل فيهم وكذا المجنون. كذا في «المعرقاة» و«عمدة القاري». وعبارة الشافعية: لا تجب الزكاة عليهما، بل تجب في مالهما. وعند الحنابلة: الوجوب عليهما، احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على خطب، فقال: ألا من ولي يتبها له مال فليتَّجِرْ في ماله، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي. قلنا: الشرط في وجوب الزكاة العقل والبلوغ، فلا تجب في مال الصبي والمجنون؛ لحديث عائشة هم عن النبي وكانت أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يستيقظ،

وحديث الترمذي ضعيف؛ لأن في إسناده المثنى بن الصباح، فقال أحمد: لا يساوي شيئًا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال الترمذي بعد أن رواه: وفي إسناده مقال؛ لأن المثنى بن الصباح يُضعَّف في الحديث، وله طُرُق كلها ضعيفة. وأجاب شمس الأئمة وغيره من الأصحاب عن أحاديثهم مع أنها =

٢٢٢٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيْمِ زَكَاةً. رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي «الْآثارِ»، وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ نَحُوهُ:

رَدِهُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيْرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ. رَوَاهُ التَّارَقُطْنَيُّ.

وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ، احْتَجَّ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَ حَدِيْثَهَ، وَحَسَّنَ لَهُ التِّرْمِذِيُ، فَهُوْ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ، وَالإِخْتِلَافُ لَا يَضُرُّ.

٢٢٩ - وَعَنْ أَيِ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا ﴿ اللهِ عَيْنَا ﴿ اللهِ عَلَيْهَا فِي اللهِ عَلَيْهَا فَي عَلَيْهَا فِي عَلَيْهِ كَانَ مِقْدَارُهُ عَلَيْهَا وَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: «وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا - وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا(') يَوْمَ وِرْدِهَا - إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ

= غير ثابتة: أن المراد من الصدقة النفقة، ويؤيده أنه أضاف الأكل إلى جميع المال، والنفقة التي هي تأكل جميع المال، والصدقة هي النفقة القوله والصدقة هي النفقة؛ لقوله والمحلقة المرء على عياله صدقة. وقال الترمذي، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فرأى غير واحد من أصحاب النبي والمحلقة في مال الميتيم زكاة، منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالت طائفة من أهل العلم: ليس في مال البتيم زكاة، وبه قال سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك. قلت: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول أبي وائل وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي والحسن البصري، وحكي عنه إجماع الصحابة. وقال سعيد ابن المسيب: لا تجب الزكاة إلا على من تجب الصلاة والصيام، وذكر حميد بن زنجويه النسائي أنه مذهب ابن عباس. وفي «المبسوط»: وهو قول علي أيضًا، وعن جعفر بن محمد عن أبيه مثله، وبه قال شُريح، ذكره النسائي. هذا حاصل ما في «المبسوط»:

. (١) قوله: من حقها حلبها: هذا على سبيل الاستحباب. واعلم أن ذكره وقع استطرادًا وبيانًا لما ينبغي أن يعتنى به من له مروءة لا لكون التعذيب. «مرقاة» ملخّصًا. مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَصُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجُنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».

قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ؟ قَالَ: "وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجُنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».

قِيلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالْحَيْلُ؟ قَالَ: «الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ، هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ مِتْرً، وَهِيَ لِرَجُلٍ مِتْرً، وَهِيَ لِرَجُلٍ مَنْهُ وَلَمُ لَا أَجْرُ. فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ، فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي لَهُ مِنْرُ، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرُ، فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي طُهُوْرِهَا ('' وَلَا رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرُ.

وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرُ، فَرَجُلُ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجِ وَرَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ حَسَنَاتُ، وَكُتِبَ أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتُ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتُ. وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْحُمُرُ وَاللهِ فَا اللهِ، فَالْحُمُرُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْحُمُرُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قوله: ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها: قال النووي: استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل.

خَيْرًا يَرَهُ وَ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَرَهُ وَ ﴾ . رَوّاهُ مُسْلِمٌ.

ير ير ١٣٠٠ - وَعَنْ أَبِيْ ذَرِّ ﴿ أَنَّ التَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرُ أَوْ غَنَمُّ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُبِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُوْنُ، وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

َ ٢٢٣١ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثَّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي شِدْقَيْهِ - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كُنْزُكَ»، ثُمَّ تَلا: ﴿ وَلَا يَحُسَبَنَ ٱلّذِينَ يَبْحَلُوْنَ﴾ الْآيَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

(ال عبران: ١٨٠) ٢٢٣٢ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، وَهُوْ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

حَمَّنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ ﴿ عَنِ النَّمِيِّ عَلَيْكَ قَالَ: ﴿ مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّيْ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَعَلَ اللهُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ فِي عُنُقِهِ شُجَاعًا ﴾، ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ اللهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ أَلْآيَةً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

رَّ مَنْ اللهِ عَلَيْكَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيْلَ: ﴿ اللهِ عَلَيْكَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيْلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْهُ وَالله وَرَسُولُهُ. وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَرَسُولُهُ. وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُوْنَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْدَدُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيْ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا»، ثُمَّ قَالَ: «يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ وَاللهُ عَلَيْهِ. وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ.

· rr٣٥ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: لَمَّا تُوْفِّيَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةً وَاسْتُخْلِفَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ

حَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ. قَالَ عُمَرُ بْنِ الْحَطَّابِ لِأَبِيْ بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُواْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا الله فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا الله فَقَدْ عَصَمَ مِتِيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ، لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ، لَوْ مَنعُونِيْ عَنَاقًا" كَانُوْا مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ؛ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ، لَوْ مَنعُونِيْ عَنَاقًا" كَانُوْا مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ، فَواللهِ، مَا هُوَ إِلَّا رَأَيْتُ أَنَّ اللهِ عَلَيْهِ. الله عَمْرُ: فَوَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا رَأَيْتُ أَنَّ اللهُ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكِرِ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

٢٢٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُوْنَ `` ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ ﴾ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقَ فَقَالَ: الذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ ﴾ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَمْ يَفْرِضْ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ يَا نَبِيَ اللهِ، إِنَّهُ كَبُرُ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَمْ يَفْرِضْ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا نَبِي اللهِ، إِنَّهُ اللهِ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ - وَذَكَرَ كَلِمَةً - لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ »، مَا يَعْذَكُمْ النَّرَاءُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ فَقَالَ: فَقَالَ: فَكَبَرَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: ﴿ اللّهُ الْمُرْاءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ

<sup>(</sup>١) قوله: عناقا: وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة، إلا أن يكون معها كبار، وهذا آخر أقوله، وهو قول محمد. وفي «القهستاني» عن «التحفة»: الصحيح قولهما، وحديث أبي بكر لا يعارضه؛ لأن أخذ العناق لا يستلزم الأخذ من الصغار؛ لأن ظاهر ما قدمنا في حديث المرتدين في صدقة الغنم أن العناق يقال على الجذعة والثنية ولو مجازًا، فارجع إليه، فيجب الحمل عليه دفعًا للتعارض، ولو سُلم جاز أخذها بطريق القيمة، لا أنها هي نفس الواجب، ونحن نقول به، أو هو على طريق المبالغة لا التحقيق يدل عليه أن في الرواية الأخرى «عقالا» مكان «العناق»، هذا حاصل ما في «الهداي» و «رد المحتار» و «فتح القدير».

<sup>(</sup>٢) قوله: والذين يكنزون: ألحق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة وترك إنفاقها في سبيل الله من غير فصل بين الحلى وغيره، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز بالحديث الذي روينا، فكان تارك أداء الزكاة منه كانزًا، فيدخل تحت الوعيد، ولا يلحق الوعيد إلا بترك الواجب، وقول النبي على الله المتحد ولا بترك الواجب، وقول النبي على المتحداد المتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة بين مال ومال، ولأن الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية؛ إذ الإعداد للتجمل والتزين دليل الفضل عن الحاجة الأصلية، فكان نعمة لحصول التنقم به، فيلزمه شكرها بإخراج جزء منها للفقراء. قاله في «البدائع».

إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٢٣٧ - وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ الْمُ الْمُصَدِّقُ الْمُصَدِّقُ فَالْمُصَدِّقُ اللهِ عَنْكُمْ، وَهُوْ عَنْكُمْ رَاضٍ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مَّنُهُ ﴿ وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ - يَعْنِيْ مِنَ الْأَعْرَابِ - إِلَى رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ وَقَالُوْا: فَقَالُ: «أَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ» قَالُوْا: فَقَالُ: «أَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ» قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنْ ظَلَمُوْنَا؟ ( ) قَالَ: «أَرْضُوْا مُصَدِّقِيكُمْ وَإِنْ ظُلِمْتُمْ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

ركون - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيْكِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «سَيَأْتِيْكُمْ رُكَيْبُ مُبْغَضُوْنَ، فَإِنْ جَاءُوْكُمْ فَرَحِّبُوْا بِهِمْ، وَخَلُوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُوْنَ، فَإِنْ عَدَلُوْا مَبْغَضُوْنَ، فَإِنْ جَاءُوْكُمْ فَرَحِّبُوْا بِهِمْ، وَخَلُوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُوْنَ، فَإِنْ عَدَلُوْا فَعَلَيْهِمْ. وَأَرْضُوهُمْ، فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوْا لَكُمْ». وَالْ نَظَلَمُوْا فَعَلَيْهِمْ. وَأَرْضُوهُمْ، فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ».

٢٢٠ - وَعَنْ بَشِيْرِ ابْنِ الْحَصَاصِيَّةِ ﴿ قَالَ: قُلْنَا: إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا، أَفَنَكُتُمُ ۚ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُوْنَ عَلَيْنَا؟ قَالَ: لَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢١٤١ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: ﴿ لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُوْرِهِمْ ﴾. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

<sup>(</sup>١) قوله: وإن ظلمونا: في «الأشباه والنظائر» في الفن الثالث: الفسق لا يمنع أهلية الشهادة والقضاء والامرة والسلطنة والإمامة والولاية في مال الولد والتولية على الأوقاف، ولا تحل توليته كما كتبناه في الشرح، وإذا فسق لا ينعزل، وإنها يستحقه بمعنى أنه يجب عزله أو يحسن عزله انتهى. وقال النووي في شرح «مسلم» بخلافه، لعل انعزال الساعي مذهب الشافعي كانعزال القاضي عنده بالفسق، وظاهر الحديث حجة عليه.

رسي من المستعنى المستعنى و المستعنى و المستعنى المستعنى

٢٢٤٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى ﴿ مَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّةٍ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ، قَالَ: «اللَّهُمَّ'' صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ» فَأَتَاهُ أَبِيْ بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِيْ أَوْفَى». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةٍ بِصَدَقَتِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ».

مَدُالُ النَّيِّ عَلَيْكُ مَنْ أَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ فَيْ قَالَ: اسْتَعَمَلَ النَّيُ عَلَيْكَ مَ رَجُلًا مِنَ الْأَرْدِ

- يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ - عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِيْ، فَخَطَبَ

النَّيُّ عَلَيْكُ مَ فَكَوْدُ مِمَّا وَلَانِيْ اللهُ، فَيَأْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالًا مِنْكُمْ عَلَى أَمُوْرٍ مِمَّا وَلَانِيْ اللهُ، فَيَأْنِي أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةُ أُهْدِيتْ لِيْ، فَهَلَّانَ أُمُورٍ مِمَّا وَلَانِيْ اللهُ، فَيَأْنِي أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةُ أُهْدِيتْ لِيْ، فَهَلَّانَ عَلَى مَا وَلَيْنِي بَيْدِهِ، لَا يَأْخُذُ جَلَسَ فِي بَيْدِهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهُدَى لَهُ أَمْ لَا، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيدِهِ، لَا يَأْخُذُ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهُدَى لَهُ أَمْ لَا، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيدِهِ، لَا يَأْخُذُ عَلَى مَعْبَوهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُعَاهُ أَوْ بَقَرًا لَهُ خُوارً أَوْ شَاةً تَيْعِرُ، ثُمَّ وَلَا يَلْهُمَ هَلْ بَلَعْتُ اللهُمَّ عَلَى مَقْتَلَ اللهُمَّ قَلَ: اللّهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ ؟ اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ؟ اللهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ؟ اللهُمَّ هَلْ بَلَعْتُ؟ اللهُمَّ

قَالَ الْخَطَابِيُّ: وَفِيْ قَوْلِهِ: «هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيْهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا» دَلِيْلُ (") عَلَى أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ يُتَذَرَّعُ بِهِ إِلَى مَحْظُوْرٍ فَهُوْ مَحْظُوْرٌ. هَكَذَا فِي «شَرْحِ السُّنَّةِ».

<sup>(</sup>١) قوله: اللهم صل على آل فلان: قال صاحب ارد المحتار» في الجزء الخامس في مسائل شتى ناقلًا عن «المستصفى»: وحديث: «صلى الله على آل أبي أوفى» الصلاة حقه فله أن يصلي على غيره ابتداء، أما الغير فلا انتهى. وفي «غنية الفتاوى»: فإن قلت: قول النبي ﷺ: اللهم صل على آل أبي أوفى يدل على جواز استعهالها في غيره؟ قلت: إنه مما خصّ به النبي عليه بدليل أن السلف لم يستعملونها مطلقًا. كذا في «فصول الحواشي لأصول الشاشي».

<sup>(</sup>٢) قوله: فهلا جلس: قال صاحب «رد المحتار» في الجزء الرابع في كتاب القضاء: تعليل النبي ﷺ دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية. "فتح».

 <sup>(</sup>٦) قوله: دليل; قال في «المرقاة»: وما قاله في الكلية الأولى فهو موافق لمذهبنا ومذهب الشافعي؛ لأن من القواعد المقررة أن للوسائل حكم المقاصد، فوسيلة الطاعة طاعة، ووسيلة المعصية معصية. وأما ما قاله في «المشكاة» =

وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِيْ: إِنَّ كُلَّ عَقْدٍ تَوَسَّطَ فِي مُعَامَلَةٍ أَخْرَجَهَا عَنِ الْمُعَامَلَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى الرِّبَا جَائِزُ.

٢٢٤١ - وَعَنْ عَدِيٍّ بْنِ عُمَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: "مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِخْيطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُوْلًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢٠٤٥ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِيْ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتَّرْمِذِيِّ: أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تُؤَدُّونَ فِيْهِ زَكَاةً أَمْوَالِكُمْ، فَمَا حَدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا زَكَاةً فِيْهِ حَتَّى يَجِيْءَ رَأْسُ الشَّهْرِ».(١)

من الكلية الثانية فإنها يليق بمذهب من منع الجِيّل الموصلة إلى الخروج عن الربا أو غيره كهالك. وأبو حنيفة والشافعي وغيرهما ممن يرى إباحة الجيّل لا ينظرون إلى هذا الدخيل؛ لأن النبي ﷺ علم عامله على خيبر، وقد قال له: إنه يشتري صاع تمر جيد بصاعي رديء حيلة تخرجه عن الربا، وهي أن يبيع الرديء بدراهم، ويشتري بها الجيد، فتستفاد منه الكلية الثانية التي قالها في «المشكاة».

(›) قوله: حتى يجيء رأس الشهر: وقال في «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»: رواه الترمذي، وهذا يقتضي أن تجب الزكاة في الحادث عند بجيء رأس السنة انتهى. وقال سبط ابن الجوزي: رواه الترمذي بمعناه. وقيل: إنه موقوف على عثبان. وقال السكاكي أيضًا: رواه الترمذي، وجزم بذلك. ثم اعلم أن مذهبنا في هذا الباب هو قول عثبان وابن عباس والحسن البصري والثوري والحسن بن صالح. قاله العلامة العيني في شرح «الهداية». وفي «التعليق الممجد»: وقال الشافعي وأحمد: لا يضم؛ لحديث: من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. أخرجه الترمذي وغيره وقال أصحابنا: هو حديث ضعيف انتهى.

قلت: لأن التزمذي قال: وعبد الرحمن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعّفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. وفي «التعليق الممجد»: وعلى تسليم ثبوته فعمومه ليس مرادا؛ لاتفاق على خروج الأرباح والأولاد، فعللنا بالمجانسة. فقلنا: إنها أخرج الأولاد والأرباح للمجانسة لا للتولد، فيجب أن يخرج المستفاد إذا كان من جنسه، وهو أدفع للحرج على أصحاب الحرف الذين يجدون كل يوم درهما، فأكثر وأقل. فإن في اعتبار الحول لكل مستفاد حرجا عظيما، وهو مدفوع بالنص، كذا قرره ابن الهمام وغيره انتهى.

٢٤٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَ ۚ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ
 تَحِلَ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ وَالدَّارِمِيُّ.

٢٢٤٧ - وَعَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ مُعَادُّ لِأَهْلِ الْيَمَنِ: اثْتُوْنِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ (') وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ لِيَسِلِينَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيْجِهِ» تَعْلِيْقًا، وَتَعْلِيْقُهُ صَحِيْجُ.

وَرَوَاهُ ابْن أَبِيْ شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ خُوهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّتَهُ أَنَّ أَنسًا حَدَّتَهُ أَنَّ أَنسًا حَدَّتَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فَهِ كَتَبَ لَهُ الَّتِيْ أَمَرَ اللهُ رَسُولُهُ عَيَّ اللهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيْهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ تَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُوْنٍ، أَنْ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءً». وَقَدْ احْتَجَّ بِهِمَا مَنْ يَرَى تَعَلَّقَ الزَّكَاةِ بِالذِّمَّةِ.

(٦) قوله: عنده ابن لبون: هذا الحديث حجة لنا؛ لأن ابن لبون لا مدخل له في الزكاة إلا بطريق القيمة؛ لأن الذكر لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة. ولذلك احتج به البخاري أيضًا في جواز أخذ القِيَمِ مع شدة مخالفته للحنفية. قاله في «عمدة القاري».

<sup>=</sup> ويمكن تأويل الحديث أن المراد من استفاد مالًا ولم يكن له مال غير هذا بقدر النصاب، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.

<sup>(</sup>١) قوله: مكان الشعير: احتج به أصحابنا في جواز دفع القِيم في الزكاة، ولهذا قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، لكن قاده إلى ذلك الدليل. ثم اعلم أن الأصل في هذا الباب أن دفع القيمة في الزكاة جائزة عندنا، وكذا في الكفارة وصدقة الفطر والعشر والخراج والنذر، وهو قول عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس. وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها، وهو مذهب البخاري، وإحدى الروايتين عن أحمد. ولو أعطى عرضا عن ذهب وفضة قال أشهب: يجزئه. وقال الطرطوشي: هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة، "عمدة القاري" ملخصًا.

## بَابُ مَا يَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ

وَقُوْلِ اللهِ عَنَهَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ ﴿ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا ۗ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَعَاتُوا ۗ حَقَّهُ وَكَسَبْتُمْ وَمِمَّا ۗ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَعَاتُوا ۗ حَقَّهُ وَلَا يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ ﴾ وقوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ﴿ اللّهَ مَا اللّهِ مَا اللّهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ ٱليهِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَبَشِرْهُم بِعَذَابٍ ٱليهِ ۞ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَالِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَىٰ بِهَا حِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَّ هَاذَا مَا كَنَرْتُمُ لِللّهِ فَبَيْرُونَ ۞ ﴾ لِإَنفُسِكُمْ فَدُونُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ ۞ ﴾ لِإَنفُسِكُمْ فَدُونُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ ۞ ﴾

(١) قوله: من طيبات ما كسبتم: وقال في «التفسيرات الأحمدية»: وقد صرَّح صاحب «المدارك» أن في قوله تعالى:
 ﴿أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُهُ ﴾ (البقرة: ٢٦٧) دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة.

(٢) قوله: مما أخر جنا لكم من الأرض: وصرَّح الإمام الزاهد: أن في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّاۤ أَخْرَجُنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضُ ﴾ (البقرة: ٢٧٧) لكم من الأرض دليل وجوب العشر، وفي كلام باقي المفسرين أن ما أخرجنا هو الحبة والثار والمعادن وغيرها، فحيتنذ يتناول الآية عُشر الخارج وخُمس المعادن جميعًا. قاله في «التفسيرات الأحمدية». وفي "عمدة القاري»: وقال بعض أصحابنا: حجة أبي حنيفة فيها ذهب إليه عموم قوله تعالى: ﴿وَمَاتُواْ مَقَلُمُ يَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَكِ مَا كَسَبْتُمُ وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَكَمَامِ مِنَ ٱلْأَرْضُ ﴾ (البقرة: ٢٦٧)، وقوله تعالى: ﴿وَمَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِيَّهِ ﴿ (الأنعام: ١٤١) والأحاديث التي تعلقت بها أهل المقالة الأولى أخبار آحاد فلا تقبل في مقابلة الكتاب.

(r) قوله: وآتو: قال صاحب «المدارك»: وهو حجة أبي حنيفة في تعميم العشر. ويسمَّى هذا زكاة الخارج في الفقه، وبيان المسألة أن عند أبي حنيفة في كل ما أخرجته الأرض يجب الزكاة إلا الحطب والقصب والحشيش، ولكن فرق بين ما سقي بسيح أو سقته السهاء، وبين ما سقي بغرب أو دالية، فإن الواجب في الأول العشر، وفي الثاني نصفه؛ لكثرة المؤنّة فيه وقلِّتها في الأول، ولم يشترط بقاؤه سنة ولا بلوغه خسة أوسق عنده. كذا في «التفيسرات الأحمدية». (ع) قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة واجبة؛ لأنه ربِّب الوعيد الشديد على تاركها، ولا يكون ذلك إلا في الواجب، وظنى أن الزكاة في حق الرجال والنساء وإن كان المالديد على تاركها، ولا يكون ذلك إلا في الواجب، وظنى أن الآية عامة في حق الرجال والنساء وإن كان

٢٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ ۚ قَالَ: "فِيْمَا سَقَتِ' السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عُشْرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٢٤٩ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِيْهَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٥٠ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﴿ قَالَ: بَعَنَيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمنِ، وَأَمَرَنِيْ أَنْ
 آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَمَا سُقِيَ بَعْلًا الْعُشْرَ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي نِصْفَ الْعُشْرِ. رَوَاهُ ابْنُ
 مَاجَه وَالطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ خَوْهُ.

٢٠٥١ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: فِي كُلِّ شَيْءٍ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الصَّدَقَةُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.
٢٠٥٢ - وَعَنْ خُصَيْفٍ (\*) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الطَّعَامِ، فَقَالَ: فِيْمَا قَلَّ مِنْهُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

المذكورة فيها صفة المذكر، فتكون دليلًا على وجوب الزكاة في الحلي للنساء، ولعل الجباه والجنوب والظهور في حقهن مواضع الحلي منهن، فيكون حجة على الشافعي هي فيها ذهب إليه في عدم وجوب الزكاة في الحلي، وقد ذكر في شرح الأصول لابن الحاجب: أن العام المسوق للمدح الذم للعموم عندنا خلافًا للشافعي هي، ولهذا لم يوجب الزكاة في حلي النساء مع أن قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنُرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ﴾ (النوبة: ٢٤) الآية عام مسوق للذم على مانع الزكاة. هذا حاصل ما في «التفسيرات الأحمدية».

 <sup>(</sup>١) قوله: فيها سقت إلخ: العشر يجب عند الشافعي فيها تنبته الأرض إذا كان قُوتا، وعندنا فيها تنبته الأرض قُوتًا كان أو
 لا، كالقِقّاء والبطّيخ والرَّمان. هذا الحديث ظاهر في عموم المقتات وغيرها. كذا في «المرقاة».

وَرَوَى ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ عُمَرَ ﴿ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ الْمَاهِيْمَ التَّخَعِيِّ نَحْوَهُ.

=العام أن يكون مرادًا، ولو صلح هذا الحديث أن يكون مخصصًا أو مفسِّرًا لحديث الباب لصلح حديث ماعز أن يكون مخصصًا أو مفسِّرًا لحديث أنبس في الإقرار بالزنا. وقد رويتم أنتم عن رسول الله عليه قال لأنيس: أغده على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجها، فجعلتم هذا دليلًا على أن الاعتبار بالإقرار بالزنا مرَّة واحدة؛ لأن ذلك ظاهر قول رسول الله عليه المرقبة على المول العقبية: فإن اعترفت فارجها، ولم تجعلوا حديث ماعز المفسِّر قاضيًا على حديث أنيس هذا المجمل، فيكون الاعتراف المذكور في حديث ماعز المفسِّر، فإذا كنتم قد فعلتموه هذا فيها ذكرنا، فها تنكرون على من فعل في أحاديث الزكاة ما وصفنا، بل حديث أنيس أولى أن يكون معطوفًا على حديث ماعز؛ لأنه ذكر فيه الاعتراف، وإقراره مرَّةً واحدة ليس هو اعترافا بالزنا الذي يوجب الحد عليه في قول خالفكم.

وحديث معاذ وابن عمر وجابر في الزكاة إنها فيه ذكر إيجابها فيها سقي بكذا وفيها سقي بكذا، فذلك أولى أن يكون مضادًا لها فيه ذكر الأوساق من حديث أنيس لحديث ماعز. وقد حمل حديث معاذ وجابر وابن عمر على ما ذكرنا، وذهب من معناه إلى ما وصفنا إبراهيم النخعي ومجاهد. فحيننذ يحمل قوله على أن المراد بالصدقة هي الزكاة، وهي زكاة التجارة بقرينة عطفها على زكاة الإبل والورق؛ إذ الواجب في العروض والنقود واحد، وهو الزكاة، وكانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة خمسة أوساق كانت مائتي درهم في ذلك الوقت غالبا، فأدير الحكم على

وقول أبي حنيفة مذهب إبراهيم النخعي ومجاهد وحاد وزفر وعمر بن عبد العزيز ذكره أبو عمر، وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول داود وأصحابه فيها لا يوسق، وحكاه يجيى بن آدم بسند جيد عن عطاء: «ما أخرجته الأرض فيه العشر أو نصف العشر»، وقاله أيضًا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وعن أبي بردة الرطبة صدقة. وقال بعضهم في دستجة من بقل، والنظر الصحيح أيضًا يدل على ذلك. وذلك أنا رأينا الزكاة تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم، وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم. ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج، ولا ينتظر به وقت.

فلم سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله، سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه. فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء، إذا سقط أحدهما سقط الآخر، كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر فهذا هو النظر. وهو قول أبي حنيفة في. هذا حاصل ما في «عمدة القاري» و«شرح معاني الآثار». وقال في «رد المحتار»: قول الإمام هو الصحيح، كما في «التحفة». ٣٠٥٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرِيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَّالِيَّةِ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةً فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: «لَيْسَ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ إِلّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ. وَقَالَ فِي «التَّعْلِيْقُ الْمُمَجَّدِ»: لَا خِلَافَ أَنْهُ لَيْسَ فِي رِقَابِ الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلّا أَنْ يَشْتَرُواْ لِلتِّجَارَةِ. وَقَالَ فِي «الدُّرِّ الْمُحْتَارِ»: وَلَا شَيْءَ فِي خَيْلٍ سَاثِمَةٍ عِنْدَهُمَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوى. لِلتِّجَارَةِ، وَقَالَ فِي «الدُّرِّ الْمُحْتَارِ»: وَلا شَيْءَ فِي خَيْلٍ سَاثِمَةٍ عِنْدَهُمَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوى. وَفِيْ «رَدِّ الْمُحْتَارِ»: وَالْ الطَّحَاوِيُّ: هَذَا أَحَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيْنَا، وَرَجَّحَهُ الْقَاضِيُ أَبُو زَيْدٍ فِي «الْإِسْرَارِ». وَفِيْ «الْيَتَابِيْعِ»: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. وَفِيْ «الْجُوَاهِرِ»: وَالْمَثَوَى عَلَى قَوْلِهِمَا. وَفِيْ «الْمُحْتَارُ الْفَتْوَى، وَفِيْ «الْمُخَتَارُ لِلْفَتْوَى، وَتَبِعَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَالْبَرَّازِيُّ تَبْعًا وَالْمَثَوَى عَلَى قَوْلِهِمَا. وَفِيْ «الْمُلَوْيُ»: هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى، وَتَبِعَهُ الزَّيْلَعِيُ وَالْبَرَّازِيُ تَبْعًا لِهِ الْمُحْتَارُ لِلْفَتْوَى، وَقِيْ هِ الْمَنْوَى، وَفِيْ «الْمُؤَلِقِيْلَ وَقَلْ فِي «الْمُحْتَارُ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا، وَهُو الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا، وَهُو الْمُحْتَارُ لِلْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا، وَهُو الْمُحْتَارُ لِلْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا، وَهُو الْمُحْتَارُ لِلْفَتْوَى عَلَى وَهِ الْمُحْتَارُ لِلْفَتْوى عَلَى قَوْلِهِمَا، وَهُو الْمُحْتَارُ لِلْفَتْوى عَلَى قَوْلِهِمَا، وَهُو الْمُحْتَارُ لِلْفَتُوى عَلَى قَوْلِهِمَا، وَهُو الْمُحْتَارُ لِلْفَتُوى الْمُتَاقِى قَالِهِ الْعَلَى الْمَعْنَارُ لِلْفَتُوى الْمُعْرَالِهُ وَاللَّهُ وَلَا لَيْ الْمُعْلَى الْمُعْقِى الْمُعْلَى الْمُعْقَلِ الْمُعْلَى الْمُعْتَارُ لِلْفَتُوى الْمُعْلَى الْمُعْقَارُ فِي «الْمُعْلَامِ اللْمُعْوَالِهِمَاءُ وَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا لَهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلَا اللَّهُ وَلِهُ الْمُعْمَاءُ وَلِلْفُوا اللَّهُ وَا

٢٠٥٤ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: 
مِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، 
وَالَّتِيْ أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولُهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ 
فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ (اللهُ بِهَا رَسُولُهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ 
فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ (اللهُ بِهَا رَسُولُهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ 
فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ (اللهُ عَلْمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْسٍ شَاةً، إِذَا 
بَلَغَتْ مِنْ كُلُّ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَعْمَا اللهِ عَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَحْمَا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَنْتَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا 
وَتَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُوْنِ أُنْتَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا 
وَتَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونِ أَنْتَى،

<sup>(</sup>١) قوله: فلا يعط: وقال في «المرقاة»: لا دلالة فيه أكثر مما إذا طلب منه أكثر مما عليه لا يعطي الزائد، بل يعطي الواجب. وهذا صريح في بقاء ولايتهما وإن فسقا بطلب غير الواجب.

وَرَوَى (') أَبُوْ دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيْلِ» وَالطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِهِ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْه فِي مُسْنَدَهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّهِ كَتَبَهُ لَجَدِّهِ فَقَرَأْتُهُ، فَكَانَ فِيْهِ ذِكْرَ مَا يُخْرِجُ مُسْنَدَهِ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ حَرَمٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّهِ كَتَبَهُ لَجَدِّهِ فَقَرَأْتُهُ، فَكَانَ فِيْهِ ذِكْرَ مَا يُخْرِجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ. فَقَصَّ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِاثَةٍ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِيْنَ وَمِاثَةٍ فَإِذَه مُنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهِ عِشْرِيْنَ وَمِاثَةٍ فَإِنَّهُ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدِ شَاةً. وَرَوَى النَّسَائِيُّ فِي «اللَّيَاتِ» نَحْوهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِابْنِ أَبِيْ شَيْبَةَ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسُ الْفَوَيْضَةُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ مُولِيْنَ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِاثَةٍ يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْفَرِيْضَةُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَلَى عَشْرِيْنَ وَمِاثَةٍ يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْفَرِيْضَةُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَلَى عَشْرِيْنَ وَمِاثَةٍ يُسْتَقْبَلُ بِهَا الْفَرِيْضَةُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَلْ إِلَى أَبْرَاهِيْمَ مِثْلُهُ.

٥٢٥٥ - وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ: اكْتُبْ لِيْ كِتَابَ أَيِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرَمٍ، فَكَتَبَهُ لِيْ فِي وَرَقَةٍ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا وَأَخْبَرَنِيْ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كَتَابِ أَيِيْ بَكْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن حَرَمٍ، وَأَخْبَرَنِيْ أَنَّ النَّبِيَّ وَيَلِيَّةٍ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ عَمْرِو بْنِ حَرَمٍ فَيْ أَنَّ النَّبِيَّ وَيَلِيَّةٍ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ عَمْرِو بْنِ حَرَمٍ فَي إِنْ فَكَانَ فِيْهِ: أَنَّهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنِ حَرَمٍ فَي فِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَةً، فَمَا حِقَّقَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَغِيْ كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةً، فَمَا

<sup>(</sup>٢) قوله: وروى أبو داود إلخ: وقال العلامة العيني: أما الذي استدل به الشافعي، فنحن قد عمِلنا به؛ لأنا قد أوجبنا في الأربعين بنت لبون، فإن الواجب في الأربعين ما هو الواجب في ست وثلاثين، وكذلك أوجبنا في خسين حقة. وهذا الحديث لا يتعرض لنفي الواجب عها دونه، وإنها هو عمل بمفهوم النص، فنحن عملنا بالنصين، وهو أعرض عن العمل بها رويناه.

فَضُلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيْضَةِ الْإِبِلِ، فَمَا كَانَتْ أَقَلَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةً. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي «تَمْرِج مَعَانِيْ الْآثَارِ».

٢٠٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ مَا أَنَّهُ قَالَ فِي فَرَاثِضِ الْإِبِلِ: إِذَا زَادَتْ عَلَى تَسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِاثَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِيْنَ وَمِاثَةً اسْتَقْبَلَتِ الْفَرِيْضَةُ بِالْغَنَمِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ فَفَرَائِضُ الْإِبِلِ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِيلُ، فَفَرَائِضُ الْإِيلِ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِيلُ، فَفَى كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةً. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى مُحَمَّدُ فِي «الْآثَارِ» عَنْهُ خُوهُ.

وَفِيْ رِوَايَةِ الْبُحَارِيِّ: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً إِلَّا أَرْبَعُ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً الْجُذَعَةِ، أَنْ يَشَاءُ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيْهَا شَاةً، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجُذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حَدَّعَةً، وَيَعْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَا إِنِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجُقَةُ، وَيَعْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَا إِنِ السَّيْسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجُذَعَةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْجُذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ اللَّهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ اللَّهُ لِنَّتُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ وَيَعْمَلِ مَنْهُ الْمُصَدِّقُ عَنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِى شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.

وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوْنٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ تَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ تَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ

<sup>(</sup>١) قوله: شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما: فيه دليل على جواز أداء القيم في الزكاة. ثم المعتبر ما بين القيمتين في الرّد والاسترداد أي شيء كان؛ لأن القيمة يتفاوت باختلاف الرخص والغلاء، وتقدير العشرين في الحديث ليس بلازم؛ لأنه كان بحسب الغالب في ذلك الزمان، لا أنه تقدير شرعي. وكيف ذلك؟ وربما يؤدي إلى الإضرار بالفقراء أو الإجحاف بأرباب الأمول، هذا حاصل ما في «السندي» و«العناية» و«العناية» و«عمدة القاري».

صَدَقَتُهُ بِنْتَ تَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُوْنٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ تَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ'' ابْنُ لَبُوْنٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءً.

وَفِيْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةً، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ عَلَى عِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ مِائَةٍ مَنْ مَيْاهٍ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ شَيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةً، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْشُ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ.

وَلَا يُجْمَعُ اللهِ عَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا خَلِيطَيْنِ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تَلْيَطَيْنِ اللهِ عَالَيْقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تَسْعِيْنَ وَمِاتَةً فَلَيْسَ فِيْهَا شَيْءً إِلَّا أَنْ يَشَاءُ رَبُّهَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ رَسُولِ لِي اللهِ عَيْنِيَةً وَلَيْسَ فِيْهَا فَيْءً إِلَّا أَنْ يَشَاءُ رَبُّهَا. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنِيَةً وَلَيْسَ فِيْهَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةً ،

<sup>(</sup>١) قوله: وعنده ابن لبون: حجة لنا؛ لأن ابن لبون لا مدخل له في الزكاة إلا بطريق القيمة؛ لأن الذكر لا يجوز في الإبل إلا بالقيمة، ولذلك احتج به البخاري أيضًا في جواز أخذ القيم مع شدة مخالفته للحنفية. قاله في «عمدة القاري». ولهذا قال في «الدر المختار»: ولا تجزئ ذكور الإبل إلا بالقيمة للإناث.

<sup>(</sup>٢) قوله: ولا يجمع بين متفرق إلخ: كذا في فتاوي «قاضيخان» و «عالمكيرية».

<sup>(</sup>٣) قوله: وما كان من خليطين إلخ: وفي «المرقاة» أما الرجوع على مذهب أبي حنيفة، وهو القائل بأن لا تأثير للخلطة في حكم الصدقة، والمعتبر هو الملك خلافًا للشافعي، فمثل أن يأخذ الساعي شاتين من جملة مائة وعشرين شائعة بين رجلين أثلاثًا قبل قسمتها الأغنام، فالمأخوذ من صاحب الثُّلُثين شاة وثُلُثٌ، وواجبه في الثيانين شاة، والمأخوذ من صاحب الثُلُثين يرجع بالسوية على صاحبه

٢٠٥٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِيَّةِ: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْحَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمَّا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِم». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ عَنْهُ خَوْهُ. وَقَالَ ابْنُ حَزَمٍ: صَحِيْحٌ مُسْنَدُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلدَّارَمِيِّ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّالِيَّةِ كَتَبَ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزَمٍ إِلَى شَرْحْبِيْلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ وَنَعِيْمِ بْنِ عَبْدِ كَلَالٍ أَنَّ فِي كُلِّ خَمْسِ أَوَانِيْ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةَ دَرَاهِمٍ، فَمَا زَادَ'' فَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمُ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ مِثْلَهُ، وَقَالَ: مُجَوَّدُ الْإِسْنَادِ، وَرَوَاهُ جَمَاعَةُ الْحُقَّاظِ مَوْصُولًا حَسَنًا. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ عَنِ احْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْجُوْ أَنْ يَكُوْنَ صَحِيْحًا. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيُّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ: وَفِيْ كُلِّ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمُ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءً.

٢٥٥٨ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: وَلَا نِيْ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ﴿ الصَّدَقَاتِ، فَأَمَرَنِيْ أَنْ آخُدَ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا نِصْفَ دِيْنَارٍ، وَمَا زَادَ فَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا فَفِيْهِ دِرْهَمُ، وَأَنْ آخُدَ مِنْ كُلِّ مِاثَتَيْ دِرْهَمًا فَفِيْهِ دِرْهَمُ. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ فِي ﴿ كِتَابِ الْأَمْوَالِ﴾.

<sup>=</sup> بنُلُث شاة، حتى ترجع حصته من ثبانين شاة إلى تسع وسبعين، وحصة صاحبه من أربعين إلى تسع وثلاثين انتهى. وفي «العالمكرية» نحوه. وأما على مذهب الشافعي فمثل أن يكون لأحد الخليطين: خلطة الجوار ثلاثون بقرًا وللآخر أربعون، وأخذ الساعي تَبِيعًا من صاحب الثلاثين، ومُسنَّة من صاحب الأربعين، فيرجع الأول بأربعة أسباع تَبِيعٍ على الثاني، ويرجع الثاني بثلاثة أسباع المسنَّة على الأول. كذا في «المرقاة».

 <sup>(</sup>١) قوله: فيا زاد إلخ: وفي «عمدة القاري»: قال صاحب «التمهيد»: وهو قول ابن المسيب والحسن ومكحول وعطاء
 وطاوس وعمر وابن دينار والزهري، وبه يقول أبو حنيفة والأوزاعي، وذكر الخطابي الشعبي معهم.

وَفِيْ ﴿ أَحْكَامِ عَبْدِ الْحَقِّ ﴾ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَمُحَمَّدِ ابْنَيْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزَمٍ عَنِ أَمْرَهُ عَلَى أَبِيْهِمَا عَنْ جَدِّهِمَا عَنِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ أَنَّهُ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابِ لِعَمْرِو بْنِ حَزَمٍ حِبْنَ أَمَرَهُ عَلَى الْيَمِنِ، وَفِيْهِ الزَّكَاة لَيْسَ فِيْهَا صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلِينَ وَرْهَمٍ، وَمَا زَادَ فَغِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمُ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْأَرْبَعِيْنَ وَرُهَمًا وَرُهَمُ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْأَرْبَعِيْنَ وَرُهَمًا وَرُهَمُ، وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْأَرْبَعِيْنَ وَمُ اللَّهِمَ عَلَى اللهِ عَنْ مَا وَلَا اللَّهُ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْأَرْبَعِيْنَ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْأَرْبَعِيْنَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِائِقَ فَيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمُ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْأَرْبَعِيْنَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَقُلُولُونَ اللَّهُ الْمَلَعْمُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْلُ اللَّهُ الْمُعْرِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَالَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمِى الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الل

٢٥٩ - وَعَنِ الحُسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ ﴿ إِلَى أَبِيْ مُوْسَى: فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي «أَحْكَامِ الْقُوْآنِ» مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنْسٍ ﴿ عَنْ عُمَرَ ﴿ مَا خُوهُ.

٢٦٠ - وَعَنْ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ مَرْفُوعًا قَالَ: إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِيْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمُ. رَوَاهُ ابْنُ أَيِيْ شَيْبَةَ بِسَنَدٍ صَحِيْجٍ (١٠.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَيِيْ دَاوُدَ: وَفِيْ الْغَنَمِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ شَاةً شَاةً إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فَغَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ زَادَتْ فَغَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاءً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا يَسْعُ وَثَلَاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيْهَا شَيْءً، وَفِيْ الْبَقرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِيْنَ شَاءً، فَإِنْ الْبَقرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعُ، وَفِي الْأَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءً. وقالَ فِي «الدُّرِ الْمُخْتَارِ»: فِيْمَا زَادَ تَبِيْعُ، وَفِيْ الْأَرْبَعِيْنَ مِصِابِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَنِ الْإِمَامِ، وَعَنْهُ: لَا شَيْءَ فِيْمَا زَادَ عَلَى سِتَيْنَ، فَهُو قُولُهُمَا وَالشَّلَاثَةِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، «جر» عَنِ «الْيَنَابِيْع»، وَشَيْع الْفُدُورِيِّ».

وَفِيْ «الْبِنَايَةِ»: وَقَالَ فِي «عُمْدَةِ الرَّعَايَةِ»: وَرُوْيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي الزَّيَادَةِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ إِلَى سِتِّيْنَ، وَهُوْ قَوْلُهُمَا، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، كَمَا فِي «النَّهْرِ» وَ«الْبَحْرِ» وَ«اللَّرِ الْمُخْتَارِ» وَغَيْرِهَا. ٢٦٦١ - وَعَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لِمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ

٢٦٦١ - وَعَنْ مُعَاذِ انَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى النِّمَنِ امَرُهُ انْ يَاخُذَ مِنَ البَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِيْنَ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ مُسِنَّةً. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ.

٢٢٦٢ - وَعَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أُتِي بِوَقَصِ الْبَقَرِ، فَقَالَ: لَمْ يَأْمُرُنِيْ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالشَّافِعِيُّ، وَقَالَ: الْوَقَصُ: مَا لَمْ يَبْلُغِ الْفَرِيْضَةَ.

٣٢٦٣ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ هُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَيَظْلِيَّةُ يَقُوْلُ: «فِيْ كُلِّ إِبِلِ سَائِمَةٍ (١ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُوْنٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالْحاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ.

٢٦٦٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴾ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

٥٢٦٥ - وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ مُعَاذٍ ﴾ أَنَّهُ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنَ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ.

٢٢٦٦ - وَعَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُجَاهِدٍ قَالَا: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ.

٢٢٦٧ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِيْ يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُ ١٠٠.

 <sup>(</sup>١) قوله: سائمة: وفي "عمدة القاري": وقد ورد تقييد السوم، وهو مفهوم الصفة، والمطلق يحمل على المقيّد إذا كانا في حادثة واحدة، والصفة إذا قَرَنت بالاسم العَلم تنزل منزلة العلة؛ لإيجاب الحكم.

<sup>(</sup>٢) قوله: رواه الدراقطني: كذا في «عمدة القاري».

٢٢٦٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارُ وَالْبِثْرُ جُبَارُ وَالْمَعْدِنُ جُبَارُ، وَفِي الرِّكَازِ (' الْخُمُسُ». مُتَقَقُّ عَلَيْدِ.

٢٢٦٩ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «الْمُعْتَدِيُّ فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ.

٢٢٧١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﴿ عَنِ النَّهِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ نَحُوهُ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَبُوْ دَاوُدَ عَلَيْهِ، فَأَقَلُ حَالِهِ أَنْ يَتَكَلَّمْ أَبُوْ دَاوُدَ عَلَيْهِ، فَأَقَلُ حَالِهِ أَنْ يَتَكُلَّمْ أَبُوْ دَاوُدَ عَلَيْهِ، فَأَقَلُ حَالِهِ أَنْ يَتَكُلَّمْ أَبُوْ دَاوُدَ عَلَيْهِ، فَأَقَلُ حَالِهِ أَنْ

٢٢٧٢ - وَعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ ﴿ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ

<sup>(</sup>١) قوله: وفي الركاز الحُمس: وقال الشيخ ابن الهمام: الركاز يعم المعدن والكنز على ما حققتاه. فكان إيجابًا فيهما، ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطفه عليه بعد إفادة أنه جبار، أي هدر لا شيء فيه، وإلا التناقض؛ فإن الحكم المعلَّق بالمعدن ليس هو المعلَّق به في ضمن الركاز؛ ليختلف بالسلب والإيجاب؛ إذ المراد به أن إهلاكه أو الهلاك به للأجير الحافر له غير مضمون، لا أنه لا شيء فيه نفسه، وإلا لم يجب شيء أصلًا، وهو خلاف المتفق عليه؛ إذ الخلاف إنها هو في كميته لا في أصله، وكما أن هذا هو المراد في البئر والعجاء. فحاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكها فنص على خصوص اسمه. ثم أثبت له حكمًا آخر مع غيره، فعبر باسم الذي يعمهما ليثبت فيهما، فإنه على الحكم أعنى وجوب الخمس بها يسمَّى ركازًا، فها كان من أفراده وجب فيه.

<sup>(</sup>r) قوله: نهى عن الخرص إلخ: الخرص ثابت عند الشافعي، وعندنا لا عبرة بالخرص لهذا الحديث ولإفضائه إلى الربا، والأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربا، وحديث جابر الطويل في الصحيح صريح بأن تحريم الربا كان في حجة الوداع، أخذته من «المرقاة».

رح. (٣) قوله: حسنا: وفي «الجوهر النقي»: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن هلالا جاء إلى النبي ﷺ بعشور نحل له، الحديث. قلت: حسّنه ابن عبد البر في «الاستذكار».

النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلُوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ؛ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. قَالَ مِيْرَك: وَرِجَالُهُ مُوْثَقُوْنَ.

٣٢٧٣ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ وَمَعَهَا ابْنَةً لَهَا وَفِيْ يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيُسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ عَيَيْكَالَةٍ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ. وَقَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ: إِسْنَادُهُ لَا مَقَالَ فِيْهِ. وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ: هَذَا إِسْنَادُ (' ) يَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

٢٢٧٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ اللهِ وَيَ وَرْجِ النَّهِ عَلَيْكُ وَ وَقِ النَّبِيّ عَلَيْكُ وَ فَقَالَ: النَّبِيّ عَلَيْكُ وَقَالَ: النَّبِيّ عَلَيْكُ وَ فَقَالَ: «فَقَالَ: «مَوْ وَرِقٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: «أَتُوَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟» قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ. قَالَ: «هُوْ حَسْبُكِ مِنَ النَّار». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَقَالَ: صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

٥٢٧٥ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَكُنْزُ هُوْ؟ فَقَالَ: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ، وَقَالَ: صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ.

٢٢٧٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِيْ نُعِدُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

<sup>(</sup>١) قوله: هذا إسناد يقوم إلخ: قال في «المرقاة»: وتضعيف الترمذي وقوله: «لا يصح في هذا الباب» مؤول، وإلا فخطأ. =

## بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّهَجَلَّ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ۚ ۞ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ

فَصَلَّىٰ ۞ ﴾ (الأعلى:١٣-١٤)

ُ رُعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تَعْلَبَةَ ﴿ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ النَّاسَ قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، فَقَالَ: أَدُوا صَاعًا مِنْ بُرِّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ أَوْ شَعِيْرِ عَنْ كُلِّ حُرِّ وَعَبْدٍ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ: هَذَا سَنَدُ صَحِيْحُ، وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ خَوْهُ.

مَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَنَّاسٍ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنَادِيْ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. رَوَاهُ الْخَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ».

وَقَالَ: هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ.

٢٢٧٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَالْحَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُوْنَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

٢٢٨٠ - وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ (١) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ جَعْفَرٍ عَنِ الْأَعْرَجِ
 عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ مَا قَالَ: كَانَ يُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُ مِنْ صَغِيْرٍ

قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها. وقال ابن القطان بعد
 تصحيحه لحديث أبي داود: وإنها ضعّف الترمذي هذا الحديث؛ لأن عنده فيه ضعيفين ابن لهيعة والمثنى بن الصباح.

ر) قوله: من تزكى: وقال في «الخازن»: هو صدقة الفطر، روي عن أبي سعيد الخدري ڜ في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن رَبِّكَي ۚ ﴾ (الإعلى:١٤) قال: أعطى صدقة الفطر. كذا في «الترغيب والترهيب».

<sup>(</sup>٢) قوله: ابن لهيعة: قال العلامة العيني: وحديث ابن لهيعة يصلح للمتابعة، سيم رواية ابن المباك عنه، ولم يتركه أحد.

وَكَبِيْرٍ حُرِّ أَوْ عَبْدٍ، وَلَوْ كَانَ نَصْرَانِيًّا ١٠ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمَرٍ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي مُشْكِلِهِ.

٢٢٨١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَ عَنْ كُلِّ مَمْلُوْكِ لَهُ وَإِنْ كَانَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانُوا يُعْطُوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.

٢٢٨٢ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنَى». رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيْحِهِ» تَعْلِيْقًا فِي كِتَابِ الْوَصَايَا، وَتَعْلِيْقَاتُهُ الْمَجْزُوْمَةُ لَهَا حُكْمُ الصَّحَّةِ، وَرَوَاهُ مَرَّةً مُسْنَدًا بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ.

٢٢٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَ صَارِخًا بِمَكَّةَ صَاحَ أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقُّ وَاجِبٌ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ " أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ تَمَرٍ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» وَصَحَّحَهُ، وَرَوَى الْبَرَّارُ نَحُوهُ.

<sup>(</sup>۱) قوله: نصر انيا: قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: عليه أن يؤدي صدقة الفطر عن عبده الكافر، وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر أنه واحتجوا في ذلك بها ثبت في الصحيح حديث: ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، وهو بعمومه يتناول الكافر أيضًا، وكذا ما تقدَّم في حديث ابن عمر والحدري: «عن كل حر وعبد». وقال ابن بزيزة: إن قوله: «من المسلمين» زيادة مضطربة من غير شك من جهة الإسناد والمعنى؛ لأن ابن عمر راويه كان من مذهبه إخراج الزكاة عن العبد الكافر، والراوي إذا خالف ما رواه كان تصميفًا لروايته. هذا حاصل ما في «عمدة القاري» و«الجوهر النقى».

<sup>(</sup>٢) قوله: مدان من قمح: أي نصف صاع، ثبت هذا التقدير في الحنطة عن عمر وعلي عند الطحاوي وعن أبي بكر عند البيهقي، وعن ابن الزبير وجابر وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة عند عبد الرزاق، ورويت في ذلك أيضًا أحاديث مرفوعة عند أبي داود والدارقطني وغيرهما، وسند بعضها ضعيف، كها فصله الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية، لكن لا يضرُّ ذلك بعد ما ثبت عمل أكابر الصحابة على وفقه. وأما التقدير بالصاع في التمر والشعير

٢٢٨٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَكُ لِلَّهِ بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِيْ فِي فِجَاجِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَفِيْهِ مُدَّانِ مِنْ قَمْجٍ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنُ عَرِيْبُ.

فِيْهِ سَالِمُ بْنُ نُوْجٍ قَالَ: صَاحِبُ «التَّنْقِيْجِ»: هُوَ صَدُوْقٌ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي «صَحِيْحِه»، وَقَالَ أَبُو زُرْعَة: صَدُوْقٌ ثِقَةٌ، وَوَثَقَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُ خَوْهُ، وَفِيْهِ عَلَيُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ صَاحِبُ «التَّنْقِيْج»: وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا ضَعَفَهُ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مَشْهُوْرِ الْحَالِ. وَقِيْلُ: هُوَ مَكِيُّ مَعْرُوْفٌ، وَهُوْ أَحَدُ الْعِبَادِ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو الْحُسَنِ.

٢٢٨٥ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ ۞ قَالَتْ: كُنَّا نُؤَدِّيْ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالْمُدِّ الَّذِيْ نَقْتَاتُ بِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ.

وَفِيْهِ ابْن لَهِيْعَةَ ، وَقَالَ صَاحِبُ «التَّنْقِيْج»: وَحَدِيْثُهُ يَصْلُحُ لِلْمُتَابَعَةِ، سِيَّمَا إِذَا كَانَ مِنْ رِوَايَةٍ إِمَامٍ مِثْل ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْهُ.

٢٢٨٦ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيّبِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّالِيَّةٍ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِي مَرَاسِيْلِهِ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْهُ خَوْهُ.

وَقَالَ فِي «التَّنْقِيْج»: إِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ كَالشَّمْسِ، وَكُوْنُهُ مُرْسَلًا لَا يَضُرُّ؛ فَإِنَّهُ مُرْسَلُ سَعِيْدٍ، وَمَرَاسِيْلُهُ حُجَّةٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِأَبِيْ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ؛ طُهْرًا لِصِيَامٍ'' مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ.

فثابت من عدة أحاديث مخرجة في كُتُب السُّنَن وغيرها من الصحاح. قاله في "عمدة الرعاية".

 <sup>(</sup>١) قوله: طهر طُهرة للصائم لصيام من اللغو والرفث: قال ابن الملك: وهذا؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. تمسك به
 من لم يوجب الفطرة على الأطفال؛ لأنهم إذا لم يلزمهم الصيام لم يلزم طهرتهم. والأكثرون على إيجابها عليهم،

## بَابُ مَنْ لَا شَحِلُ لَهُ الصَّدَقَةُ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ (') ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَقَوْلِهِ: ﴿ أَوْ مِسْكِينَا ذَا مَتْرَبَةٍ ۞ ﴾

٢٢٨٧ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطِّرِيْقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أُنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَ كَلْتُهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٢٨٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتِي بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيْلَ: صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُواْ» وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيْلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيدِهِ، فَأَكُلُ مَعَهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٢٨٩ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: أَخَذَ الْحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِيَّةِ: «كِحْ كِحْ لِيَطْرَحَهَا، ثُمَّ قَالَ: «أَمَا شَعُرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَة» ('' مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٢٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ بْنِ رَبِيْعَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْهُ. الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاحُ النَّاسِ، وَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

ولعلهم نظروا إلى أن علة الإيجاب مركبة من الطهرة والطعمة؛ رعاية لجانب المساكين. وذهب الشافعي مع هذا أيضًا إلى أن شرط وجوبها أن يملك ما يفضل عن قوت يومه لنفسه وعياله؛ لاستواء الغني والفقير في كونها طهرة. أقول:
 كما أنه شرط ما ذكر شرطنا النصاب؛ لما تقدَّم من الأدلة جمعًا بين الأحاديث ما أمكن. كذا في «المرقاة».

<sup>(</sup>١) قوله: تطهرهم: قال علي القاري: فهي كغسالة الأوساخ.

<sup>(</sup>٢) قوله: إنا لا نأكل: لذلك قال في «الدر المختار»: ولا يصرف إلى بني هاشم. ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع. وقول العيني: والهاشمي يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز. «نهر» انتهى. وقال في «شرح النقاية»: قال الطحاوي: وعن أبي حنيفة هُ: أن الصدقات كلها جائزة على بني هاشم، والحرمة كانت في عهده هُنا لوصول الحمس اليهم. فلما سقط ذلك بموته ﷺ حلَّت لهم الصدقة. قال: وبه نأخذ.

٢٢٩٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنِ: إِحْدَى السُّبَنِ أَنَّهَا عُتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي رَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ فَخُيِّرَتْ فِي رَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ اللهِ عَلَيْقِ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبُرُّ وَأَدْمُ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا خَمُ؟» قَالُوا: بَلَى، وَلَحَوْنُ ذَلِكَ خَمُّ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَة، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَة، فَقَالَ: «هُو عَلَيْهَا صَدَقَةً وَلَنَا هَدِيَةً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَواهُ الْبُخَارِيُّ مُقطّعًا.

٢٢٩٢ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩٩٣ - وَعَنْ أَيِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعِ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٩١ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوفُ عَلَى التَّاسِ تَرُدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَةُ وَاللَّمْرَةُ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَقَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ' ﴿ غِنَى الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ' ﴿ غِنَى الْمُسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ' ﴿ غِنَى الْمُسْكِينُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَجِدُ ﴿ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ التَّاسَ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٩٥٥ - وَعَنْ أَبِيْ رَافِعٍ ﴿ أَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِيْ مَخْزُوْمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِأَبِيْ رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ: لَا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، فَقَالَ: اللهِ عَلَيْلَةٍ فَأَسْأَلَهُ، فَقَالَ: اللهِ عَلَيْلَةٍ فَاللهِ عَلَيْلَةٍ فَاللهِ عَلَيْلِةٍ فَاللهِ عَلَيْلِةٍ فَاللهِ عَلَيْلِةٍ فَاللهِ عَلَيْلِةٍ فَاللهِ عَلَيْلِةٍ فَاللهِ عَلَيْلِةٍ فَاللهِ عَلَيْلِهِ فَعَالَ: اللهِ عَلَيْلِةٍ فَاللهِ عَلَيْلِهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْلِهِ فَا لَهُولُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ فَاللهِ عَلَيْلِهِ فَاللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْلِهِ فَيْلِهِ فَقَالَ: لا تَحَلِيلُ لَيْلُولُولُ لللهِ عَلَيْلُهُ فَاللهِ عَلَيْلِهِ فَاللهِ عَلَيْلِهِ فَاللهِ عَلَيْلِهِ فَاللهِ عَلَيْلِهِ فَاللهِ عَلَيْلِهِ فَاللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ فَاللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلَهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلَهِ عَلَيْلُولُهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْلُهُ فَلَاللهِ عَلَيْلُولُهِ عَلَيْلُولُهُ عَلَيْلُولُهُ عَلَيْلُولُولُهُ عَلَيْلِهِ عَلَيْلُولُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلُولُولُولُهُ عَلَيْلُولُولُولُهُ عَلَيْلُولُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِلْمِهِ عَلَيْلِلْلِللللهِ عَلَيْلُولُولُولُهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِهُ عَلَيْلِي

<sup>(</sup>١) قوله: لا يجد غنى: أي شيئًا أو مالا يغنيه أي عن غيره ويكفيه، وفيه حجة لها ذهب إليه أبو حنيفة ومالك ومن تبعهما من أن المسكين هو الذي لا يملك شيئًا، فهو أسوأ حالاً من الفقير؛ لأنه يملك ما لا يكفيه. قاله علي القاري في «الموقاة». حاصله: أن مصرف الزكاة الفقيرُ أي من له ما دون النصاب، والمسكينُ أي من لا شيء له على المذهب. قبل: على العكس، والأول أصح. وعن الشافعي: أن الفقير أسوأ حالًا من المسكين، «الدر المختار» و«رد المحتار» ملتقط منهما.

٢٩٩٦ - وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ (') فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الجُمْرَ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ وَأَفِيْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيِّ وَأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَه عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ'' الصَّدَقَةُ لِغَنِّيِّ».

٢٢٩٧ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَدِيِّ بْنِ الْحِيَارِ فَ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّعِيَّ وَهُوْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهُوْ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلَاهُ مِنْهَا، فَرَفَعَ فِيْنَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ، فَرَآنَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ شِئْتُمَا "الْعُطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

<sup>&</sup>lt;u) قوله: من غير فقر: وقال الطحاوي: فهذا حبشي قد حكى هذا عن النبي ﷺ، فوافق ما حكى من ذلك ما حكاه الحنفية من أن المسألة إنيا تحل بالفقر.

<sup>(</sup>٢) قوله: لا تحل الصدقة لغني: لذلك قال في الشرح النقاية، لا يدفع الزكاة على أغنياء الغُزاة والحجاج عندنا، وجوَّز مالك والشافعي دفعها إلى أغنياء الغُزاة؛ لما في سُنَن أبي داود وابن ماجه عن أبي سعيد الحدري قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: لا يَجِلُ الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، ورجل اشتراها باله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تُصدق بها عليه، فأهديها لغني، ولنا ما في أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله عَلَيْهُ قال: لا يَجُلُ الصدقة لغني إلخ رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه انتهى. وقال ابن الهمام: قيل: لم يثبت هذا الحديث يعني حديث عطاء بن يسار، ولو ثبت لم يَقْوَ قوَّة ترجِّح حديث معاذ؛ فإنه رواه أصحاب الكُتُب السنة مع قرينه من الحديث الآخر، يعني قوله: لا تحل الصدقة لغني، ولو قوي قوته ترجح حديث معاذ بأنه مانعٌ وما رواه مبيحٌ.

<sup>(</sup>٣) قوله: إن شنتها إلخ: وفي «المرقاة»: لا تحل الزكاة لمن أعضاؤه صحيحة، وهو قويٌّ يقدر على الاكتساب بقدر ما يكفيه وعياله. ويه قال الشافعي. والحنفية على أنه إن لم يكن له نصاب حلَّت له الصدقة. وقال الشيخ ابن الهمام: والجواب: أن الحديث دلَّ على أن المراد حرمة سؤالهما لقوله: وإن شنتها أعطيتكها، فلو كان الأخذ عرَّمًا غير مسقط عن صاحب الهال لم يفعله انتهى. وقال السندي: هذا يدل على أنه لو أدى أحد إليهما يحل لهما أخذه ويجزئ عنه، وإلا لم يصح له أن يؤدي إليهما بمشيئتهما انتهى.

آدم ٢٢٩٨ - وَعَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيِّ ﴿ يَقُولُ: أَمَّرِنِيْ ﴿ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ كِتَابًا، فَأَتَاهُ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِيْ مِن الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: ﴿إِنَّ اللهَ عَرْجَلً لَمْ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهَ عَرْجَلً لَمْ مَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهَ عَرْجَلً لَمْ يَرْضَ بَعُكُم نَبِي وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيْهَا هُو مِنَ السَّمَاءِ فَجَزَّاهَا يَرْضَ بَعُكُم مِنَ يَلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ، وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ خَوْهُ.

٢٩٩٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ فَيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ الْآيَةَ قَالَ: فِي أَيِّ صَنَفٍ وَضَعْتُهُ أَجْزَأُكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَرَوَى ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ عُمَرَ ﴿ مُنْ نُعُوهُ.

٢٣٠٠ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: أَعْوَزْنَا مَرَّةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، وَمَنْ اللهُ، وَمَنْ سَأَلْنَا ( ) ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّهِ، وَمَنْ سَأَلْنَا ( )

= وقال الطحاوي: فالحجّة للحنفية عليه في ذلك أن قوله: وإن شئتها أعطيتكها ولا حظ فيها لغني أي إن غناكها يخفى على؛ فإن كنتها غنيّن فلا حظ لكها فيها، وإن شئتها أعطيتكها؛ لأني لم أعلم بغناكها، فمباح لي إعطاؤكها، وحرام عليكها أخذ ما أعطيتكها إن كنتها تعلمهان من حقيقة أموركها في الغنى خلاف ما أرى من ظاهركها الذي استدللت به على فقركها. فهذا معنى قوله: "إن شئتها أعطيتكها ولاحظ فيها لغني". وأما قوله: "ولا لقوي مكتسب" فذلك على أنه لا حظ فيها للقوي المكتسب من جميع الجهات التي يجب الحظ فيها.

(١) قوله: أمرني إلخ: وقال الطحاوي: فهذا الصدائي قد أمّره رسول الله ﷺ على قومه، ومحال أن يكون أمّره وبه زمانة، ثم قد سأله من صدقة قومه، وهي زكاتهم، فأعطاه منها ولم يمنعه منه لصحة بدنه، ثم سأله الرجل الآخر بعد ذلك، فقال له رسول الله ﷺ: "إن كنت من الأجزاء الذين جزأ الله عز وجل الصدقة فيهم أعطيتك منها"، فرد رسول الله ﷺ بذلك حكم الصدقات إلى ما ردَّها الله عز وجل إليه بقوله: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسْكِينِ﴾ (التوبة: ٢٠) الآية. فكل من وقع عليه اسم صنفي من تلك الأصناف فهو من أهل الصدقة الذين جعلها الله عز وجل له في كتابه، ورسولُه في سنته زُمِنًا كان أو صحيحًا.

(٢) قوله: من سألنا أعطيناه: وقال الطحاوي: فهذا رسول الله ﷺ يقول: من سألنا أعطيناه، ويخاطب بذلك

أَعْطَيْنَاهُ". قَالَ: قُلْتُ فَلَاَسْتَعِفُ فَيُعِفِّنِيَ اللهُ، وَلَأَسْتَغْنِيْ فَيُغْنِيْنِيَ اللهُ. قَالَ: فَوَاللهِ، مَا كَانَ إِلَّا أَيَّامُ حَتَّى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيَظِيَّةٍ قَسَّمَ زَبِيبًا فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَسَّمَ شَعِيْرًا فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا مِنْهُ، ثُمَّ سَالَتْ عَلَيْنَا الدُّنْيَا، فَغَرَّقَتْنَا إِلَّا مِنْ عَصَمَ اللهُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

7٣٠١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ أَنَ مُعَاذًا قَالَ: بَعَثْنِيْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: "إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِيْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَدُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُردُ فِيْ فَقَرَائِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ فَقَرَائِهِمْ فَاللّهُ وَكَرَائِمَ أَمْوالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ». مُتَّفَقً عَلَيْهِ فَاللهُ وَلَاللهُ وَكَرَائِمَ أَمْوالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةً الْمَظْلُومِ». وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ هُ قَالَى: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَقَابِ لَبَنَا فَأَعْرَبُهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَإِذَا نَعَمُ مِنْ نَعْمِ الْقَائِي، فَهُوْ هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ يَدَهُ وَالْمَعُونَ فَحَلَمُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، فَهُوْ هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ

بَابُ مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ وَمَنْ تَحِلُّ لَهُ

٣٠٣ - وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ ﴿ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ المَلْمُلْمُ اللهِ الله

أصحابه، وأكثرهم صحيح لا زمانة به، إلا أنه فقير، فلم يمنعهم منها لصحتهم. فقد دل ذلك على ما ذكرنا،
 وفضل من استعف ولم يسأل على من سأل، فلم يسأله أبو سعيد لذلك، ولو سأله لأعطاه؛ إذ قد كان بذل ذلك له
 ولأمثاله من أصحابه.

فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا ﴿ مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ. وَرَجُلُ أَصَابَتْهُ فَاقَةً حَتَّى يَقُوْمَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِيْ الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ، يَا قَبِيصَةُ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا». رَوَاهُ مُسْلِمً.

٢٣٠٤ - وَعَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ ﴿ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُتْرِيَ بِهِ مَالَهُ كَانَ خُمُوْشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَ

٢٣٠٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «الْمَسَائِلُ كُدُوْحُ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

٢٣٠٦ - وَعَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ أَنَّ الْفِرَاسِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ: أَسْأَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا، وَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَسَلِ الصَّالِجِينَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٢٣٠٧ - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ
 حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحُطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ

 <sup>(</sup>١) قوله: يصيب قواما إلخ: وقال الطحاوي: فأباح رسول الله ﷺ في هذا الحديث لذي الحاجة أن يسأل لحاجته حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش. فدل ذلك أن الصدقة لا تحرم بالصحة إذا أراد بها الذي تصدّق بها عليه سدّ فقره، وإنها تحرُم عليه إذا كان يريد بها غير ذلك من التكثر ونحوه. ومن يريد بها ذلك فهو عمن يطلبها لسوى المعاني الثلاثة التي ذكرها رسول الله ﷺ في حديث قبيصة بن مخارق الذي ذكرنا: "فهو عليه سحت".

 <sup>(</sup>٣) قوله: إن المسألة لا تحل إلخ: وقال في «الدر المختار»: ولا يحل أن يسأل شيئًا من القوت من له قُوْتُ يومه بالفعل، أو بالقوة كالصحيح المكتسب.

النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوْهُ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٣٠٨ - وَعَنْ أَنْسِ ﴿ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيِّ وَاللَّهُ مَسَّأَلُهُ، فَقَالَ: «أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ؟» قَالَ: بَلَى، حِلْسُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبُ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيْ قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيْ فَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيْ هَذَيْنِ؟» قَالَ رَجُلُ: أَنَا آخُدُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلَاقًا، قَالَ رَجُلُ: أَنَا آخُدُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» مَرَّتَيْنِ أَوْ تَلَاقًا، قَالَ رَجُلُ: أَنَا آخُدُهُمَا بِدِرْهَمُ مِنْ الْمَاهِمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ، وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَلْحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذُهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالْاَخْرِ قَدُومًا فَأْتِنِيْ بِهِ».

فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عُودًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبُ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ، وَلَا أَرِيَنَكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا»، فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةِ: «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِقَلَاتَةٍ: لِذِي أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِقَلَاتَةٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوْجِعٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه إِلَى قَوْلِهِ «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» إِنَّ الْمَسْأَلَة لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِعَلَاتَةٍ لِذِي قَوْمٍ وَلَوْدُ وَرَوَاهُ ابْن مَاجَه إِلَى قَوْلِهِ «يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

٢٣٠٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكُثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٣١٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ كُمْ ٍ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٢٣١١ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ﴿لَا تُلْحِفُواْ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ، لَا يَسْأَلُنِيْ أَحَدُ مِنْكُمْ شَيْئًا، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلُتُهُ مِنِّيْ شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهُ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيْمَا

أَعْظَيْتُهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٣١٢ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللهِ أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنَّى عَاجِلِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ.

٣٦٣ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: «مَنْ يَكُفُلُ لِيْ أَنْ لَا يَسْأَلَ اللهِ عَلَيْكَةٍ: «مَنْ يَكُفُلُ لِيْ أَنْ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُوْ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجُنَّةِ»، فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا. فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَالِنَّسَائِئُ.

٢٣١٤ - وَعَنْ أَبِيْ ذَرِّ ﴿ قَالَ: دَعَانِيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوْ يَشْتَرِطُ عَلَيَّ أَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «وَلَا سَوْطَكَ إِنْ يَسْقُطُ مِنْكَ حَتَى تَنْزِلَ إِلَيْهِ فَتَأْخُذَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٣١٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ۞ أَنَّهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّاسَ، فَقَالَ: أَفِيْ هَذَا الْيَوْمِ وَفِيْ هَذَا الْمُكَانِ تَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ اللهِ، فَخَفَقَهُ بِالدُّرَّةِ. رَوَاهُ رَزِيْنُ.

٣١٦ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: تَعْلَمُنَّ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الطَّمْعَ فَقْرُ، وَإِنَّ الْإِيَاسَ غِنَّى، وَإِنَّ الْمَرْءَ إِذَا يَئِسَ عَنْ شَيْءٍ اسْتَغْنَى عَنْهُ. رَوَاهُ رَزِيْنُ.

٢٣١٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنَا ۖ قَالَ - وَهُوْ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوْ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ -: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَي، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَي هِيَ السَائِلَةُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٣١٨ - وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ ﴿ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ فَأَعْطَافِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَافِيْ، ثُمَّ قَالَ لِيْ: «يَا حَكِيْمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى». قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٣١٩ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: إِنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُواْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّكِيْهِ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْكُمْ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا يَكُونُ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرُ يُصَبِّرُهُ اللهُ، وَمَنْ الصَّبْرِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

٢٣٠٠ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِنِيَ الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُنْبِعْهُ نَفْسَكَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٣٢١ - وَعَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِيْ عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِيْ بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلْهِ، وَأَجْرِيْ عَلَى اللهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ؛ فَإِنِّيْ عَمِلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِيْ أَعْطِيتَ؛ فَإِنِّيْ مَعَمَّلَيْعُ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ فَعَمَّلَيْعُ، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةً فَعَمَّلَيْمُ، وَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٣٢١ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَأَلَ النَّهِ عَلَيْكُ يَقُولُ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ » قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا ظَهْرُ غِنَى ؟ قَالَ: «أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مَا يُغَدِّيْهِمْ ( ) وَمَا يُعَشِّيْهِمْ ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

<sup>(</sup>١) قوله: ما يغديهم وما يعشيهم: في «المحيط»: الغِنَى على ثلاثة أنواع، غِنَى: يوجب الزكاة، وهو ملك نصاب حولي تام. وغنى: يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر والأضحية، وهو ملك ما يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية. وغنى: يحرم السؤال دون الصدقة، وهو أن يكون له قوت يومه وما يستر عورته. قاله في

٢٣٢٣ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكُثُرُ مِنَ النَّارِ » قَالَ النَّفَيْلِيُّ - وَهُوْ أَحَد رُوْاتهُ - فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَمَا الْغِنَى الَّذِي لَا تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ، قَالَ: قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ شِبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

## بَابُ الْإِنْفَاقِ وَكَرَاهِيَةِ الْإِمْسَاكِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ: ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِى أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيَّ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ

وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ١٠٠

٢٣٢٤ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «لَوْ كَانَ لِيْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِيْ أَنْ لَا يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءً إِلَّا شَيْءُ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٣٢٥ - وَعَنْ أَبِيْ ذَرِّ ﴿ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُثْمَانَ فَأَذِنَ لَهُ وَبِيدِهِ عَصَاهُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا كَعْبُ، إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ تُوْفِيِّ وَتَرَكَ مَالًا فَمَا تَرَى فِيْهِ؟ فَقَالَ: إِنَّ كَانَ يَصِلُ فِيْهِ حَقَّ اللهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ. فَرَفَعَ أَبُو ذَرِّ عَصَاهُ فَضَرَبَ كَعْبًا، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أُجِبُّ لَوْ أَنَّ لِيْ هَذَا الجُبَلَ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ وَيُتَقَبَّلُ مِتِّي أَذَرُ خَلْفِي مِنْهُ سِتَّ أَوَاقٍ»، يَقُولُ: «مَا أُجِبُّ لَوْ هُمَانُ، أَسَمِعْتَهُ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٣٢٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ﴿ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ،

المرقاة». وقال فيه أيضًا: إن من مَلَك مائتي درهم يحرم عليه أخذ الصدقة، ومن مَلَك قُوْتَ يومه يحرم عليه السؤال، لا أخذ الصدقة. ففرق بين الأخذ وبين السؤال.

فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَرَأَى أَنَّهُمْ عَجِبُواْ مِنْ سُرْعَتِهِ، قَالَ: «ذَكَرْتُ شَيْقًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِيْ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: «كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ».

٢٣٢٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُمْ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ عِنْدِيْ فِي مَرَضِهِ سِتَّهُ دَنَانِيْرَ أَوْ سَبْعَةُ، فَأَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ أَفْرِقَهَا فَشَغَلَنِيْ وَجْعُ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَأَلَ عَنْهَا: «مَا فَعَلْتِ السِّتَّةَ أَوْ السَّبْعَةَ؟» قُلْتُ: لَا وَاللهِ لَقَدْ كَانَ شَغَلَنِيْ وَجْعُكَ فَدَعَا بِهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا فِي كَفِّهِ، فَقَالَ: «مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللهِ لَوْ لَقِي الله عَزَيْجَلَ وَهذِهِ عِنْدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٣٢٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٢٣٢٩ - وَعَنْهُ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةِ اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةً مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلُ قَائِمٌ فِي حَدِيْقَتِهِ يُحِلُّ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانُ لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعْ فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُيْ عَنِ اسْمِيْ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُيْ عَنِ اسْمِيْ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاوُهُ يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ لِاسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ لَيْكَا، وَأَرُدُ فِيهَا قَالَ: أَمَّا إِذْ فَيهَا لَكُهُ مَا يَكُنُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُقًا، وَأَرَدُ فِيهَا قُلْدَ: هَذَا فَإِنِي ثُلُقُهُ وَارَدُ فِيهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُقًا، وَأَرَدُ فِيهَا ثُلُكُهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٣٠٠ - وَعَنْ أَسْمَاءَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ

عَلَيْكِ، وَلَا تُوْعِي فَيُوْعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٢٣٣١ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَيَلِكِتِيْهِ: «قَالَ اللّهُ تَعَالَى: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

ُ ٢٣٣٠ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكَ اللَّهِ وَخَلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةً مِنْ تَمَرٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟» قَالَ: شَيْءً ادَّخَرْتُهُ لِغَدٍ، فَقَالَ: «أَمَا تَخْشَى أَنْ تَرَى لَهُ غَدًا بُخَارًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَنْفِقْ بِلَالُ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِيْ الْعَرْشِ إِقْلَالًا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٢٣٣٣ - وَعَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (آيا ابْنَ آدَمَ، أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرُ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرُّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ﴿ ('' رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢٣٣٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «بَادِرُوْا بِالصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا». رَوَاهُ رَزِيْنُ.

٢٣٥٥ - وَعَنْ أَيِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَثَلَ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدَّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٣٣٦ - وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (مَثَلَ الَّذِيْ يَتَصَدَّقُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَيُعْتِقُ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ إِذَا شَبِعَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّارِيُّ وَالنَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

 <sup>(</sup>١) قوله: بمن تعول: وقال في ارد المحتاراة: اعلم أن الصدقة تستحب بفاضل عن كفايته، وكفاية من يمونه، وإن
تصدق بها ينقص مؤنة من يمونه أثيم.

٣٣٧ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «السَّخَاءُ شَجَرَةً فِي الْجُنَّةِ، فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا أَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا، فَلَمْ يَثْرُكُهُ الْغُصْنُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجُنَّةَ. وَالشَّحُ شَجَرَةً فِي النَّارِ، فَمَنْ كَانَ شَحِيْحًا أَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْهَا، فَلَمْ يَثْرُكُهُ الْغُصْنُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٣٣٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْهِ: «اتَّقُوا الظَّلْمَ؛ فَإِنَّ الظَّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا تَحَارِمَهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٣٣٩ - وَعَنْ أَبِيْ ذَرِّ ﴿ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوْ جَالِسُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِيْ قَالَ: «هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَقُلْتُ: فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: «الْأَكْثَرُوْنَ أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَعِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٤٠ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللّهُ أَنْهُ سَمِعَ النّبِيّ عَيْنَ اللّهِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ: أَيُّ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا. فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ أَبْرَصَ وَلَقُلْ عَسَنُ، وَيَذْهَبُ عَنِي النّذِي قَدْ قَذِرَنِيَ النَّاسُ. فَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: لَوْنُ حَسَنُ، وَجِلْدُ حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُ الْمَالِ أَحَبُ قَالَ: فَأَيُ الْمَالِ أَحَبُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَكَ فِيهَا. الْإِيلُ، وَقَالَ الْآخَرُ - قَالَ: فَأَعْطِي لَاقَةً عُشَرَاءَ، فَقَالَ: بَارِكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.

قَالَ: فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي التَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ. قَالَ: وَأُعْطِى شَعَرًا حَسَنًا. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ. فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَأَنَى اللهُ لَكَ فِيهَا. قَالَ: فَأَنَّى اللهُ عَمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِلَيْ بَصَرِيْ فَأَبْصِرَ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: الْأَعْمَى، فَقَالَ: الْغَنَمُ. فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ. فَأُعْطِي شَاةً وَالِدًا، فَأَنْتِجَ هَذَانِ، وَوَلَّدَ هَذَا. قَالَ: فَكَانَ لِهَذَا وَادٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَم.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَنَى الْأَبْرَصَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِينُ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِيْ، فَلَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحُسَنَ وَالْحِلْدَ الْحُسَنَ وَالْحِلْدَ الْحُشَنَ وَالْمَالَ، بَعِيرًا أَتَبَلَّعُ عَلَيْهِ فِي سَفَرِيْ. فَقَالَ: الْحُقُوفُ كَثِيرَةً. فَقَالَ لَهُ: كَأَنِي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبُرصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ اللهُ مَالًا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هَذَا اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ.

قَالَ: وَأَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُوْرَتِهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَى هَذَا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُوْرَتِهِ هَذَا. فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ. قَالَ: وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ، فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِينُ قَدِ انْقَطَعَتْ بِي الْجِبَالُ فِي سَفَرِيْ فَلَا بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَك، شَاةً أَتَبَلَغُ بِهَا فِي سَفَرِيْ. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ بَاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرِك، شَاةً أَتَبَلَغُ بِهَا فِي سَفَرِيْ. فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ. فَوَاللهِ، لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ شَيْئًا أَحْدَتُهُ لِلهِ. فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ؛ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْك». أَحَدْتَهُ لِلهِ. فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ؛ فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ، فَقَدْ رُضِيَ عَنْكَ وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْك».

٢٣٤١ - وَعَنْ مَوْلَى لِعُثْمَانَ قَالَ: أُهْدِيَ لِأُمِّ سَلَمَةَ بُضْعَةً مِنْ كَيْمٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْطِيهُ فَوضَعَتْهُ فِي كُوْةِ يَعْطِبُهُ اللَّحْمُ، فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ: ضَعِيْهِ فِي الْبَيْتِ، لَعَلَّ النَّبِيِّ ﷺ يَأْكُلُهُ فَوضَعَتْهُ فِي كُوْةِ

الْبَيْتِ، وَجَاءَ سَائِلُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: تَصَدَّقُوا، بَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ. فَقَالُوا: بَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ. فَقَالُوا: بَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ. فَقَالُوا: بَارَكَ اللهُ فِيْكُ. فَذَهَبَ السَّائِلُ، فَدَخَلَ النَّبِيُ عَيَّكَيْهِ، فَقَالَ: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءُ أَطْعَمَهُ؟» فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: فَقَالَ اللهِ عَيَكِيْهِ بِنَلِكَ اللَّحْمِ، فَذَهَبَتْ فَطُعْمَهُ؟ فَقَالَتْ: فَعَمْ، قَالَتْ لِلْخَادِمِ: اذْهَبِيْ قَالِيَّةٍ: «فَإِنَّ ذَلِكَ اللَّحْمَ عَادَ مِرْوَةً لِمَا لَمْ فَلَمْ تَجِدْ فِي الْكُوْةِ إِلَّا قِطْعَةَ مِرْوَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَكِيَّةٍ: «فَإِنَّ ذَلِكَ اللَّحْمَ عَادَ مِرْوَةً لِمَا لَمْ نُعُطُوهُ السَائِلَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «دَلَائِلِ النَّبُوْةِ».

٢٣٤٢ - وَعَنْ حَارَثَةَ بْنِ وَهْبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانُ يَمُشِيْ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُوْلُ الرَّجُلُ: لَوْ جِثْتَ بِهَا عِلَيْكُمْ زَمَانُ يَمُوْنُ الرَّجُلُ: لَوْ جِثْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِيْ بِهَا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٤٣ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحُ شَحِيْحُ، تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٣٤٤ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «لَأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٣٤٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «السَّخِيُّ قَرِيْبُ مِنَ اللهِ قَرِيْبُ مِنَ اللهِ قَرِيْبُ مِنَ اللهِ قَرِيْبُ مِنَ الْجُنَّةِ بَعِيدُ مِنَ اللهِ بَعِيدُ مِنَ اللهِ بَعِيدُ مِنَ الْجُنَّةِ بَعِيدُ مِنَ الْخَارِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدُ مِنَ اللهِ بَعِيدُ مِنَ النَّارِ، وَلَجَاهِلُ سَخِيُّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ عَالِمٍ تَخِيلٍ». رَوَاهُ النِّرْمِذِيُّ.

٣٤٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ هُمْ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةَ فَلْنَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكِيَّةِ: أَيُنَا أَسْرَعُ بِكَ لِحُوْقًا؟ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا» فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُوْلَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوْقًا بِهِ زَيْنَبُ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ. قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَسْرَعُكُنَّ لُحُوقًا فِيْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا» قَالَتْ: وَكَانَتْ يَتَطَاوَلْنَ أَيَّتُهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا. قَالَتْ: فَكَانَتْ أَطْوَلُنَا يَدًا زَيْنَبُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ.

٢٣٤٧ - وَعَنْ أَيِيْ سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِن: الْبُخْلُ وَسُوءُ الْخُلْقِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

َ ٢٣٤٨ - وَعَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجُنَّةَ خَبُّ وَلَا يَخِيلُ وَلَا مَنَّانُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٢٣٤٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شُحُّ هَالِعُ وَجُبْنُ خَالِعُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٣٥٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّةٍ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ مَنْزِلًا؟» قِيْلَ: نَعَمْ، قَالَ: «الَّذِيْ يَسْأَلُ بِاللهِ وَلَا يُعْطِيْ بِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

آ ٢٣٥١ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ اللّٰهِ عَيْلِيْ اللّٰهِ عَيْلِيْ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: فَقَالَ: فَكَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ. لَأَ تَصَدَّقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ وَقَطْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقِ لَرَانِيَةٍ. فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَيَّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى طَلِيْ يَدَيْ عَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّٰهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَيٍّ. فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَيٍّ. فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَيِّ. فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَيٍّ. فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَيٍّ. فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَارِقٍ وَزَانِيَةٍ وَغَيٍّ. فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ عَلَى سَرِقِتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْقَانِيَةُ فَلَعَلَهُ أَنْ يَسْتَعِفَ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَيْيُ

فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ.

٢٣٥٢ - وَعَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ ﴿ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُوْمُ عَلَى بَايِي حَقَّى أَسْتَحْيِيْ فَلَا أَجِدُ فِي بَيْتِيْ مَا أَدْفَعُ فِي يَدِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «ارْفَعِي فِي يَدِهِ وَلَوْ طَلْفًا مُحْرَقًا». رَوَاهُ أَحْمُدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ. طِلْفًا مُحْرَقًا». رَوَاهُ أَحْمُدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ. بَابُ فَضْلُ الصَّدَقَةِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَاقَجَلَّ: ﴿ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا كِنَّ ٱلْبِرَّ مَنُ اللهِ عَنَافَهِ وَٱلْمَلَتِهِ اللهِ عَنَافَهِ وَٱلْمَلَتِهِ وَٱلْمَلَتِهِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيَّ وَءَاتَى اللهِ اللهِ وَٱلْمَلَتِهِ وَٱلْمَلَتِهِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيَّ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَنَا ذَوِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ اللهَ اللهَ عَلَى حُبِّهِ عَنَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٢٣٥٣ - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًا سِوَى الزَّكَاةِ، ثُمَّ تَلَا: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ﴾ الآية.
 رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالتَّارِئِيُّ.

٢٣٥٤ - وَعَنْ أَيِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيَّةٍ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ
 كَشْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا
 يُريِّ أَحَدُكُمْ فَلُوهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجُبَل». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٣٥٥ - وَعَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ أَبُوْ ذَرِّ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ الصَّدَقَةَ مَاذَا هِيَ؟ قَالَ: «أَضْعَافُ مُضَاعَفَةُ، وَعِنْدَ اللهِ الْمَزِيْدُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

<sup>(</sup>١) قوله: آتي المال: قال في «المدارك»: المواد به نوافل الصدقات والمبارّ.

٣٥٦ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدُ لِلّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٣٥٧ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَعَنْهُ اللهِ وَعَيْ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللهِ دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجُنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابُ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجَّهادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الجَّهادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ اللهَ فَقَالَ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ اللهَ الْمُؤْمِنِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ صَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ صَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدُ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهُمْ اللهِ مُثَلِقُقُ عَلَيْهِ.

٣٥٨ - وَعَنْ أَبِيْ ذَرِّ فَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلُّ مَالٍ لَهُ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا اسْتَقْبَلَتُهُ حَجَبَةُ الْجُنَّةِ، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ»، كُلُّهُمْ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ»، قُلْتُ: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَتْ إِبِلًا فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ». رَوَاهُ النَّسَادُهُ.

رَهُو اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ هُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيُوْمَ صَائِمًا؟» قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟» قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا؟» قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ: «فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيْضًا؟» قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: أَنَا. قَالَ أَبُوْ بَكُرٍ: أَنَا. قَالَ أَبُوْ بَكُمْ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئِ إِلَّا دَخَلَ اللهِ عَلَيْهُ: «مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئِ إِلَّا دَخَلَ الْجُنَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٣٦٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةُ لِجَارِتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. ٣٦١ - وَعَنْ جَابِرٍ وَحُذَيْفَةَ ﴿ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٣٦٢ - وَعَنْ أَبِيْ ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمً.

٢٣٦٣ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةً، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيْكَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ.

٣٦١ - وَعَنْ أَيِيْ ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ("تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيْكَ [لَكَ] صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الصَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحُجَرَ وَالشَّوْكَةَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحُجَرَ وَالشَّوْكَة وَالْمَطْمَ عَنِ الطَّرِيْقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاعُكَ مِنْ دَلُوكَ فِي دَلُو أَخِيْكَ لَكَ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ النَّرْمِذِيُ

٣٦٥ - وَعَنْ أَبِيْ جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ ﴿ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ اللهِ. النّاسُ عَنْ رَأْيِهِ لَا يَقُوْلُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُواْ عَنْهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا ؟ قَالُواْ: هَذَا رَسُوْلُ اللهِ. قَالَ: ﴿لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ فَإِنَّ قَالَ: ﴿لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ؛ فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ». قُلْتُ: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ ؟ فَقَالَ: ﴿أَنَا عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ». قُلْتُ: أَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ ؟ فَقَالَ: ﴿أَنَا رَسُولُ اللهِ اللَّذِيْ إِذَا أَصَابَكَ ضُرَّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ وَمُولُ اللهِ اللَّذِيْ الْذِيْ إِذَا أَصَابَكَ ضُرَّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرًاءَ أَوْ فَلَاةٍ فَضَلَتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا وَلا عَبْدًا وَلا عَبْدَا وَلا عَبْدًا وَلا عَنْهُ وَلَا إِنْ فَلَا وَالْمَا وَلَا عَنْهُ وَالْمَافِلَا وَلا عَبْدًا وَلا عَبْدًا وَلا عَبْدًا وَلا عَبْدًا وَلا عَبْدًا وَلا عَنْهُ وَلَا عَلَا وَلا عَنْهُ وَلَا عَلَا وَلا عَنْهُ وَلَا عَنْهَا وَلا عَبْدًا وَلا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَا وَلا عَنْهُ اللَّهِ وَلَا عَلَا اللّهِ وَلَا عَلَاهُ وَلا عَنْهَا وَلا عَنْهُ وَلَا عَلَا وَلا عَنْهُ وَلَا عَلَا وَلا عَنْهُ اللّهُ وَلَا عَلَا وَلا عَنْهُ اللّهُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا وَلا عَلْكَ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَا وَلا عَلْمَا وَلا عَلَا وَلا عَلَا وَلا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَالْمُؤْلِدُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا عَلَا وَلا عَلَا وَلا عَلَا وَلَا عَلَا وَلا عَلَا وَلَا عَلَا وَا

بَعِيرًا وَلَا شَاةً. قَالَ: "وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَأَنْ تُكلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِطً إِلَيْهِ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارِكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكُعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ؛ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَحِيلَةِ، وَإِنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمَحِيلَةَ، وَإِنِ امْرُوُّ شَتَمَكَ وَعَيَّرُكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلَا تُعَيِّرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ؛ فَإِنَّمَا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. رواهُ أَبُو دَاوْدَ، وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ مِنْهُ حَدِيْثَ السَّلَامِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَيَكُونُ لَكَ أَجْرُ ذَلِكَ وَوَبَالُهُ عَلَيْهِ.

٣٦٦ - وَعَنْ أَفِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَيَا اللّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةً». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: «فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُهُ؟ قَالَ: «فَيلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُهُ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ؟ قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالنَّيْرِ». قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ؟ قَالَ: «فَيمُسِكُ عَنِ الشَّرِّ؛ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةً». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

َ ٣٣٦٧ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكُلُّ سُلاتَى مِنَ التَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ الْكُلُ سُلاتَى مِنَ التَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلِّ يَوْمٍ تَظْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

آ ٢٣٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَسَبَّحَ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِاثَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللّهَ وَحَمِدَ اللّهَ وَهَلّلَ اللّهَ وَسَبَّحَ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النّاسِ أَوْ شَوْكَةً أَوْ عَظْمًا [عَنْ طَرِيقِ النّاسِ] وَأَمَرَ اللّهَ وَعَرْلُ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النّاسِ] وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالظَّلَاثِ مِاثَةِ [السُّلَاتَ] فَإِنَّهُ يَمْشِي بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالظَّلَاثِ مِاثَةِ [السُّلَاتَ] فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَيْذٍ وَ[قَدْ] زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٣٦٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَرَّ رَجُلُ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيْقٍ، فَقَالَ: لَأُنْخَيَنَ هَذَا عَنِ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ بِهِ الْجُنَّةَ». مُتَّفَقُ عَلَى عَلَيْه.

٢٣٧٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الجُنَّةِ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٣٧١ - وَعَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٣٧١ - وَعَنْ أَيِيْ ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: «إِنَّ بِكُلِ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَاتِيْ صَدَقَةً»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَاتِيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُولُ لَهُ فِيْهَا أَجْرُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا أَجْرُ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرُه. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٣٣٧٣ - وَعَنْ بُهَيْسَةَ عَنِ ابِيهَا قَالَتْ: قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ: «الْمِلْحُ» قَالَ: يَا مَنْعُهُ ؟ قَالَ: «الْمِلْحُ» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمُلْحُ» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا الشَّيْءُ الَّذِيْ لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْحَيْرَ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

َ ٣٧٤ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ [بِهِ] صَدَقَةٌ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ: وَمَا سُرِقَ [مِنْهُ] لَهُ صَدَقَةٌ».

٢٣٧٥ - وَعَنْ جَابِر ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيْهَا

أَجْرُ، وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ مِنْهُ فَهُوْ لَهُ صَدَقَةٌ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِيُّ.

٣٣٧٦ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، " مِنْحَةً، '' وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، تَغْدُوْ بِإِنَاءٍ وَتَرُوْحُ بِآخَرَ». مُتَقَفَّ عَلَيْهِ.

٢٣٧٧ - وَعَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ لَيَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلُ عِنْقُ رَقَبَةٍ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٢٣٧٨ - وَعَنْ أَيِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَ الْعُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَالْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ، [قَالَ:] كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْتَقَتْهُ يَخْمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لُهُ مِنَ الْمَاءِ، فَعُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ اللهَ قِيْلَ: إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: "فِيْ كُلِّ يَعْمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَعُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ اللهَ قِيْلَ: إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: "فِيْ كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٍ رَطَبَةٍ أَجْرًا". مُتَّفَقَ عَلَيْهِ.

رَهُونَ اللهِ عَالَيْهِ: «عُدِّبَتْ امْرَأَةً فِي اللهِ عَلَيْهِ: «عُدِّبَتْ امْرَأَةً فِي اللهِ عَلَيْهِ: «عُدِّبَتْ امْرَأَةً فِي هِرَّةٍ أَمْسَكُتْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنَ الْجُوْعِ، فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَلَا تُرْسِلُهَا، فَتَأْكُلَ مِنْ خُشَاشِ الْأَرْضِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

مَّهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ﴿ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ ﷺ الْمَدِيْنَةَ حِمْتُ، فَلَمَّا تَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَابٍ، فَكَانَ أُوِّلُ مَا قَالَ: «يَا أَيُهَا النَّاسُ، أَفْشُواْ السَّلَامَ، وَأَطْعِمُواْ الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُواْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْخُنَّة بَسَلَامٍ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِئِيُّ.

ناقوله: منحة: وقال في «البدائع»: ولو منحه شاةً حلوبًا أو ناقةً حلوبًا أو بقرةً حلوبًا، وقال: هذه الشاة لك منحة، أو هذه الناقة، أو هذه البقرة كان عاريةً، وجاز له الانتفاع بلبنها؛ لأن اللبن وإن كان عينًا حقيقة فهو معدود من المنافع عرفًا وعادةً، فأعطى له حكم المنفعة، كأنه أباح له شرب اللبن، فيجوز له الانتفاع بلبنها.

٢٣٨١ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «اعْبُدُوا الرَّحْمَنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الجُّنَّة بِسَلَامٍ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

٢٣٨٢ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوْءِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٣٨٨٣ - وَعَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ عَيَالِيَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ يَقُوْلُ: «إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

٢٣٨٤ - وَعَنْ عَاثِشَةَ ﴾ أَنَّهُمْ ذَبَحُواْ شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بَقِيَ مِنْهَا؟» قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا. قَالَ: «بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

٢٣٨٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ يَرْفَعُهُ قَالَ: ﴿ ثَلَاثَةٌ يُجِبُّهُمُ اللهُ: رَجُلُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتْلُوْ كِتَابَ اللهِ، وَرَجُلُ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ يُخْفِيْهَا أُرَاهُ قَالَ: مِنْ شِمَالِهِ، وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُوْ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

٢٣٨٦ - وَعَنْ أَيِيْ ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَلَاثَةً يُجِبُّهُمْ اللهُ وَثَلَاثَةً يُبِبُهُم اللهُ وَثَلَاثَةً يُبِغُهُم اللهُ وَثَلَاثَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَامَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلُ بِأَعْقابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ وَالَّذِيْ وَبَيْنَهُمْ، فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلُ بِأَعْقابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللهُ وَالَّذِيْ أَعْطَاهُ، وقَوْمُ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا أَعْطَاهُم وَقَوْمُ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُونُوسُهُمْ، فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِيْ وَيَتْلُو آيَاتِيْ، وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَقِيَ الْعَدُو فَهُزِمُوا، وَقَوْمُ سَارُوا لَيْكَمُو مُ يَتَمَلَّقُنِيْ وَيَتْلُو آيَاتِيْ، وَرَجُلُ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَقِيَ الْعَدُو فَهُزِمُوا، وَقَوْمُ سَارُوا لَيْكُونَ أَوْلَاثُهُ النَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ الشَّيْخُ الزَّانِيْ، وَالْفَقِيْرُ وَالْفَقِيْرُ اللهُ الشَّيْخُ الزَّانِيْ، وَالْفَقِيْرُ اللهُ الشَّيْخُ الرَّانِيْ، وَالْفَقِيْرُ اللهُ الشَّيْخُ الرَّانِيْ، وَالْفَقِيْرُ اللهُ الشَّيْخُ الرَّانِيْ، وَالْفَقِيْرُ اللهُ الشَّيْخُ الرَّانِيْ ، وَالْفَقِيْرُ أَلُولُونَهُ اللهُ الشَّيْخُ الرَّانِيْنَ وَلَائَلُونُ اللهُ الشَّيْخُ الرَّانِيْنَ وَلَائَعُونُ اللهُ السَّيْخُ الرَّانِيْنَ وَالْفَقِيْرُ اللهُ اللهُ اللهُ الشَّانِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

٢٣٨٧ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ جَعَلَتْ

تَمِيدُ، فَخَلَقَ الْجِبَالَ فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا، فَاسْتَقَرَّتْ. فَعَجِبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ، قَالُوْا: يَا رَبِّ، هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْحُدِيدُ. فَقَالُوْا: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارُ. فَقَالُوْا: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمَاءُ. فَقَالُوْا: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، الْمَاءُ. فَقَالُوْا: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحُ. فَقَالُوْا: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ. قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحُ. فَقَالُوْا: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ. قَالَ: نَعَمْ، الرِّيحُ. فَقَالُوْا: يَا رَبِّ، فَهَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ.

٢٣٨٨ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَكِيَّةٍ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا وَوَبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللهُ مِنْ خُضْرِ الْجُنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوْعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ مِنْ ثِمَارِ الْجُنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللهُ مِنَ الرَّحِيْقِ الْمَحْتُوْمِ». وَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ.

٣٣٨٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظٍ مِنَ اللهِ مَا دَامَ مِنْهُ عَلَيْهِ خِرْقَةً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ.

٢٣٩٠ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ﴿ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ» فَحَفَرَ بِثُرًا، وَقَالَ: هَذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٢٣٩١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَيَالِيَّةٍ: "مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي نَفَقَةٍ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَسَّعَ اللّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ ". قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّا قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ، رَوْهُ رَزِيْنُ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنْهُ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَجَابِر، وَضَعَّفَهُ. قَالَ الْعِرَاقِيُّ: لَهُ طُرُقُ، صَحِيْحُ بَعْضُهَا وَبَعْضُهَا عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

## بَابُ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ

٢٣٩٢ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَة وَحَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَرَوَاهُ مُسْلِمُ عَنْ حَكِيْمٍ وَحْدَهُ.
 حَكِيْمٍ وَحْدَهُ.

٣٩٣ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

َ ٢٣٩٤ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تُشْبِعَ كَبِدًا جَائِعًا». رَوَاهُ الْبَيْهَةِ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٢٣٩٥ - وَعَنْ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : «أَفْضَلُ دِیْنَارٍ یُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِیْنَارُ یُنْفِقُهُ عَلَی عَیَالِهِ، وَدِیْنَارُ یُنْفِقُهُ عَلَی دَابَّتِهِ فِی سَبِیْلِ اللهِ، وَدِیْنَارُ یُنْفِقُهُ عَلَی أَصْحَابِهِ فِی سَبِیْلِ اللهِ، وَدِیْنَارُ یُنْفِقُهُ عَلَی أَصْحَابِهِ فِی سَبِیْلِ اللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٣٩٦ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى النّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ، فَقَالَ: عِنْدِيْ دِيْنَارُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ»

٢٣٩٧ - وَعَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهُو أَهْلِهِ وَهُوْ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٣٩٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِينَارُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارُ أَنْفَقْتَهُ عَلَى اللهِ، وَدِينَارُ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٣٩٩ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلِيَ أَجْرُ أُنْفِقُ عَلَى بَنِيْ أَبِيْ سَلَمَةَ إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ فَقَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ، فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

سَعَمَهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ». مُتَقَقَّ عَلَيْهِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةُ، وَهِي عَلَى ذِيْ الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِيُّ.

٢٤٠٠ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةَ مَالًا مِنْ خَيْلٍ، وَكَانَ أَمُو طَلْحَةَ الْمُسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَدْخُلُهَا وَكَانَ أَمْتُ اللهِ عَلَيْهِ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنْسُ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَىٰ ثَيْفُواْ مِمَّا يُخِيُّونَ فَهِ الْآيَةُ ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَىٰ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّه

وَإِنَّ أَحَبَّ مَاكِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ أَرْجُوْ بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ: «بَحْ بَحْ، ذَلِكَ مَالُ رَابِحُ، وقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهِ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ»، فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ.

٢٤٠٣ - وَعَنْ رَابِطَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَكَانَتْ امْرَأَةُ صَنْعَاءَ ١٠٠

١٠) قوله: امرأة صنعاء إلخ: وقال في «شرح معاني الآثار»: ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة مما لم يكن فيه زكاة، =

وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مَالً، فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْهَا، فَقَالَتْ: لَقَدْ شَعَلْتَيْ وَاللهِ أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ، فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: مَا أُحِبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي، فَسَأَلَتْ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ هِي وَهُوْ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي الْمُرَأَةُ ذَاتُ صَنْعَةٍ أَبِيْعُ مِنْهَا، وَلَيْسَ لِوَلَدِيْ وَلا لِرَوْجِيْ شَيْءٌ، فَقَالَ: لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ، فَأَنْفِقِيْ عَلَيْهِمْ، فَأَنْفِقِيْ عَلَيْهِمْ، فَأَنْفِقِيْ عَلَيْهِمْ، فَأَنْفِقِيْ

٢٤٠٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِيْ جَارِيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِيْ؟ قَالَ: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا ۚ مِنْكَ بَابًا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

ورابطة هذه هي زينب امرأة عبد الله لا تعلم أن عبد الله كانت له امرأة غيرها في رَمَن رسول الله على أن تلك الصدقة كانت تطوُّعًا كها ذكرنا قولها: «كنت امرأة صنعاء، أصنع بيدي فأبيع من ذلك، فأنفق على عبد الله»، فكان قول رسول الله على الذي في هذا الحديث وفي الحديث الأول جوابًا لسؤالها هذا. وفي حديث رابطة هذا: كنت أنفق من ذلك على عبد الله على ولده مني. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها، فلها كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة، فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضًا من الزكاة.

<sup>(</sup>١) قوله: أقربهما منك بابًا: جارك من يلاصق داره دارك، هذا على رأي أبي حنيفة. وقالا: من يسكن في محلتك، ويجمعكم مسجد المحلة، وهو استحسان. وقال الشافعي: الجار إلى أربعين دارًا من كل جانب، والصحيح قول الإمام كها أفاده في «الدر المنتقى»، وصرَّح به العلامة قاسم، وهو القياس. ومن حقوق الجار أن لا ينسه في الطعام والشراب واللباس، ويعاونه في كل همِّ وغمَّ، فإن يقدر على إطعامه فليطعم، وإلا فلا يظهر أثر الطبخ من الدخان وغيره؛ لأنه يصير مغمومًا به. هذا حاصل ما في «التفسيرات الأحمدية» و«الدر المختار» و«رد المحتار» في كتاب الوصايا. وهذا قال على القاري في «المرقاة»: ولعل وجهه أنه أكثر اختلاطًا وأظهر اطلاعًا، فيكون بحسن العشرة وظهور المودة أولى، وقد قال تعالى: ﴿ وَبِالُولِتَيْنِ إِحْسَنَنَا وَبِذِى الْقُرِّبَى وَالْيَسَدِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَلِ وَالْجِارِ الأَولِيَ فِي السام، وليس المراد وظهور الإهداء إلى الأقرب، ولي طلهر الحديث.

٥٤٠٥ - وَعَنْ أَبِيْ ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَاكِيَّةٍ: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٤٠٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ خِمْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا رَجُلُ مُعْشِكُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِيْ يَتْلُوهُ رَجُلُ مُعْتَزِلُ فِي عَنْدِيلًا رَجُلُ مُعْشَرِلًا رَجُلُ مُعْشَرِلًا لَكُهِ وَلَا يُعْطِي عُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّيْ حَقَّ اللهِ فِيهَا، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ رَجُلُ يُسْأَلُ (١) بِاللهِ وَلَا يُعْطِيْ بِهِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَاقِيُّ وَالتَّارِيُّ.

٢٤٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللّهِ فَأَعِيدُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُواْ مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُواْ لَهُ، حَتَّى تَرَوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٢٤٠٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: «لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللّهِ إِلَّا الْجُنَّةُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٤٠٩ - وَعَنْ أُمِّ بُجَيْدٍ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رُدُّوْا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقِ». رَوَاهُ مَالِكُ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ مَعْنَاهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: يسأل بالله: وفي «المختارات»: قال ابن المبارك: «سأل لوجه الله أو لحق الله يعجبني أن لا يعطيه شيئًا؛ لأنه عَظَم ما حقّر الله عمول على ما إذا لم يعلم ضرورته، أقول: وليتأمل المنع مع ما ذكره شيخ مشايخنا الجراحي مما عند الطبراني بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي موسى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله،

ولأبي داود والنسائي وصحَّحه ابن حبان، وقال الحاكم: على شرط الشيخين عن ابن عمر الله المنهد (من يسأل الله بوجه فأعطوه». وللطبراني: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من يسأل بوجه الله فيمنع سائله، إلا أن يحمل على السؤال من غير الدنيا أو على ما إذا علم عدم حاجته، وأن سؤاله للتكثر، تأمل. هذا حاصل ما في «الدر المختار». و«در المحتار».

## بَابُ صَدَقَةِ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ

٢٤١٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ ﴿ إِذَا أَنْفَقَتِ ( الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَارِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٤١١ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُنْ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْب زَوْجِهَا عَنْ غَيْرٍ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٤١٢ - وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «لَا تُنْفِقُ امْرَأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا» قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَا الطّعَامُ؟ قَالَ: «ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٢٤١٣ - وَعَنْ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ رَسُول اللهِ عَلَيْكَا النِّسَاءَ قَامَتْ امْرَأَةُ جَلِيْلَةُ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا كُلُّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا وَأَزْوَاجِنَا، مَا يَجِلُّ لَنَا مِنْ أَمُونَ اللهِمْ؟ فَقَالَ: «الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِيْنَهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٤١٤ - وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِيْ اللَّحْمِ ﴿ قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحُمًا، فَجَاءَنِيْ مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِيْ، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) قوله: إذا أنفقت: وقال في «المرقاة»: قال محي السنة: عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدُّق مِن مال زوجها بغير إذنه صريحًا أو دلالة، وكذا الخادم. والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدُّق والإنفاق عند حضور السائل ونزول الضيف انتهى. كذا قال الشريف الجرجاني في «حاشية المسكاة». وقال العلامة العيني في «عمدة القاري»: أحاديث هذا الباب مختلفة، كيفية الجمع بينها أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباحتلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو كراهته لذلك، وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شيئًا يسيرًا يتسامح به، وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يخلّ بمثله، وبين أن يكون ذلك رطبًا يخشى فساده إن تأخر، وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد.

لَهُ فَدَعَاهُ، فَقَالَ: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟» فَقَالَ: يُعْطِيْ طَعَامِيْ بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ. فَقَالَ: «الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا».

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوْگًا، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَ بشَيْءٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَالْأَجْرُ نِصْفَانِ بَيْنَكُمَا». رَوَاهُ مُسْلِمً.

٢٤١٥ - وَعَنْ أَيِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَةٍ: «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهُ

٢٤١٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُتِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمُتْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيُّ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: كَانَ لِيْ أَبَوَانِ أَبَرُهُمَا حَالَ حَيَاتِهِمَا، فَكَيْفَ لِيْ بِيرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْمَوْتِ أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ وَتَصُوْمَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ».

## بَابُ مَنْ لَا يَعُوْدُ فِي الصَّدَقَةِ

٢٤١٧ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ ﴿ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ اللهِ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ النَّبِيَ عَلَيْكَةً، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكَةً، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْكَةً، وَقَالَ: «لَا تَشْتَرُونَ"

<sup>(</sup>١) قوله: فهل لها أجر إلخ: صرّح علماؤنا في «باب الحج عن الغير» بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها. كذا في «الهداية». وقد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك، وهو ما رواه الدارقطني أن رجلا سأله على فقال: كان لي أبوان أبرّهما حال حياتهما، فكيف لي ببرّهما بعد موتهما؟ فقال له على أبرة نه البر بعد المموت أن تصلي لهما مع صلاتك، وتصوم لهما مع صيامك. هذا حاصل ما في «رد المحتار» و«فتح القدير».

<sup>(</sup>٢) قوله: لا تشتره: وقال في «عمدة القاري»: فيه كراهة شراء الرجل صدقته لحديث عمر ١٩١٠، وهو قول مالك 😀

وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ (' ) وَإِنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَمٍ ؛ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكُلْبِ يَعُودُ فِي قَيْتُهِ ». وَفِيْ رِوَايَةٍ: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتُهِ». مُتَفَقَّ عَلَيْهِ.

٢٤١٨ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﴿ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةً، فقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَصَدَّفْتُ عَلَى أُتَيْ بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، فَقَالَ: «وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا"، عَلَيْكِ الْمِيرَاتُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَه عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ».

قَالَ فِي "الجُّوْهَرِ التَّقِيِّ»: هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلطَّحَاوِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّمْنِ قُلْتُ لِعَائِشَةَ: إِنَّ أُكِيْ تُوفِّيَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ رَمَضَانَ، أَيَصْلُحُ أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا هَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى مِسْكِيْنٍ خَيْرُ مِنْ صِيَامِكِ. عَنْهَا هَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى مِسْكِيْنٍ خَيْرُ مِنْ صِيَامِكِ. قَالَ فِي "عُمْدَةِ الْقَارِي»: هَذَا سَنَدُ صَحِيْحُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ: قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُ، وَقِيْ رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ: قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُ، وَقِيْ رَوَايَةٍ مُسْلِمٍ: قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُ،

<sup>=</sup> والكوفيين والشافعي، وسواء كانت الصدقة فرضًا أو تطوّعًا. فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ بيعه وأولى به التنزه عنها انتهى. وقال علي القاري: ذهب بعض العلماء إلى أن شراء المتصدِّق صدقته حرام لظاهر الحديث، والأكثرون على أنها كراهة تنزيه؛ لكون القبح فيه لغيره، وهو أن المتصدَّق عليه ربها يسامح المتصدِّق في الثمن بسبب تقدَّم إحسانه، فيكون كالعائد في صدقته في ذلك المقدار الذي شُومِح.

<sup>(</sup>١) قوله: ولا تعد في صدقتك: والذي يفهم من صنيع البخاري أنه لا يفرق بين الهبة والصدقة، وليس كذلك؛ فإن الهبة يجوز الرجوع فيها مطلقًا. قاله الهبة يجوز الرجوع فيها على ما فيه من الحلاف والتفصيل، بخلاف الصدقة فإنه لا يجوز الرجوع فيها مطلقًا. قاله العلامة العيني في "عمدة القاري" في كتاب الهبة. وقال صاحب "الدر المختار": والصدقة كالهبة بجامع التبرع، وحينتلٍ لا تصح غير مقبوضة ولا في مشاع يقسم ولا رجوع فيها.

 <sup>(</sup>٦) قوله: ردها عليك الميراث: وأجمعوا أن من تصدق بصدقة، ثم ورثها أنه حلال له. وقال ابن التين: وشذّت فرقة من أهل الظاهر، فكرهت أخذها بالميراث، وقالوا: يجب صرفها إلى فقير؛ لأنها صارت حقًّا لله تعالى.

وهذا تعليل في معرض النص، فلا يعقل. أفلا ترى أن رسول الله ﷺ قد أباح للمتصدِّق صدقته لما رجعت إليه بالميراث، ومنع عمر بن الخطاب ، من ابتياع صدقته، فثبت بمذين الحديثين إباحة الصدقة الراجعة إلى المتصدِّق بفعل الله وكراهة الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه. هذا حاصل ما في «عمدة القاري» و«المرقاة» و«شرح معاني الآثار».

\*\*\*

### كِتَابُ الصَّوْمِ

وَقُوْلِ اللهِ عَنَهَجَلَّ: ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُوْدَتِ ﴾ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿ أَيُّامًا مَّعْدُوْدَتِ ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنْوِلَ فِيْهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

٢٤١٩ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَا اللهِ عَلَيْكَةِ: ﴿إِذَا دَخَلَ (' رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبُوَابُ اللهِ عَلَيْكِيَّةِ: ﴿إِذَا دَخَلَ (' رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبُوَابُ اللّهُ عَلَيْةِ، وَعُلِّقَتْ أَبُوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِيْنُ ﴾. وَفِيْ رِوَايَةٍ: ﴿فُتِحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمَةِ ﴾. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٤٠٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَا اللهِ عَلَيْكَا اللهِ عَلَيْكَا اللهِ عَلَيْكَا اللهِ عَلَيْكَا اللهِ عَلَيْكَا اللهِ عَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابُ، وَفُتَّحَتْ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجُنِّ، وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابُ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِنَا مِنْ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ.

٢٤٢١ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكُ، فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِعَنَامَهُ، تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الجُّحِيْمِ، وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنُ، لِلهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. الشَّيَاطِيْنُ، لِلهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. اللهِ عَلَيْلَيْقَ: إلَيْ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ: إلَّ هَذَا اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ: إلَيْ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ: إلَّا مَا لَكُ فَيْ اللهِ عَلَيْلِيَّةٍ اللهِ اللهُ عَلَيْلِيْهِ اللهِ عَلَيْلِيَّةً اللهِ اللهِ عَلَيْلِيَّةً اللهِ اللهِ عَلَيْلِيَّةً اللهِ اللهُ عَلَيْلِيْهِ اللهِ عَلَيْلِيَّةً اللهِ اللهُ عَلَيْلِيَّةً اللهُ اللهُ عَلَيْلِيَّةً اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْلِيَّةً اللهُ اللهُ عَلَيْلِيَّةً اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلِيَّةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلَةً عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) قوله: دخل رمضان: قال بعضهم: الصحيح ما رواه محمد عن مجاهد، ولم يحك خلافه أنه كره أن يقال: جاء رمضان وذهب رمضان؛ لأنه اسم من أسائه تعالى، وعامة المشايخ أنه لا يكره؛ لمجيئه في الأحاديث الصحيحة. كذا في "رد المحتار".

الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرُ كُلَّهُ، وَلَا يُحُرِمُ خَيْرَهَا إِلَّا كُلُّ مُحُرُومٍ». رَوَاهُ ابْن مَاجَه.

٢٤٢٣ - وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ ﴿ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ وَيَلِيَّهُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، فَقَالَ: ﴿ وَعَنْ سَلْمَانَ الْفَاسُ، قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيْمٌ، شَهْرٌ مُبَارِكٌ، شَهْرٌ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْف شَهْرٍ، جَعَلَ اللهُ صِيَامَهُ فَرِيْضَةً وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا. مَنْ تَقَرَّبَ فِيْهِ بِخَصْلَةٍ مِنَ الْثَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ أَدَى سَبْعِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَنْ أَدَى فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ أَدَى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ أَدَى سَبْعِيْنَ فَرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ أَدَى سَبْعِيْنَ فَوْرِيْضَةً فِيْهِ كَانَ كَمَنْ أَدَى فَرِيْضَةً فِيْهِ وَعَنْ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مَعْفِرَةً لِللهُ وَالْمُؤْمِنِ. مَنْ فَطَرَ فِيْهِ صَائِمًا كَانَ لَهُ مَعْفِرَةً لِلْاَنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مَعْفِرَةً لِلْاَنُوبِهِ وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لَهُ مَعْفِرَةً لِللهُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءً ﴾.

قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَيْسَ كُلُّنَا نَجِدُ مَا نُفَظِّرُ بِهِ الصَّاثِمَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يُعْطِيْ اللهُ هَذَا القَّوَابَ مَنْ فَطَّرَ صَاثِمًا عَلَى مَذْقَةِ لَهَنٍ أَوْ تَمْرَةٍ أَوْ شُرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللهُ مِنْ حَوْضِيْ شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجُتَّةَ. وَهُوْ شَهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةً، وَأَوْسَطُهُ مَعْفِرَةً، وَآخِرُهُ عِنْقُ مِنَ النَّارِ. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوْكِهِ فِيْهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ، وَأَوْسَطُهُ مَنْ النَّارِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٢٤٢٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَكَالِيَّهِ: «فِيْ الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، مِنْهَا بَابُ يُسَمَّى الرَّيَّالُ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُوْنَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

رَّ بَ بَ بَ بَ بَ كُوْنُ أَبِيْ هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 7٤٢٦ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتِهِ: ﴿ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحُسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلَّا الصَّوْمَ؛ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَرْحَةً عِنْدَ فِطْرِهِ، وَقَرْحَةً عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ. لِلصَّاثِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةً عِنْدَ فِطْرِهِ، وَقَرْحَةً عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَحَنَّانِ فَمِ الصَّيَامُ جُنَّةً. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَتُ وَلَا يَصْحَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدً أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّيْ امْرُؤُ صَائِمُ». مُثَقَقٌ عَلَيْهِ.

٢٤٢٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو هُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكَةٌ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُوْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُوْلُ الصِّيَامُ: «الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ، إِنِّيْ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِيْ فِيهِ. وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ الطَّعْبُ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

(۱) قوله ولخلوف فم الصائم إلخ: وقال في «المرقاة»: لا يلزم من هذه العبارة عدم إزالة الخلوف بالسواك وغيره، كها استدل الشافعي بهذا الحديث على أن السواك بعد الزوال مكروه؛ لأن نظيره قول الوالدة لبول ولدي: أطيب من ماء الورد عندي، وهو لا يستلزم عدم غسل البول، فكذا هذا. وسيأتي بسط هذه المسألة إن شاء الله تعالى في أثناء باب تنزيه الصوم انتهى. وقال القدوري من الحنفية وابن العربي من الهالكية وأبو عثمان الصابوني وأبو بكر بن السمعاني وغيرهم من الشافعية جزموا كلهم بأنه عبارة عن الرضى والقبول. وقال القاضي: وقد يجزيه الله تعالى في الآخرة حتى يكون نكهته أطيب من ربح المسك. وقد اختلف الشيخ تقي الدين ابن الصلاح والشيخ عز الدين ابن عبد السلام في طيب رائحة الخلوف هل هي في الدنيا أو في الآخرة، فذهب ابن عبد السلام إلى أن ذلك في الآخرة كما في دم الشهيد.

واستدل بها رواه مسلم وأحمد والنسائي من طريق عطاء عن أبي صالح: "أطيب عند الله يوم القيامة". كذا في «عمدة القاري». وقال الشيخ ابن الهمام: وأما المعنى فلا يستلزم كراهة الاستياك؛ لأنه بناء على أن السواك يزيل الخلوف، وهو غير مسلم، بل إنها يزيل أثره الظاهر على السن من الاصفرار، وهذا لأن سببه خلو المعدة من الطعام، والسواك لا يفيد شغلها بطعام ليرتفع السبب انتهى. وقال في «عمدة القاري»: إنها مدح النبي عليه الحلوف نهياً للناس عن تحرز مكالمة الصائمين بسبب الخلوف لا نهياً للصُوام عن السواك، والله غني عن وصل الرائحة الطيبة إليه، فعلمنا يقيناً أنه لم يرد بالنهي استبقاء الرائحة، وإنها أراد نهي الناس عن كراهتها.

٢٤٢٨ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِكَيْهُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيْرٍ\\ وَأَعْطَى كُلَّ سَاثِلِ.

٢٤٢٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ أَنَّ النَّهِيَ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الجُنَّةَ تُرَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحُوْلِ إِلَى حَوْلٍ قَابِلٍ». قَالَ: «فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ رَأْسِ الْحُوْلِ إِلَى حَوْلٍ قَابِلٍ». قَالَ: «فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيْحُ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرِقِ الْجُنَّةِ عَلَى الْحُوْرِ الْعَيْنِ، فَيَقُلْنَ: يَا رَبِّ، اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ أَزْوَاجًا تُقِرُّ بِهِمْ أَعْيُنُهُمْ بِنَا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٢٤٣٠ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: «يُغْفَرُ لِأُمَّتِهِ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ». قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوْفَى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

# بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَهَجَلَّ: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةَ ۚ قُلْ هِيَ مَوَقِيتُ "

لِلنَّاسِ وَٱلْحَيِّ ﴾

٢٤٣١ - عَنِ الْبِنِ عُمَرَ هُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَصُوْمُواْ حَتَّى تَروا الْهِلَال، وَلاَ يُطُورُواْ حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُواْ لَهُ".

<sup>(</sup>١) قوله: كل أسير: أي محبوس ممن يستحق الحبس لحق الله، أو لحق العبد بتخليصه منه تخلُّقاً بأخلاق الله تعالى.

 <sup>(</sup>۲) قوله: مواقيت إلخ: وقال في «المدارك»: أي معالم يوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحال ديونهم وصومهم
 وفطرهم وعدة نسائهم وأيام حيضهن ومدة حملهن وغير ذلك، ومعالم للحج يعرف بها وقته.

<sup>(</sup>٣) قوله: فاقدروا له: وفي «القنية»: نقل عن شمس الأئمة الحلواني أن الشرط في وجوب الصوم والإفطار الرؤية، ولا يؤخذ فيه بقول الموقتين، ثم نقل عن مجد الأئمة الترجماني أنه اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتهاد على قولهم ولا عبرة ولو عدولًا. وقال الهازري: حمل جمهور الفقهاء قوله ﷺ: «فاقدروا له» على أن =

وَفِيْ رِوَايَةٍ: قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعُ وَعِشْرُوْنَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِيْنَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٤٣٢ - وَعَنْ أَيِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُوْمُواْ لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُواْ لِرُوْيَتِهِ وَأَفْطِرُواْ لِرُوْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ.

٢٤٣٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ عَمْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُوْلِيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٤٣٤ - وَعَنْ أَبِيْ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ، فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَة تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ، الْهَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَلَقِينَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَلَقِينَا ابْنَ عَبَّاسٍ هُمْ، فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلَالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُو ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُو ابْنُ ثَلَاثٍ، وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُو ابْنُ لَيْلَتَيْنِ. فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُمُوهُ وَفِي رَوَايَةٍ عَنْهُ: قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَخَنُ بِذَاتِ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَلَيْلُةً رَأَيْتُمُوهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنْهُ: قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَخَنُ بِذَاتِ عِرْقٍ، فَأَلْ الْبُنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ: "إِنَّ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ: "إِنَّ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَامُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَالَهُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ وَلَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَالَهُ وَاللّهُ عَلَالُوهُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَبَاسٍ عَلَالًا اللّهُ عَلَالَهُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا الْعِدَّةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٤٣٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَيْ: ﴿إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ

المراد إكيال العدة ثلاثين، كما فسَّره في حديث آخر، ولا يجوز أن يكون المراد حساب النجوم؛ لأن الناس لو
كلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا الأفراد، والشارع إنها يأمر الناس بها يعرفه جماهيرهم. وعلى هذا مذهب جمهور
فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب منهم مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه
وعامة أهل الحديث إلا أحمد ومن قال بقوله. هذا حاصل ما في «رد المحتار» و«الدر المختار».

<sup>(</sup>١) قوله: تراءينا الهلال: أي اجتمعنا لرؤيته الهلال لكهال ظهوره، أو أرى بعضنا بعضا لخفاء نظره أو عدم علمه بمسقط قمره. قال ابن الهمام: الإشارة إلى الهلال تكره؛ لأنه فعل أهل الجاهلية، فيه أنه يحتاج إلى الإشارة عند الإراءة، فتحمل الكراهة على وقت عدم الضرورة. قاله في «المرقاة».

وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، ثُمَّ قَالَ: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» وَهَكَذَا وَهِكَذَا وَهِ وَمَرَّةً ثَلَاثِيْنَ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٤٣٦ - وَعَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ: «شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ، `` رَمَضَانُ وَذُوْ الْحَجَّةِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٤٣٧ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: ﴿ لَا يَتَقَدَّمَنَ ﴿ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ مَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ». وَمَضَانَ بِصَوْمٍ مَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ». مُتَفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ قَالَ لَهُ أَوْ لِإَخَرَ: «أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالطَّحَاوِيُّ أَيْضًا.

٢٤٣٨ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﴿ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلّا أَنَّهُ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه نَحْوَهُ.

<sup>(</sup>١) قوله: لا ينقصان: قال في العمدة القاري»: قد يكون أيام الحج من الإغهاء والنقصان مثل ما يكون في آخر رمضان بأن يغمى هلال ذي القعدة، ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه، فيقع عَرَفَة في اليوم الثامن أو العاشر منه، فمعناه أن أجر الواقفين بعرفة في مثله، لا ينقص عها لا غلط فيه، وقال ابن بطال: قالت طائفة: من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل الموقف في يوم قبل يوم عرفة أو بعده أنه يجزئ عنه؛ الأنهما لا ينقصان عند الله من أجر المتعبدين بالاجتهاد، كما لا ينقص أجر رمضان الناقص. وهو قول عطاء والحسن وأبي حنيفة والشافعي.

رم، قوله: لا يتقدمن إلخ: أي لا يصام يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إلا نفلا، والتنفل فيه أحب أي أفضل اتفاقًا إن وافق صومًا يعتاده، أو صام من آخر شعبان ثلاثة فأكثر لا أقل؛ لحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. حاصله: أن مذهبنا إباحته، ومذهب الشافعي كراهته إن لم يوافق صوما له، ومذهب أحمد وجوب صومه بنية رمضان في أصح الروايتين عنه، ذكره ابن الجوزي في التحقيق. والمراد من حديث التقدُّم هو التقدُّم بصوم رمضان، حتى لا يزاد على صوم رمضان، كها زاد أهل الكتاب على صومهم توفيقًا بينه وبين حديث السرر =

= سرر الشهر» بفتح السين المهملة وكسرها آخره، كذا قال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة لاسترار القمر فيه أي اختفائه، وربيا كان ليلة أو ليلتين، كذا أفاده نوح في حاشية «الدر».

وما استدل أحمد بحديث "السرر" على وجوب صوم يوم الشك، وهو عندنا محمول على الاستحباب؛ لأنه معارض بحديث التقدم توفيقا بين الأدلة ما أمكن كها أوضحه في "الفتح"، هذا، وقد صرّح في "الهداية" وشروحها وغيرها بأن المنهي عنه هو التقدُّم على رمضان بصوم رمضان، ووجه تخصيصه بيوم أو يومين أن صومه عن رمضان إنها يكون غالبًا عند توهُّم النقصان في شهر أو شهرين، فيصوم يومًا أو يومين عن رمضان على ظنّ أن ذلك احتباط، كها أفاده في "الإمداد" و"السعاية". وقال في "الفتح": وعليه فلا يكره صوم واجب آخر في يوم الشك، قال: وهو ظاهر كلام "التحفة" حيث قال: وقد قام الدليل على أن الصوم فيه عن واجب آخر عن التطوع مطلقًا لا يكره، فثبت أن المكروه ما قلنا يعنى صوم رمضان.

وفي «المحيط»: كان ينبغي أن لا يكره بنية واجب آخر إلا أنه وصف بنوع كراهة احتياطًا، فلا يؤثر في نقصان الثواب كالصلاة في الأرض المغصوبة انتهى. وتوضيحه: أن فيه تفصيلًا واختلافًا للعلماء، فذهب داود إلى أنه لا يصحّ صومه أصلًا، ولو وافق عادة له. وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان تعلوُّ عًا، إلا أن يوافق صومًا كان يصومه، وأخذوا بظاهر هذا الحديث، وهو قول الشافعي. وأجازت طائفة صومه تعلوُّ عًا، روي عن عائشة وأساء أختها أنهما كانتا تصومان يوم الشك. وهو قول الليث والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق.

وما رواه أصحاب السُّنَن من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فهو منكر. قاله أحمد وابن معين. وقال بعضهم: وضعف الحديث الوارد فيه، وقد استدل البيهقي بحديث التقدم على ضعفه، فقال: الرخصة في ذلك بها هو أصح من حديث العلاء. وقيل: كان أبو هريرة يصوم في النصف الثاني من شعبان فقال: من يقول: العبرة بها رأى: إن فعله هو المعتبر، وقيل: فعله يدل على أن ما رواه منسوخ. وقد روى الطحاوي ما يقوي قول من ذهب إلى أن الصوم فيها بعد انتصاف شعبان جائز، غير مكروه بها رواه من حديث ثابت عن أنس أن النبي على قضل الصيام بعد رمضان شعبان

 وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلطَّحَاوِيَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْرِنُ شَعْبَا َ برَمَضَانَ.

َ ٢٤٣٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَحْصُوا هِلَالَ شَعْبَانَ ﴿ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٤٤٠ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَافِيُّ إِلَى النَّيِّ عَيَّالِيَّةٍ، فَقَالَ: إِنِّيْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ يَعْنِيْ هِلَالَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُوْمُواْ غَدًا». (") رَوَاهُ أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُوْمُواْ غَدًا». (") رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِئِيُّ.

= ذلك، وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان يدخله به ضعف يمنعه من صوم رمضان أن لا يصوم حتى يصوم رمضان؛ لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه. فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث. وأيضًا لما أباح رسول الله على في الآثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم من سائر الدهر، دلّ ذلك أن صوم ما بعد النصف من شعبان مما قد دخل في إباحة النبي على حاصل ما في «الدر المختار» و«رد المحتار» و «فتح القدير» و «عمدة القاري» و «شرح معاني الآثار». وقال في «الدر المختار» نشمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم فلا أصل له انتهى.

كذا قال الزيلعي، ثم قال: ويروى موقوفًا عن عبار بن ياسر، وهو في مثله كالمرفوع. قلت: وينبغي حمل نفي الأصلية على الرفع. قال في «الفتح»: وأخرج أصحاب السُّنَن الأربعة وغيرهم، وصحَّحه الترمذي عن صلة بن زفر قال: كنا عند عبار في اليوم الذي يشك فيه، فأتى بشاة مصلية، فتنحى بعض القوم، فقال عبار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. قال في «الفتح»: وكأنه فهم من الرجل المتنحّي أنه قصد صومه عن رمضان، فلا يعارض ما مرَّ. وهذا بعد حمله على السياع من النبي ﷺ. «رد المحتار» ملخَّصًا.

<sup>(</sup>١) قوله: أحصوا إلخ: ينبغي أن يلتمسوا هلال شعبان أيضًا في حق إتمام العدد. كذا في «العالمكرية».

رم، قوله: أعرابي: دل الحديث على أن المستور تقبل شهادته، وعلى أن شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان. قاله في «المرقاة». كذا في «الدر المختار» و«رد المحتار» و«العالمگيرية».

<sup>(</sup>T) قوله: أن يصومو إغدا: قال في «المرقاة»: وفي عدم تقييده برمضان إشعار إلى مذهبنا من أنه يصح أداؤه بنية مطلق الصوم.

وَصَحَّحَهُ الحُاكِمُ، وَذَكَرَ الْبَيْهَةِيُّ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ طُرُقٍ مَوْصُوْلًا، وَمِنْ طُرُقٍ مُرْسَلًا، وَإِنَّ كَانَتْ طُرُقُ الاِتِّصَالِ صَحِيْحَةً.

٢٤١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأَخْبَرْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَيَالِيَّةِ أَنِّي رَأَيْتُهُ ( ) فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِيُّ. وَرَوَاهُ الْخَاكِمُ، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَقَالَ التَّوْوِيُّ: إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. تَرْطِ مُسْلِمٍ.

قَالَ اللهُ عَنَّقَجَلَّ: ﴿ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُواْ " ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلَ ﴾ (المِنْ: ١٨٧٠)

٢٤٤٢ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوْا؛ فَإِنَّ فِي السُّحُوْرِ بَرْكَةً». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٤٤٣ - وَعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ﴿ قَالَ: دَعَانِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السُّحُوْرِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

٢٤١٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٤٤٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً ﴾، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "نَعَمْ، سُحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمَرُ».

<sup>(</sup>١) قوله: إني رأيته إلخ: فيه أيضًا دل على أنه شهادة الواحد مقبولة في هلال رمضان.

<sup>(</sup>٦) قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل: بحرف «ثُمَّ» وهو للتراخي، فيصير العزيمة بعد الفجر لا محالة؛ لأن الليل لا ينقضي إلا بجزء من النهار، إلا أنا جوزنا تقديم النية على الفجر بالسنة. فأما أن يكون الليل أصلاً للنية، ويكون محظورًا في النهار، كما زعم الشافعي فلا. وفيه أيضًا دليل على حرمة صوم الوصال، صرَّح به في «الكشاف» و«المدارك». كذا في «التفسيرات الأحمدية».

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٤٤٦ - وَعَنْ سَهْلَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٤٤٧ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٢٤٤٨ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿ لَا يَزَالُ اللَّهْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ؛ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٢٤٤٩ - وَعَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُسْرُوقٍ: رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْقِيَّ كِلَاهُمَا لَا يَأْلُوْ عَنِ الْحَيْرِ، أَحَدُهُمَا: يُعَجِّلُ الْمَغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ، وَالْمُ مُسْلِمٌ.

٢٤٥٠ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ أَحَدُكُمْ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ (' حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ". رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

<sup>()</sup> قوله: فلا يضعه إلخ: قال البيهقي: إن صح هذا يحمل عند الجمهور على أنه ﷺ قال حين كان المنادي ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجر. قلت: من يتأمل في هذا الحديث وكذا حديث: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وكذا ظاهر قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اللَّيْظُ اللَّبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ اللَّبْيَضُ مِنَ الْفجر، وهو يتأخر عن أوائل الفجر، والمؤذن لا تظاره يصادف أوائل الفجر، فيجوز الشرب حينئذ إلى أن يتبين. لكن هذا خلاف المشهور بين العلماء، فلا اعتباد علم عندهم، والله أعلم. قاله في «فتح الودود». ويؤيده ما في «العالمگيرية» حيث قال: قد اختلف في أن العبرة لأول طلوع الفجر الثاني أولاستطارته وانتشاره فيه. قال شمس الأثمة الحلوائي: القول الأول أحوط، والثاني أوسع وأرفق، هكذا في «المحيط» انتهى.

٢٤٥١ - وَعَنْ عُمَرَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٢٤٥٢ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ عَيَا اللهِ عَنَا الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُّ: إِنِّكَ تُوْاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِيْ؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ لَهُ رَجُلُّ: وَيَسْقِينِيْ ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٣٤٥٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ () بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ فِي التَّاسِ: مَنْ كَانَ لَمْ يَصُمْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ إِلَى اللَّيْلِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وكذا في «البحر» و«رد المحتار». وقال على القاري: ولعل هذا الحديث مبني على الرفق، والله تعلى أعلم. ويؤيده لفظ النبين في الآية انتهى. وفي «شرح الإرشاد»: والثاني أصح، والأول أحوط. قاله في «البناية». ولكن قال الطحاوي: قد جاء عن رسول الله ﷺ خلاف ذلك، فيحتمل هذا الحديث عندنا - والله أعلم - أن يكون كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اللَّيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ اللَّيْطِ اللَّشَودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمُّ أَيتُواْ الصِيامَ إِلَى النَّيلِ الله عن وجل تلك الآية أحكم ذلك، ورد الحكم إلى ما بين فيها. فلا يجب ترك آية من كتاب الله تعالى نصًا.

وأحاديث عن رسول الله ﷺ متواترة قد قبلتها الأمة، وعملت بها من لدن رسول الله ﷺ إلى اليوم إلى حديث قد يجوز أن يكون منسوخًا، ومع ذلك من أخبار الآحاد، فلا يجوز الاعتراض به على القرآن. قال الله تعالى: ﴿حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الشَّعَلِي مِنَ الْفَحْرِ مِنَ الْفَحْرِ ﴾ (البقرة: ١٨٧) فأوجب الصيام بظهور الخيط الأبيض الذي هو بياض الفجر، فكيف يجوز التسحر الذي هو الأكل بعد هذا مع تحريم الله إياه بالقرآن. «معاني الآثار» و«عمدة القاري» ملخصًا. ويصح أن يراد من الحديث طلب تعجيل الفطر أي إذا سمع أحدكم نداء المغرب، وصادف ذلك أن الإناء في يده لحاجة أخرى فليبادر بالفطر منه، ولا يؤخر إلى وضعه. قاله في «المرقاة».

(١) قوله: عن سلمة إلخ: وقد احتج أصحابنا بهذا الحديث وبحديث الربيع على صحة الصيام لمن لم ينوِ من الليل، سواء كان رمضان أو غيره؛ لأنه ﷺ أمر بالصوم في أثناء النهار، فدل على أن النية لا تشترط من الليل، وفي حديث الربيع وحديث عائشة الذي ذكرناه في عاشوراء دليل على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضًا. =  وعن عائشة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجابر بن سمرة أن صوم يوم عاشوراء كان فرضًا قبل أن يفرض رمضان. فلها فرض رمضان فمن شاء صام ومن شاء ترك، ذكره ابن شداد في أحكامه.

وفي أمره على بصومه بعد ما أصبحوا وأمره بالإمساك بعد ما أكلوا دليل على فرضيته إذ لا يأمر على في النفل بالإمساك إلى آخر النهار بعد الأكل، ولا بصومه لمن لم يصمه، وفيه دليل أيضًا على أن من كان عليه صوم يوم بعينه، ولم يكن نوى صومه من الليل تجزئه النية بعد ما أصبح، والأكثرون على أنه كان فرضًا، ونسخ بصوم رمضان، وكون لفظ أمر مشتركًا بين الصيغة الطالبة ندبًا وإيجابًا ممنوع، ولو سلم فقوله: «فلما فرض رمضان قال من شاء إلخ» دليل أنه مستعمل هنا في الصيغة الموجبة للقطع بأن التخير ليس باعتبار الندب؛ لأنه مندوب إلى الآن، بل مسنون، فكان ماعتبار الله ضية.

فدل ذلك على إجزاء النية بعد الطلوع أيضًا في رمضان؛ إذ لا يظهر فرق بين فرض وفرض. وما روي عن حفصة عن النبي عليه الله قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له لا يرفعه الحفاظ الذين يروونه عن ابن شهاب، ويختلفون عنه فيه اختلاقًا يوجب اضطراب الحديث بها هو دونه، ولكن مع ذلك نُثبتُه ونجعله على خاص من الصوم، وهو الصوم الفرض الذي ليس في أيام بعينها، مثل الصوم في الكفارات وقضاء رمضان والنذر المطلق، ومن لم يخص هذا الحديث بها يلزم منه النسخ لمطلق الكتاب بخبر الواحد. فلا يجوز ذلك.

بيانه أن قوله تعالى: ﴿أُجِلَ لَكُمُ لِيَلَةَ الْصَيّامِ الرَّفَ ﴾ (البقرة: ١٨٧) إلى قوله: ﴿ثُمُّ أَيْمُواْ الصِّيَامَ إِلَى النَّيلَ ﴾ (البقرة: ١٨٧) إلى قوله: ﴿ثُمُّ الْيَمُوا الصِّيامَ إِلَى النَّيلَ وَمُضَانَ إِلَى طلوع الفجر. ثم الأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخر عنه؛ لأن كلمة «ثُمَّ المتعقب مع التراخي، فكان هذا أمر بالصيام متراخيًا عن أول النهار. والأمر بالصوم أمر بالنية؛ إذ لا صوم شرعا بدون النية، فكان أمر الصوم بنية متأخرة عن أول النهار، وقد أتى به، فيخرج عن العهدة. وفيه دلالة أن الإمساك في أول النهار يقع صومًا، وجدت فيه النية أو لم توجد؛ لأن إتمام الشيء يقتضي سابقة وجود بعض شيء منه، فإذا شرطنا النية من أول الليل بخبر الواحد يكون نسخًا لمطلق الكتاب. فلا يجوز ذلك، فحينائي بعض شيء منه، فإذا شرطنا المعين وهو الذي ذكرناه؛ لأن مشروع الوقت في هذا متنوع، فيحتاج إلى التعيين بالنية.

بخلاف شهر رمضان؛ لأن الصوم فيه غير متنوع، فلا يحتاج فيه إلى التعيين، وكذلك النذر المعين. فهذا هو السر الحفي في هذا التخصيص الذي ستبعده من لا وقوف له على دقائق الكلام ومدارك استخراج المعاني من النصوص. فلما جاءت هذه الآثار عن رسول الله عليه على ما ذكرنا لم يجز أن يجعل بعضها مخالفًا لبعض فتتنافى، ويدفع بعضها بعضًا، ما وجدنا السبيل إلى تصحيحها وتخريج وجهها، فكان حديث عائشة الذي رواه مسلم في

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ﴿ اللَّهِ قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ وَيَلْكُمْ عَدَاةَ عَاشُوْرَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ، «مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتُمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُصُمْ». قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُوْمُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَخَعْتُلُ لَهُمْ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا فَلْيصُمْ». قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُوْمُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَخَعْتُلُ لَهُمْ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عَائِشَة ﴿ قَالَتْ: إِنَّ يَوْ عَاشُوْرَاءَ تَصُوْمُهُ قُرِيْشُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيَّةٍ يَصُوْمُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةَ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فَرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يُومَ عَاشُوْرَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يُومَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اللهِ قَالَتْ: «هَلْ عِنْدَكُمْ عَلَيَّ النَّبِيُ وَقَالَةٍ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءً؟» قُلْنَا: لاَ، قَالَ: «فَإِنِّ إِذًا صَائِمُ».

٢٤٥٤ - وَعَنْ سَلْمَانَ بْن عَامِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ لِلَّهِ ﷺ: ﴿إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ ﴾. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ

وبقي بعد هذا ما روي في حديث حفْصة عن النبي على الله عندنا في الصوم الذي هو خلاف هذين الصومين من صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان، حتى لا يضاد ذلك شيئًا مما ذكرناه، ويكون حكم النبة التي يدخل بها في الصوم على ثلاثة أوجه: في كان منه فرضًا في يوم بعينه كانت تلك النبة مجزئة قبل دخول ذلك اليوم في الليل، وفي ذلك اليوم أيضًا. وما كان منه فرضا لا في يوم بعينه كانت النبة التي يدخل بها فيه في الليلة التي قبله، ولم تجز بعد دخول اليوم. وما كان منه تطوَّعًا كانت النبة التي يدخل بها فيه في الليل الذي قبله، وفي النهار الذي بعد ذلك، فهذا هو الوجه الذي يخرج عليه الآثار التي ذكرنا ولا تتضاد. هذا حاصل ما في «عمدة القاري» و«فتح القدير» و«التعليق الممجّد» و«معاني الآثار».

<sup>=</sup> الصوم التطوع، فكذلك وجهه عندنا. وكان ما روي في عاشوراء في الصوم المفروض في اليوم الذي بعينه، فكذلك حكم الصوم المفروض في ذلك اليوم جائز أن يعقد له النية بعد طلوع الفجر، ومن ذلك شهر رمضان فهو فرض في أيام بعينها، كيوم عاشوراء؛ إذ كان فرضًا في يوم بعينه. فلها كان يوم عاشوراء يجزئ من نوى صومه بعد ما أصبح، فكذلك شهر رمضان يجزئ من نوى صوم يوم منه كذلك.

وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِئِيُ، وَلَمْ يَذْكُرْ "فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ" غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى.

ر. و رَ وَ عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ النَّيُّ عَلَيْكَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتُ فَتُمَيْرَاتُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتُ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ غَرِيْبُ.

رَوْدَ اللهِ عَيَالِيَّةِ: "مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ اللهِ عَيَالِيَّةِ: "مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعبِ الْإِيْمَانِ" وَمُحْيِي السُّنَّةِ فِي "شَرْح السُّنَّةِ"، وَقَالَ: صَحِيْحُ.

#### بَابُ تَنْزِيْهِ الصَّوْمِ

وَقَوْلِ اللهِ عزوجل: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآمِكُمْ فَنَ لِبَاسٌ لَكُنَّ عَلِمَ ٱللهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ هُنَّ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمٍّ فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُنَ '' وَأَنْتَعُواْ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ '' وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ '' وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ '' اللهُ لَكُمُ ' وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ '' اللهُ لَكُمُ فَي اللهُ لَكُمُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) قوله: باشروهن: يعني الجهاع. قاله محمد في «الموطأ».

<sup>(</sup>r) قوله: ما كتب الله لكم: يعني الولد. كذا في «الموطأ».

<sup>(</sup>٣) قوله: حتى يتبين إلخ: قال محمد في «موطثه»: يعني حتى يطلع الفجر فإذا كان الرجل قد رخص له أن يجامع،=

٢٤٥٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ۞ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُّوْرِ'' وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيّ.

٢٤٦٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ السَّهَرُ». رَوَاهُ الدَّارِئِيُ.

٢٤٦١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَاكِلَيْهِ يُقَبِّلُ ۚ وَيُبَاشِرُ وَهُوْ صَائِمُ، وَكَانَ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

ويبتغي الولد ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، فمتى يكون الغسل إلا بعد طلوع الفجر، فهذا لا بأس به، وهو قول أي حنيفة ه والعامة، وقال البيضاوي: في تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنبا. إذا كانت مباحة إلى الانفجار لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الصبح.

(۱) قوله: قول الزور: واختلف العلماء في أن الغيبة والنميمة والكذب هل يفطر الصائم، فذهب الجمهور من الأثمة إلى أنه لا يفسد الصوم بذلك، وإنها التنزه عن ذلك من تمام الصوم، وقوله: «فليس لله حاجة» هو مجاز عن عدم القبول، والحديث – وهو قوله ﷺ: «ثلاث تفطر الصائم» – مؤولٌ بالإجماع بذهاب الثواب؛ لأن الغيبة إثم متعلق باللسان، ولا تعلق لمثل هذه الآثام بإفساد الصوم. هذا حاصل ما في «عمدة القاري» و«المرقاة» و«رد المحتار» و«عمدة الراعاية».

(r) قوله: يقبل: فيها آثار وأخبار مختلفة، بعضها تدل على الجواز، وبعضها على الامتناع، وبعضها على الفرق بين الشاب والشيخ. فمنها حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة، وحديث زيد بن أسلم عن عطاء، وهما يدلّان على الجواز مطلقًا من غير فرق بين الشاب والشيخ. وأثر ابن عمر المذكور في موطأ محمد يدلّ على المنع مطلقًا. وحديث عائشة: «أن النبي عليه كن يقبّل نسائه وهو صائم» المخرّج في الصحيحين وغيرهما يدلُّ على الجواز، وحديث أبي هريرة عند أبي داود نص في الفرق، فهذه الاخبار وأمثالها يعلم منها أنه لا كراهة في القبلة للصائم في نفسها، وإنها كرهها من كرهها لخوف ما تؤل إليه. فطريق الجمع أنه إذ ملك نفسه فلا بأس به، وإن خاف فالكف أفضل. «التعليق الممجد» كرهها لخوف ما تؤل إليه. فطريق الجمع أنه إذ ملك نفسه فلا بأس به، وإن خاف فالكف أفضل. «التعليق الممجد»

وفي «الدر المختار» وكره قبلة ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة إن لم يأمن المفسد وإن أمن لا بأس انتهى. وفي «شرح النقاية»: والقبلة والمس والمباشرة في ظاهر الرواية كره إن خاف على نفسه الجاع أو الإنزال قيد به؛ لأنه لو لم يخف فلا بأس بها. وقال العلامة العيني في «عمدة القاري»: فإن قلت: روى أبو داود من طريق مصدع

٢٤٦٢ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ مُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلُهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِيْ رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَإِذَا الَّذِيْ نَهَاهُ شَابٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

٢٤٦٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَيَظِيَّةٍ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ، وَهُوْ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُوْمُ. مُتَّقَقُ عَلَيْهِ.

٢٤٦٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَبَّلِيَّةٍ احْتَجَمَ وَهُوْ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوْ صَائِمٌ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِإِمَامِنَا أَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُ ﷺ وَاللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِي عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ أَنْسٍ ﴿ وَالْمَحْجُومُ ﴾.

هَذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ. أَبُوْ سُفْيَانَ هَذَا طَلْحَةُ بْنُ نَافِعِ احْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، قَالَهُ فِي «الْمِرْقَاتِ». قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحْيِيْ السُّنَّةِ رحمة اللهُ عَلَيْهِ: وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْمُحْجَامَةِ أَي تَعَرَّضَا لِلْإِفْطَارِ، الْمَحْجُوْمُ لِلضَّعْفِ، وَالْحَاجِمُ لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَصِلَ شَيْءٌ إِلَى جَوْفِهِ بِمَصِّ الْمُلَازِمِ.

إلى يحيى عن عائشة هجا: أن النبي عَلَيْكُ كان يقبلها ويمصّ لسانها. قلت: كلمة «ويمص لسانها» غير محفوظة، وإسناده ضعيف، والآفة من محمد بن دينار عند سعد بن أوس عن مصدع، وتفرد به أبو داود، وحكى الأعرابي عن أي داود أنه قال: هذا الحديث ليس بصحيح، وعن يحيى محمد بن دينار ضعيف، وقال أبو داود: كان تغير قبل أن يموت، وسعد بن أوس ضعفه يحيى أيضًا. قبل: على تقدير صحة الحديث يجوز أن يكون القبيل - وهو صائم في وقت، والمصّ في وقت آخر.

<sup>(</sup>١) قوله: بعد ما قال إلخ: فيكون منسوخًا بهذا.

وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ الرَّاوِيْ يُضَعَفُ فِي الحُدِيْثِ، وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْقَهُ، قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْقَهُ، قَالَ أَبُوْ حَاتِمٍ: حَدِيْثُ أَبِيْ دَاوُدَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ. وَقَالَ أَبُوْ رُزْعَةَ: إِنَّهُ أَصَحُ، وَرَوَاهُ الْبَرَّارُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا، قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ: هَذَا مِنْ أَحْسَنِهَا إِسْنَادًا وَأَصَحُهَا.

٢٤٦٦ - وَعَنْ ثَابِتٍ الْبُنَّانِيْ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنْتُمْ تَكْرَهُوْنَ الْحُجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضُّعْفِ». (') رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٤٦٧ - وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيْقًا قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَجِمُ وَهُوْ صَائِمٌ، ثُمَّ تَرَكُهُ، فَكَانَ يَحْتَجِمُ باللَّيْلِ.

٢٤٦٨ - وَعَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ قَالَ: كَانَ أَنَسُ يَحْتَجِمُ وَهُوْ صَائِمٌ. وَفِيْ رُوْاتِهِ كُلُهُمْ ثِقَاتُ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ عِلَّةً.

٢٤٦٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوْ صَائِمٌ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقُّ عَلَيْدٍ.

٠٤٧٠ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النِّيِّ عَلَيْكَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَيْنِ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ : «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ( تَعُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ » «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً ( تَعُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ »

<sup>(</sup>١) قوله: من أجل الضعف: وفي «العالمگيرية»: ولا بأس بالحجامة إن أمن على نفسه الضعف أما إذا خاف فإنه يكره، وينبغي له أن يؤخر إلى وقت الغروب، وذكر شيخ الإسلام شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه إلى الفطر، والفصد نظير الحجامة، هكذا في «المحيط».

 <sup>(</sup>٣) قوله: رقبة: قال النووي: فيه دلالة لأبي حنيفة ومن يقول: يجزئ عتق كافر عن كفارة الجماع والظهار، وإنها يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل؛ لأنها منصوص على وصفها بالإيهان في القرآن.

قَالَ: لَا، قَالَ: «هَلْ" عَجِدُ إِطْعَامَ سِتَّيْنَ مِسْكِيْنَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اجْلِسْ» وَمَكَثَ النَّبِيُّ عَلَيْكَةً فَبَيْنَا غَوْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتِيَ النَّبِيُّ عَلَيْكَةً بِعْرَقٍ فِيْهِ تَمْرُ. وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ. وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ. قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ: «خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: «أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي قَالَ: «خُذْ هَذَا، فَتَصَدَّقْ بِهِ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: «أَعَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ. يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَاللهِ، مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا - يُرِيْدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيْ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ وَيَعْلِيَّةٍ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ" أَهْلَكَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَيَّالِيَّهُ أَنْ يُعْتِقَ. الحُدِيْثَ.

(١) قوله: هل تجد إطعام ستين مسكينا إلخ: وفي رواية لأبي داود والطحاوي: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا إلخ. وفي «المرقاة»: قال القاضي وكذا في «شرح السنة»: رتب الثاني بالفاء على فقد الأول، ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني، فدل على الترتيب. واعلم أن الفاء في أصلنا لموافق للنسخ المصححة في الثاني غير موجود. وأما في أصل البخاري فموجود في بعض النُّسخ، وفي بعضها مفقود. وأما الفاء في الأول فموجود اتفاقًا، وهو يكفي للدلالة على الترتيب لعدم القائل بالفصل.

رم) قوله: أطعمه أهلك: قال أبو داود: زاد الزهري: "وإنها كان هذا رخصة له خاصة، ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير" انتهى. وفي "المبسوط»: وما أمره به ﷺ كان تطوعًا؛ لأنها لم تكن واجبة عليه في الحال لعجزه، ولهذا أجاز صرفها إلى نفسه وعياله. قاله في "عمدة القاري". وقال النووي: والمختار أن الكفارة لا تسقط، بل تستقر في ذمته حتى يتمكن قياسًا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره.

وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة، بل فيه دليل لاستقرارها؛ لأنه أخبر النبي عَلَيْقُ بأنه عاجز عن الخصال الثلاث، ثم أتى النبي عَلَيْقُ بعرق التمر، فأمره بإخراجه في الكفارة، فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء، ولم يأمره بإخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته، وإنها أذن له في إطعام عياله؛ لأنه كان محتاجًا ومضطرًا إلى الإنفاق على عياله في الحال والكفارة على التراخي، فأذن له في أكله وإطعام عياله، وبقيت الكفارة في ذمته، وإنها لم يبين له بقائها في ذمته؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين، وهذا هو الصواب في معنى الحديث وحكم المسألة.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ، فَجَاءَهُ عَرَقَانِ (') فِيْهِمَا طَعَامٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بهِ.

وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَه عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ `` قَالَ: «وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ».

٢٤٧١ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، وَهُوْ صَائِمُ فَلَيْسَ () عَلَيْهِ قَضَاءُ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَالدَّارِئِيُّ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ»، وقالَ: هَذَا حَدِيْث صَحِيْحُ حَسَنُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: رُوْاتهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ. الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَالَ: رُوْاتهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ. ثُمَّ قَدْ تَابَعَ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ حَفْص بْن غِيَاثٍ، رَوَاهُ ابْن مَاجَه. وَرَوَاهُ الْحُاكِمُ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَرَوَاهُ مَالِكُ فِي «الْمُوظَلِّ» مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَمْرٍو، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيْثِ الْأُوزَاعِيِّ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِيْ هُرَيْرَة، وَوَقَفَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَلَى أَبِيْ هُرَيْرَة وَعَلِّ أَيْضًا، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ. قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ الْهُمَامِ: قَالَ النُّرَعِذِيُّ: لَا أَرْهُ مَحْفُوظًا لِهَذَا يَعْنَى لِلْعَرَابِةِ.

<sup>(</sup>۱) قوله: عرقان: عندنا الواجب لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، كما في كفارة الظهار. فإذا كان العرق خسة عشر صاعًا، فالعرقان ثلاثون صاعًا على ستين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع. وأما قصة العرق الذي كان فيه التمر أقل من ذلك، فمحمول على القدر المعجل. «عمدة القاري» و«التعليق الممجد» ملخَّصًا.

<sup>(</sup>r) قوله: بذلك: أي بالحديث الذي فيه «هلكت»، وقد تقدم قبله، ثم قال: ويصوم يومًا مكانه. قاله في «عمدة القاري». (r) قوله: فليس عليه قضاء: وما روي في سُنَن ابن ماجه: «أنه ﷺ خرج في يوم كان يصومه، فدعا بإناء، فشرب، فقلنا: يا رسول الله! إن هذا يوم كنت تصومه. قال: أجل، ولكنّي قِثْتُ» محمول على ما قبل الشرع أو عروض الضعف. قاله الشيخ ابن الهمام. وفي «المرقاة»: قال ابن الهبارك: قيل: رواية أبي الدرداء حكاية قيء النبي ﷺ =

٢٤٧٢ - وَعَنْ عَارِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِيْ يَتَسَوَّكُ (١)، وَهُوْ صَائِمٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

وَفِيْ رِوَايَةِ الطَّبرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَائِمٌ وَالَةِ الطَّبرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ: شَالْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَسَوَّكُ وَأَنَا صَائِمٌ عَالَيْ النَّهُ وَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلْمُ الصَّائِمِ الصَّائِمِ السَّاسَ يَكُرهُونَهُ عَشِيَّةً، وَيَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ قَالَ: «كَالُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، لَقَدْ أَمْرَهُمْ بِالسِّواكِ وَهُوْ يَعْلَمُ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، لَقَدْ أَمْرَهُمْ بِالسِّواكِ وَهُوْ يَعْلَمُ أَنْ لَكُنْ لِللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، لَقَدْ أَمْرَهُمْ أَنْ يُنْتِنُوا أَفْوَاهِهُمْ أَنْ يُنْتِنُوا أَفُواهِهُمْ عَنْ السَّامِ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، بَلْ فِيْهِ شَرَّ، إِلَّا مَنِ ابْتُلِي بِبَلَامٍ، لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًا.

وروى ابن حبان عن ابن عمر قال كان ﷺ يستاك آخر النهار، وبه بطل قول ابن حجر: "ليس فيه دليل لقول أبي حنيفة ومالك بعدم كراهة تسوكه قبل الزوال». ووجه بطلانه أن المانع لا يحتاج إلى دليل لا سيما إذا ورد عن الشارع أحاديث مطلقة شاملة لها قبل الزوال وما بعده، وخصوصًا إذا ورد عن الصحابة فعلهم وإفتاؤهم على جوازه بعد الزوال، وكيف يصلح بعد هذا كله أن يكون حديث الخلوف دليلًا للشافعي ومن تبعه على منع السواك بعد الزوال، وصرف الإطلاق إلى ما قبل الزوال من غير دليل صريح أو تعليل صحيح. وهل هو إلا مبالغة في فضيلة الصوم، كما يبالغ أحد ويقول لعرق فلان الذي يحصل حال كده في آخر النهار: عندي أحسن من ماء الورد، فيكون فيه دلالة على كراهة إزالة العرق بالاغتسال. "مرقاة» ملخصًا، هكذا في "فتح القدير".

لا يعلم أنه ﷺ لأي علة أفطر للقيء أو لغيره، وقد علم من قوله: "من ذرعه القيء" (الحديث). أن القيء لا يكون سببًا للفطر، فظهر أن السبب غيره، وهو عود ما قاء، أو وصول الهاء إلى الجوف عند غسل الفم، وقول ثوبان: "صدق تصديق للقيء والإفطار، لا تصديق كون الإفطار للقيء.

<sup>(</sup>١) قوله: يتسوك وهو صائم: قال في الدر المختار»: ولا يكره سواك ولو عشيا أو رطبا بالهاء على المذاهب انتهى. لأنه روي عن معاذ مثل ما قلنا. وفي المطلوب أيضًا أحاديث مضعفة، نذكر منها شيئًا للاستشهاد والتقوية، وإن لم يحتج إليه في الإثبات، منها ما رواه البيهقي عن إبراهيم بن عبد الرحن حدثنا إسحاق الخوارزمي، قال: سألت عاصهًا الأحول أيستاك الصائم بالسواك الرطب؟ قال: نعم. أتراه أشد رطوبة من الهاء؟ قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم. قلت: عمن رحمك الله؟ قال: عن أنس عن النبي كالله.

٢٤٧٣ - وَعَنْ عَاثِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: "مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السِّواكُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه والدَّارَقُطْنِيْ وَالْبَيْهَقِيُّ، فِيْهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ وَثَقَهُ النَّسَائِيُّ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمُ مَقْرُونًا بِغَيْرِهِ.

رُو بِ يَرْبُ ٢٤٧٤ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقَ قَالَ: اشْتَكَيْتُ عَيْنِ، أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمُ ؟ قَالَ: «نَعَمْ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ، وَأَبُو عَايِكَةَ الرَّاوِيْ يُضَعَّفُ.

٢٤٧٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ '' ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اكْتَحَلَ وَهُوْ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَأَبُوْ دَاوُدَ والدَّارَقُطْنِيْ.

٢٤٧٦ - وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوْ صَاثِهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٤٧٧ - وَعَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرُهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيْمُ يُرَخِّصُ أَنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بِالصَّبِرِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٤٧٨ - وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَالِيَّةٍ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ') الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحُرِّ. رَوَاهُ مَالِكُ وَأَبُوْ دَاوُدَ.

<sup>(</sup>١) قوله: عن عائشة إلخ: كذا في «شرح النقاية».

<sup>(7)</sup> قوله: يصب على رأسه الماء إلخ: لا تكره حجامة وتلفف بثوب متبل ومضمضمة أو استنشاق أو اغتسال للتبرد عند الثاني، وبه يفتى. «شرنبلالية» عن «البرهان»؛ لأن النبي على شب على رأسه الماء، وهو صائم من العطش أو من الحر، رواه أبو داود. وكان ابن عمر هما يبل الثوب ويلفّه عليه وهو صائم، ولأن هذه الأشياء بها عون على العبادة ودفع الضجر الطبعي، وإنها كره أبو حنيفة هم ذلك أعني الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة، لا لأنه قريب من الإفطار. حاصل الكلام: أن كلام الإمام محمول على كراهة التنزيه وخلاف الأولى، وهو على شعفاء الأمة. هذا حاصل ما في «الدر المختار» و«المرقاة».

٢٤٧٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ قال رَسُولُ اللّه ﷺ: «مَنْ أَفْظَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضِ لَمْ يُقْضَ (') عَنْهُ صَوْمُ النَّهْرِ كُلِّهِ وَإِنْ صَامَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه والدَّارِئُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُوْلُ: أَبُوْ الْمُطَوِّسِ الرَّاوِيْ لَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ. وَقَالَ عَلِيُّ الْقَارِي: وَعَلَى تَقْدِيْرِ ضُعْفِهِ مِنْ طَرِيْقِ التَّرْمِذِيِّ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُوْنَ ضَعِيْفًا مِنْ طَرِيْقِ أَبِيْ دَاوُدَ، فَإِنَّهُ إِذَا سَكَتَ يَدُلُّ على أَحْسَنِهِ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

٢٤٨٠ - وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيْهِ مِنَ الْمَاء لَا يَضِيرُهُ'' إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ رِيقَهُ، وَمَا بَقِيَ فِي فِيْهِ، وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ، فَإِنْ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ، لَا أَقُولُ:'' إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَرْجَمَةِ بَابٍ.

# بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ

# وَقَوْلِ اللهِ عزوجل: ﴿ وَأَن تَصُوْمُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾

٢٤٨١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ١١٠ قَالَتْ: إِنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ عَيَالِيَّةٍ: أَصُوْمُ

<sup>(</sup>١) قوله: لم يقض عنه إلنج: قال الطيبي: أي لم يجد فضيلة الصوم المفروض بصوم النفل وإن سقط قضاءه بصوم يوم واحد. وهذا على طريق المبالغة والتشديد، ولذلك أكّده بقوله: «وإن صامه» أي حق الصيام. قال ابن الملك: وإلا فالإجماع على أنه يقضي يومًا مكانه. قاله في «المرقاة».

<sup>(</sup>٢) قوله: لا يضيره إلخ: هكذا في «الدر المختار».

<sup>(</sup>٣) قوله: لا أقوله أنه يفطر ولكن ينهى عنه: لذلك قال علماؤنا هي وكره مضغ شيء، سواء كان علكا أم غيره. وقال ابن الهمام: وقيل: إذا لم يكن ملتئما بأن لم يمضغه أحد إن كان أبيض، وكذا إذا كان أسود، والأبيض يتفتت قبل المضغ، فَيصِلُ إلى الجوف، وإطلاق محمد عدم الفساد محمول على ما إذا لم يكن كذلك؛ للقطع بأنه معلَّل بعدم الوصول. فإذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد؛ لأنه كالمتيقن. ووجه الكراهة أنه تعرض للفساد وجمعه الإفطار. كذا في «المرقاة» و«شرح النقاية».

فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيْرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ '' فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ﴾. مُتَفَقَّ عَلَيْهِ. ٢٤٨٢ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ الله عَيَا اللهِ عَلَيْ لِسِتَّ عَشَرَةَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمِنَا " مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْظِرِ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرِ عَلَى الصَّائِمِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ .

٣٤٨٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍ، فَسَقَطَ الصَّوَّامُوْنَ، وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةِ وَسَقَوْا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُوْلِ الله عَلَيْكَ : «ذَهَبَ " الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٤٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ '' حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ التَّاسُ، فَأَفْظَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذلِكَ

 <sup>(</sup>١) قوله: إن شئت فصم إلخ: قال الطحاوي: فهذا رسول الله عليه قد أباح الصوم في السفر لمن شاء ذلك، والفطر
 لمن شاء ذلك. فثبت جذا وبها نذكره بعده أن صوم رمضان في السفر جائز.

<sup>(</sup>r) قوله: فمنا من صام إلخ: وقال الطحاوي: فدل ما ذكرنا فيه أن ما كان من إفطار رسول الله عَلَيْنَ وأمره أصحابه بذلك ليس على المنع من الصوم في السفر، وأنه على الإباحة للإفطار.

رم قوله: ذهب المفطرون بالأجر: أي بالثواب الأكمل؛ لأن الإفطار كان في حقهم حينئذ أفضل، وفي ذكر اليوم
 إشارة إلى عدم إطلاق هذا الحكم. قاله في «المرقاة».

<sup>(</sup>٤) قوله: فصام إلخ: وقال في «عمدة القاري»: فيه بيان صريح أنه ﷺ صام في السفر، وفيه ردٌ على من لم يجوِّز الصوم في السفر، وفيه بيان إباحة المغطار في السفر انتهى. وفي «فتح القدير»: واعلم أن إباحة الفطر للمسافر إذا لم ينو الصوم في السفر، وفيه بيان إباحة المغطار في السفر أصبح صائمًا، فلا يحل فطره في ذلك اليوم، لكن لو أفطر فيه لا كفارة عليه؛ لأن السبب المبيح من حيث الصورة - وهو السفر - قائم، فأورث شبهة. وبها تندفع الكفارة، ويشكل عليه حديث كراع الغميم بناء على أن الصحيح أن فطره عنده ليس في اليوم الذي خرج فيه من المدينة؛ لأنه مسافة بعيدة لا يصل إليها في يوم واحد، بل معنى قول الراوي: «حتى إذا كان بكراع الغميم، وهو صائم»: أنه كان صائمًا حين وصل إليه. ولا شك أنه صوم يوم لم يكن في أوله مقيمًا غير أنه شرع في صوم الفرض، وهو مسافر، ثم أفطر. وتبين بهذا الدفاع الإشكال عن تعين الصوم في اليوم الذي أنشا فيه السفر.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: عَنْ جَابِرٍ ﴿ أَنَّهُ شَرِبَ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَذَكَرَ أَبُوْ دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ قَالَ أَبُونَ وَايَدَ لِلْكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ. أَبُونَ اللَّهِيِّ عَلَيْكَ قَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِإِمَامِنَا أَبِيْ حَنِيْفَةَ عَنْ أَنْسَ فَ بَنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّة، فَصَامَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا، فَشَكَّا النَّاسُ إِلَيْهِ الْجُهْدَ فَأَفْظرَ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى أَتَى مَكَّة، وَرَوَى ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَمُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ عَلَيْ وَالطَّحَاوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُا، وَأَبِيْ سَعِيْدٍ خَوْهُ.

آدِهُ وَعَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: إِنَّمَا أَرَادَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ بِالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ التَّيْسِيْرُ ﴿ عَلَيْكُمْ وَمَنْ يَسُرَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ فَلْيُفْطِرْ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَسُرَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ فَلْيُفْطِرْ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَسُرَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ فَلْيُفْطِرْ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. عَلَيْكُمْ وَمَنْ يَسُرَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ فَلْيُفْطِرْ». وَعَنْ أَنْسِ ابْنِ مَالِكٍ الكعبي ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ الله وَ اللهِ وَصَعَلَ اللهُ وَصَعَلَ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ وَصَعَلَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْكُ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ وَالْمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ وَاللّهُ وَصَعَلَ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا للللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا للللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَلِلْمُلْلِمُ وَاللّهُ وَلّ

و تقريره على تعبّن صوم اليوم الذي شرع في صومه عن الفرض، وهو مسافر. والحاصل: أنه إن كان بلوغه كراع الغميم في اليوم الذي خرج فيه أشكل على الأول، وإن كان فيها بعد أشكل على ما بعده، ولا مخلص إلا بتجويز كونه الغميم في اليوم الذي خرج فيه أشكل على الأول، وإن كان فيها بعد أشكل على الصوم وخشي الهلاك انتهى. وقال محمد في «موطئه»: وإنها بلغنا أن النبي عليه أفطر حين سافر إلى مكة؛ لأن الناس شكوا إليه الجهد من الصوم فأطر لذلك انتهى. حاصله ما في «رد المحتار» و«تنسيق النظام» من أن السفر لا يبيح الفطر، وإنها يبيح عدم الشروع في الصوم، فلو سافر بعد الفجر، والمشقة الحاصلة له ولهم.

 <sup>(</sup>١) قوله: قال أبوسعيد إلخ: يعني أن كان يصوم مع رسول الله ﷺ في السفر بعد ذلك، فدل هذا الحديث على أن
 الصوم في السفر بعد إفطار النبي ﷺ المذكور في هذه الآثار مباح. قاله الطحاوي.

 <sup>(</sup>٦) قوله: التيسير عليكم إلخ: فهذا ابن عباس لم يجعل إفطار النبي ﷺ في السفر بعد صيامه فيه ناسخًا للصوم في السفر، ولكنه جعله على جهة التيسير. قاله في «شرح معاني الأثار».

<sup>(</sup>٢) قوله: وضع إلخ: فإن قال قائل: لها كان الصيام موضوعًا عنه كان إذا صامه فقد صامه، وهو غير مفروض عليه =

عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ، عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ وَالْحُبْلَ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

# ٢٤٨٧ - وَعَنِ ابْنِ أَبِيْ أَوْفَى ﴿ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ (١٠)، فَقَالَ لِرَجُلٍ:

فلا يجزئه. قيل له: إنه قد يجوز أن يكون ذلك الصيام الذي وضعه عنه، وهو الصيام الذي لا يكون له منه بُدُّ في تلك الأيام، كما لا بُدَّ للمقيم من ذلك. وفي هذا الحديث ما قد دلّ على هذا المعنى. ألا تراه يقول: "وعن الحامل والمرضع"، أفلا ترى أن الحامل والمرضع إذا صَامَنًا رمضانٌ إن ذلك يجزئهما، وإنهما لا يكونان كمن صام قبل وجوب الصوم عليه، بل جعلنا يجب الصوم عليهما بدخول الشهر، فجعل لهما تأخيره للضرورة، والمسافر في ذلك مثلهما. وهذا أولى ما حمل عليه هذا الأثر حتى لا يضاد غيره من الآثار التي قد ذكرناها في هذا الباب. "شرح معاني الآثار» مختصرًا. وفي «المرقاة»: قال ابن حجر: فيه حجة لما عليه الشافعي أن قصر الصلاة جائز لا واجب. قلنا: وهو غير سديد وعندنا هذا القصر واجب، وقد تقدم دليل مذهبنا الصريح في المقصود، ومنه حديث عائشة في الصحيحين، قالت: "فوضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرَّت صلاة السفر، وَزِيْدَ في صلاة الحضر"، فمعنى "وضع".

(n) قوله: في سفر إلخ: فثبت بهذا وبها نذكره بعده أن الصوم في السفر في رمضان أفضل من الإفطار، ويشهد له أن النبي عليه وكثيرًا من أصحابه صاموا في رمضان في سفر غزوة فتح مكة، رواه البخاري. ولو كان الأفضل الترك مطلقًا لها وقع ذلك. «عمدة القاري» و«عمدة الوقاية» مختصرًا. فيستفاد من هذه الأحاديث أن المسافر إن كان لا يستضر بالصوم، فصومه أفضل، وإن أفطر جاز. كذا في «الهداية». وقال الإسبيجابي في «شرح مختصر الطحاوي»: الأفضل أن يصوم في السفر إذا لم يضعفه الصوم، فإن أضعفه ولجقه مشقة بالصوم، فالفطر أفضل؛ فإن أفطر من غير مشقة لا يأثم. قاله في «عمدة القاري».

وما روى في الصحيحين: «أنه عَيَّا كان في سفر فرأى زحامًا ورجلًا قد ظُلُّل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم». فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وكذا ما روى مسلم عن جابر شناد أن النبي عَيَّا خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء، فشربه، فقيل: إن كان بعض الناس قد صام». فقال: أولئك العُصاة. وكذا ما روي عن ابن ماجه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله عَيَّة: صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر محمولً على أنهم استضروا به، وأورث صومهم ضعفًا أو مرضًا، كما يعلم من شأن ورودها، وبدليل ما ورد في صحيح مسلم في لفظ فيه: فقيل له: إن الناس قد شقّ عليهم الصوم، ورواه الواقدي في «المغازي» وفيه: «وكان أمرهم بالفطر، فلم يقبلوا»، والعبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، لكن يحمل عليه؛ دفعًا لمعارضة بين الأحاديث، فإنها صربحة في الصوم في السفر. «فتح القدير» ملخّصًا.

"انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي" قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، الشَّمْسُ، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لِيْ" قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، الشَّمْسُ، قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي، فَنَرَلَ، فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ رَى بِيَدِهِ هَهُنَا، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

٢٤٨٨ - وَعَنْ أَبِيْ الدَّرْدَاءِ ﴿ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمِ حَارِّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحُرِّ وَمَا فِينَا صَّائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَابْن رَوَاحَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

َ ٢٤٨٩ - وَعَنْ عَاصِمٍ وَهُوْ الْأَحْوَلُ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: الصَّوْمُ أَفْضَلُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٢٤٩٠ - وَعَنْ أَنْسِ ﴿ قَالَ: إِنْ أَفْطَرْتَ فَـرُخْصَةً، وَإِنْ صُمْتَ فَـالصَّوْمُ أَفْضَلُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٢٤٩١ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الصَّوْمُ أَفْضَلُ والْإِفْطَارُ رُخْصَةً، يَعْنِيْ فِي السَّفَرِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

رَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّهَا كَانَتْ تَمَارِدُ (١٠ رَوَاهُ كَانَتْ تَصُوْمُ فِي السَّفَرِ فِي الحُرِّ فَقُلْتُ: مَا حَمَلَهَا عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ تُبَارِدُ (١٠ رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ. الطَّحَاوِيّ.

٢٤٩٣ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيَالِيَّةِ: «مَنْ كَانَ لَهُ حَمُوْلَةً ('') تَأْوِيْ إِلَى شِبْعٍ فَلْيَصُمْ رِمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

<sup>(</sup>١) قوله: تبادر: قال الطحاوي: فهذه عائشة كانت ترى المبادرة لصوم رمضان في السفر أفضل من تأخير ذلك إلى الحضر. (٢) قوله: حمولة إلنخ: أي كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار وغيرهما، أي مركب يوصله إلى الممنزل في حال الشبع والرفاهية، ولم يلحقه في سفر جهد ومشقة، والأمر فيه محمول على الندب، وإلا فالإفطار جائز في السفر، وإن =

#### 1.0

#### بَابُ الْقَضَاءِ

وَقَوْلِ اللّهِ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ وقوله: ﴿ فَمَن كَانَ اللّهِ عَزَقِجَلَ مِنكُم شَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ '' مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَىٰ مِنكُم شَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ '' مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَىٰ

٢٤٩٤ - وَعَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُوْمُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا.

وَقَالَ: لَمْ يَدْكُرْ اللّهُ الْإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ: ﴿فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ ۗ وَوَصَلَهُ سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ مِنْ طَرِيْقِ يُؤْنُسَ عَنِ الْحُسَنِ، وَمِنْ طَرِيْقِ الْحَارِثِ الْعُكْلِي.

٢٤٩٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكَ ﴿ اللَّهِ يَكِلُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِهِ \* . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٤٩٦ - وَعَنْ مُعَاذَةَ الْعَدُويَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ: مَا بَالَ الْحَاثِضِ تَقْضِيْ الصَّوْمَ

لم يلحقه مشقة. قاله في «اللمعات». وقال في «المرقاة»: الأمر فيه محمول على الندب والحث على الأولى،
 والأفضل للنصوص الدالة على جوز الإفطار في السفر مطلقاً.

<sup>(</sup>١) قوله: فعدة إلخ: عموم قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ ﴿ (البقرة: ١٨٤) يقتضي أن تأخير القضاء ليس بمقيَّد إلى جيء رمضان آخر، وتأخير عائشة إنها كان؛ لأنه علا كان يستمتع بها، وكان في شعبان يشتغل بالصوم، فتشتغل هي بالقضاء، وفي غير رمضان تتفرغ لخدمته. قاله في «الجوهر النقي». وقال في «الهداية»: وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه؛ لإطلاق النص، لكن المستحب المتابعة مسارعة إلى إسقاط الواجب، وإن أخّره حتى دخل رمضان آخر صام الثاني؛ لأنه في وقته وقضى الأول بعده؛ لأنه وقت القضاء ولا فدية عليه انتهى. وفي حديث الفدية إبراهيم بن نافع، قال أبو حاتم الرازي: كان يكذب، وفيه أيضًا من اتُهم بالوضع، هكذا في «فتح القدير».

<sup>(</sup>٣) قوله: إلا بإذنه: أي لا تصوم المرأة نفلًا إلا بإذن الزوج إلا عند عمد الضرر به، وأطلق النفل، فشمل ما أصله نفل لكن وجب بعارض، ولذا قال في "البحر" عن "القنية": للزوج أن يمنع زوجته عن كل ما كان الإيجاب من جهتها، كالتطوُّع والنذر واليمين، دون ما كان من جهته تعالى، كقضاء رمضان. "الدر المختار" و"رد المحتار" ملتقط منهما.

وَلَا تَقْضِيْ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ عَاثِشَةَ: كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ فَنُوُّمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢٤٩٧ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَالَةٍ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْن». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: وَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي «الْجُوْهَرُ النَّقِيُّ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ.

ورَوَى عَبْدُ الرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفِهِ فِي «كِتَابِ الوَّصَايَا» عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُوْمُ أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ.

رَّ مَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ هُمْ قَالَ: لَا يُصَلِّيْ أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ، وَلَكِيْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّ مِنْ " حِنْطَةٍ. رَوَاهُ النَسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ.

وَقَالَ فِي «الْجُوْهُرِ النَّقِيِّ»: هَذَا سَنَدُ صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، خَلَا ابْنَ عَبْدِ الأَّعْلَى، فَإِنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَذَكَرَ فِي «الْبِنَايَةِ» نَحْوَهُ وَفِيْهِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، وَرَوَى أَبُوْ بَالْمَعْلَى، فَإِنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَذَكَرَ فِي «الْبِنَايَةِ» نَحْوَهُ وَفِيْهِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، وَرَوَى أَبُو بَكُمْ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَالُ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ لِمِسْكِيْنٍ.

<sup>(</sup>١) قوله: لم أسمع إلخ: هذا مما يُؤيِّد النَّسخ، وإنه الأمر الذي استقر عليه الشرع آخر. قاله في "فتح القدير".

<sup>(</sup>٢) قوله: لا يصلي أحد إلخ: في هذا الحديث دليل على أن الإطعام، كما في أيام الصيام الفائتة كذا في صلاة كل يوم.

<sup>(</sup>٣) قوله: مد من حنطة: هكذا في «الجوهر النقي».

٢٥٠٠ - وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: لَا يَقْضِيْ ذَلِكَ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾. ذَكَرَهُ فِي ﴿ الْجُوْهَرِ التَّقِيِّ ﴾. ذَكَرَهُ فِي ﴿ الْجُوْهَرِ التَّقِيِّ ﴾.

بَابُ صِيَامِ التَّطَوُّعِ

وَقُولِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهُ ﴾

٢٥٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يَصُوْمُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرِ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرِ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ(') كُلِّهِ، وَكَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيْلًا. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٥٠٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن شَقِيْق ﴿ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبَى ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حَتّى يَصُوْمَ مِنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيْلِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَحَدِيْثُ السّرر مَضَى فِي بَابِ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ.

٢٥٠٣ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ﴿ الْفَضْلُ الصِّيامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةً" اللَّيْلِ». رَوَاهُ مُسْلِمً.

<sup>(</sup>١) قوله: كان يصوم شعبان كله: قال في «فتح القدير»: ومن صام شعبان ووصله برمضان، فحسن انتهي. والمرغوبات من الصيام أنواع، أولها: صوم المحرم. والثاني: صوم رجب. والثالث: صوم شعبان وصوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرَّم عند عامة العلماء والصحابة ﴿ كذا في «الظهيرية». قاله في «العالمكيرية». فإن قلت: ما وجه تخصيصه بشعبان بكثرة الصوم؟ قلت: لكون أعمال العباد ترفع فيه، ففي «النسائي» من حديث أسامة. قلت: يا رسول الله! أراك لا تصوم من شهر من الشهر ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر ترجع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قاله العلامة العيني في «عمدة القاري».

<sup>(</sup>٢) قوله: صلاة الليل: أقول: هي أفضل من صلاة النهار، كما في «الجوهرة» و«نور الإيضاح»، وقد صرَّحت الآيات والأحاديث بفضلها والحث عليها. قال في «البحر»: فمنها ما في صحيح مسلم مرفوعًا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قاله في «رد المحتار».

٢٥٠٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَيَّالِيَّ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى عَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيُوْمَ يَوْمَ عَاشُوْرًاءَ (١) وَهَذَا الشَّهْر، يَعْنِيْ شَهْرَ رَمَضَانَ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٥٠٥ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَوَجَدَ الْيَهُوْدَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

٢٥٠٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، وَيَحُثُنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢٥٠٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي صَوْمٍ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ: "صُوْمُوْهُ وَصُوْمُوْا `` قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا، وَلَا تَتَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٢٥٠٨ - وَعَنْ أُمِّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ ﴿ أَنْ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صِيَامِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ

<sup>(</sup>١) قوله: يوم عاشوراء: وقال الشيخ ابن الهمام: يستحب صوم يوم عاشوراء ما لم يظن إلحاقه بالواجب. كذا في «المرقاة». واختلفوا في حكمه أول الإسلام، فقال أبو حنيفة: كان واجبا فلها نزل صوم رمضان صار مستحبًّا. قاله في «عمدة القاري».

<sup>(</sup>r) قوله: صوموا قبله إلخ: وقال الشيخ ابن الهمام: يستحب صوم يوم عاشوراء، ويستحب أن يصوم قبله يومًا، أو بعده يومًا، فإن أفرده فهو مكروه للتشبه باليهود. وروى أحمد خبر «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يومًا، فإن أوبعده يومًا». وظاهره أن الواو بمعنى «أو»؛ لدلالة هذا الحديث عليه، ولأن المخالفة تحصل بأحدهما. وأخذ الشافعي بظاهر حديث أحمد، فيجمعون بين الثلاثة، أخذتُه من «المرقاة».

إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَيْنٍ وَهُوْ وَاقِفُ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَه (١). مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٥٠٩ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.
 رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٥١٠ - وَعَنْ حَفْصَةَ ﴿ قَالَتْ: أَرْبَعُ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ يَيَلَالَهُ صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ وَالْعَشْرَ ('' وَتَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٢٥١١ - وَعَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ تِسْعَةً مِنْ ذِيْ الْحُجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ اثْنَيْنِ (") وَخَمَيْس. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ خَوْهُ.

٢٥١٢ - وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَة ﴿ أَنَّ رَجُلًا أَنَى النَّبِيَّ عَيَلِيُلَا اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَمَرُ اللهِ عَمرُ اللهِ اللهِ عَمرُ اللهِ اللهِ عَمرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمرُ عَلَيْهِ اللهِ عَمرُ اللهِ اللهِ عَمرُ اللهِ اللهِ اللهِ عَمرُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) قوله: فشربه: وقال الشيخ ابن الهمام: صوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب، وللحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب تركه. وقيل: يكره، وهي كراهة تنزيه؛ لأنه لإخلاله بالأهم في ذلك الوقت. كذا في «المرقاة».

 <sup>(</sup>٢) قوله: والعشرة: وفي «العالمگيرية»: ويستحب صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة. كذا في «السراج الوهاج».
 (٣) قوله: اثنين إلخ: وقال في «رد المحتار»: ومن المندوب صوم الاثنين والخميس.

<sup>(؛)</sup> قوله: لا صام ولا أفطر: وقال الشيخ ابن الهمام: يكره صوم الدهر؛ لأنه يضعفه أو يصير طبعًا له، ومبني العبادة على نخالفة العادة. كذا في «المرقاة».

قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي طُوْقْتُ ذَلِكَ. ثُمَّ قَالَ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْهِ: «ثَلَاثُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةً أَحْتَسِبُ عَلَى اللّهِ أَنْ يُحَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللّهِ أَنْ يُحَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

٢٥١٣ - وَعَنْ أَبِيْ ذَرِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا أَبَا ذَرِّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ وأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَخَمْسَ عَشَرَةً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ.

٢٥١٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ هُ قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ عَلْدَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِوَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِحَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِوَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِوَوْدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَاقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ». قُلْتُ: إِنِّ أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «صُمْ كُلُّ شَهْرٍ فَكُلْ شَهْرٍ». قُلْتَ أَنْ إِنْ كُلُ شَهْرٍ فَلَا اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتَّرْمِذِيِّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ».(''

٢٥١٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُفْطِرُ أَيَّامَ الْبِيْضِ فِي حَضَرِ وَلَا سَفَرٍ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

٢٥١٠ - وَعَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ ﴿ قَالَ: سُثِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ الاِثْنَيْنِ، فَقَالَ: «فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ أُنْزِلَ عَلَيًّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

 <sup>(</sup>١) قوله: ثلاث إلخ: وفي «كنز الدقائق»: لا يختم في أقل من ثلاثة أيام ولا يزيد على أربعين يومًا. قاله في «العرف الشذي».

٢٥١٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَييْسَ. رَوَاهُ
 التَّرْمِذِيُّ والنَّسَائِقُ.

٢٥١٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْإَعْمَالُ يَوْمَ الْإَعْمَالُ يَوْمَ الْإَنْدَيْنِ وَالْحَدِيثِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٢٥١٩ - وَعَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَلِكُ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسَ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ تَصُوْمُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ يَغْفِرُ اللَّهُ اللهِ، إِنَّكَ تَصُوْمُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ يَغْفِرُ اللَّهُ فِيهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مُهْتَجِرَيْنِ يَقُوْلُ دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا». رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ مَاجَه.

٬٥٢٠ - وَعَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ﴿ أَنَّهُ حَدَّقَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ ( ) سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢٥٢١ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ: قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّنَ أَنَ نَذَرْتُ أَنْ أَصُوْمَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْر، وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

 <sup>(</sup>٠) قوله: ثم اتبعه إلخ: وفي «العالمگيرية» ويكره صوم ستة من شوال عند أبي حنيفة ﷺ، متفرقًا كان أو متنابعًا، وعن أبي يوسف كراهته متنابعًا لا متفرقًا، لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسًا، هكذا في «البحر الرائق»، والأصح إنه لا بأس به. كذا في «محيط السرخسي».

<sup>(</sup>٢) قوله: إني نُذرت إلخ: ولو نُذر صوم الأيام المنهية أو صوم هذه السنة صح مطلقًا على المختار، وفرّقوا بين النذر، والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية ونفس النذر طاعة فصح، ولكنه أفطر الأيام المنهية وجوبًا تحاميًا عن المعصية، وقضاها إسقاطًا للواجب، ويدل عليه هذا الحديث، والمعنى: أنه يمكن قضاءه، فيخرج به عن عهدة الأمر والنهي. «الدر المختار» و«رد المحتار» ملتقط منهما.

٢٥٢٢ - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: «أَيَّامُ النَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

مَّ ٢٥٢٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدِ ﴿ قَالَ: قَلَّمَا ('' رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ يَوْمَ الحُّمُعَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ مِثْلَهُ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيْثُ حَسَنُ عَرِيْبُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ حَزَمٍ.

٢٥٢٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ هُمَا قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَيَالِيَّةٍ مُفْطِرًا يَوْمَ الجُمُعَةِ قَطً. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَفِيْ رِوَايَة لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ هُمَا مِثْلَهُ.

٢٥٢٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «مَنْ صَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ عَشَرَةً أَيَّامٍ عَدَدَهُنَّ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، (غَرَّاءَ زَهْرَاءَ)، لَا تُشَاكِلُهُنَّ أَيَّامُ اللهُ تَعَالَى لَهُ عَشَرَةً أَيَّامٍ عَدَدَهُنَّ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، (غَرَّاءَ زَهْرَاءَ)، لَا تُشَاكِلُهُنَّ أَيَّامُ الدُّنْيَا». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ»، وَقَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحْدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَمَنْ يُفْتَدَى بِهِ نَهَى عَنْ صِيَامٍ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وصِيَامُهُ حَسَنُ، وَقَدْ رَأَيْهُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ، وَأَرَاهُ كَانَ يَتَحَرَّاهُ.

٢٥٢٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: لَا تَخْتَصُّوا (٢٠ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢٥٢٧ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ( أَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي

<sup>(</sup>١) قوله: قلما إلخ: وفي «العالمكبرية»: وصوم يوم الجمعة بإنفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس. كذا في «البحر الرائق» انتهى. وفي «العرف الشذي»: يستحب صوم يوم الجمعة كما في «الدر المختار»، إلا أن المحشيين ردوا في الاستحباب، وعندي إن كان يتوهم فساد الاعتقاد فلا يصوم، وإلا فيستحب، وهكذا يجمع في الروايات الفقهية والحديثية.

 <sup>(</sup>٢) قوله: لا تختصوا إلخ: وفي أحكامات الأشباه ويكره إفراد ليلته بالقيام.

سَبِيْلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا". مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

٢٥٢٨ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتَغَاءَ وَجْهِ اللهِ بَعَدَهُ اللهُ مِنْ جَهَنَّمَ، كَبُعْدِ غُرَابٍ طَائِرٍ وَهُوْ فَرخٌ حَتَّى مَاتَ هَرَمًا». رَوَاهُ أَحْمَد وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» عَنْ سَلَمَةً (١) بْنِ قَيْصَر.

٢٥٢٩ - وَعَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ.

٢٥٣٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ عَنِ أُخْتِهِ الصَّمَّاءَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُوْمُوالاً' يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عِنْبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُصَّه. رَوَاهُ أَحْمَد وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه والدَّارِيُّ.

٢٥٣١ - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكَالَةٍ: «الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ». رَوَاهُ أَحْمَد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثُ مُرْسَلُ.

٢٥٣٢ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةً، وَزَكَاةُ الْجُسَدِ الصَّوْمُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

<sup>(</sup>١) قوله: سلمة بن قيصر: أن ما وقع في نُسَخ «المشكاة»: «سلمة بن قيس» غلط، والصواب: «سلمة بن قيصر». قاله في «المرقاة».

 <sup>(</sup>٢) قوله: لا تصوموا إلخ: والنهي فيه للتنزيه عند الجمهور. قاله الطيبي. وقال في «الدر المختار»: والمكروه تنزيها
 كعاشوراء وحده وسبت وحده.

بَابُ

قَالَ اللهُ عَزَّفِجَلَّ: ﴿ وَلَا تُبْطِلُواْ '' أَعْمَالَكُمْ ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً اللهُ عَزَّفِجَلَ ٱبْتَدَعُوهَا '' مَا كَتَبْنَلهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضُوَانِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ مِعَايَتِهَا ﴾ حَقَّ رِعَايَتِهَا ﴾

رَحَيْنَ عَامِشَةَ ﴿ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُ عَلَيْكِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: ﴿ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ۗ فَقُلْنَا: لَا قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ فَقُلْنَا: يَا رَسُولً عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ ﴾ فَمُ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولً اللَّهِ، أُهْدِيَ لَنَا حَيْسُ، فَقَالَ: ﴿ أَرِينِيْهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ﴾، فَأَكَلَ ﴿ ). رَوَاهُ مُسْلِمُ.

وَقَالَ ( الشَّمني: وَزَادَ النَّسَائِيُّ: «وَلَكِنْ أَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»، وَصَحَّحَ عَبْدُ الْحُقِّ هَذِهِ الرِّيَادَةُ.

(c) قوله: وقال الشمني إلخ: كذا في «المرقاة» و «البناية».

<sup>(</sup>١) قوله: ولا تبطلوا إلخ: قال بعضهم: أما القضاء فليس في شيء من طُرُق حديث أبي جحيفة، إلا أن الأصل عمده، وقد أقرّه الشارع ولو كان القضاء ثبت في غبره من الأحاديث ونذكرها الآن، وقوله: فليس في شيء من طرق حديث أبي جحيفة، ولا يستلزم عدم ذكره القضاء في طُرُق هذا الحديث، نفي وجوب القضاء؛ لأن الذي يشرع في عبادة يجب عليه أن يأتي بها وإلا يكون مبطلًا لعمله، وقد قال تعلى: ﴿ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَلُكُمْ ﴿ وَهُ (محمد: ٣٣). قاله في العمدة القاري».

توله: ورهبانية الآية: سيقت في معرض ذمّهم على عدم رعاية ما التزموه من القرب الذي لم يكتب عليهم، والقدر
 المؤدّى عمل كذلك، فوجب صيانته عن الإبطال. قاله في «المرقاة».

<sup>(</sup>r) قوله: فإني إذا صائم: يدل على جواز نية النفل في النهار. قاله في «المرقاة»، وكذا في «الدر المختار».

<sup>(</sup>٤) قوله: فأكل: قال في «العرف الشذي»: وأما مسألة الإفطار ففي ظاهر الرواية جواز إفطاره بالعذر، والضيافة عذر للضيف والمضيف، وفي «الكنز» في رواية عن أبي حنيفة يجوز الإفطار بلا عذر أيضًا، وكذلك في «منتقى الحاكم الشهيد»: والجمع بين الروايتين أن الإفطار بلا عذر جائز، ولكنه غير مرضي انتهى. واعتقادي أن رواية المنتقى أوجه. قاله في «فتح القدير». وفي «الدر المختار»: ولا يفطر الشارع في نفل بلا عذر في رواية، وهي الصحيحة، وفي أخرى يحل بشرط أن يكون من نيته القضاء، واختارها الكيال وتاج الشريعة وصدرها في «الوقاية» وشرحها.

٢٥٣١ - وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامُ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَالِيَّةٍ، فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ، وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ، فَعُرِضَ لَنَا طَعَامُ اشْتَهَيْنَاهُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ؟ قَالَ: «اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ». رَوَاهُ (التِّرْمِذِيُّ.

(۱) قوله: رواه الترمذي إلخ: وقال الشيخ ابن الهمام: وأعلّه الترمذي بأن الزهري لم يسمع من عروة، وأعلّه البخاري بأنه لا يعرف لزميله سياع من عروة، قلنا: قول البخاري مبني على اشتراط العلم بذلك، والمحتار الاكتفاء بالعلم بالمعاصرة على ما مر غير مرَّة، ولو سلم إعلاله وإعلال الترمذي فهو قاصر على هذا الطريق، فإنيا يلزم لو لم يكن له طريق آخر، لكن قد رواه ابن حبان في صحيحه من غيرها عن جرير بن حازم عن يجيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، الحديث ورواه ابن أبي شيبة من طريق آخر غيرهما عن خصيف عن سعيد بن جبير أن عائشة وحفصة، الحديث. ورواه الطبراني في معجمه من حديث خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أن عائشة وحفصة.

ورواه البزار من طريق غيرها عن حماد بن الوليد عن عبيد الله بن عمر الله عن نافع عن ابن عمر، الحديث، وأخرجه الطبراني من غير الكل في الوسط حدثنا موسى ابن هارون، حدثنا محمد بن مهران الجهال، قال: ذكره محمد بن أبي سلمة المكي عن محمد بن عمرويه عن أم سلمة عن أبي هريرة، الحديث. فقد ثبت هذا الحديث ثبوتًا لا مردً له لو كان كل طريق من هذه ضعيفًا لتعددها وكثرة مجيئها وثبت في ضمن ذلك أن ذلك المجهول في قول الزهري فيها أسند الترمذي إليه عن بعض من سأل عائشة الله عن هذا الحديث ثقة أخبر بالواقع، فكيف وبعض طرقه مما يحتج به النعد.

وقال العلامة العيني في «عمدة القاري» فإن قلت: قال الترمذي: رواه مالك بن أنس ومعمر، وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة الله من الله وقال النسائي في سننه بعد أن رواه: هذا خطأ. وقال أبو عمر في «التمهيد» بعد ذكره لهذا الحديث: مدار حديث صالح بن كيسان ويحيى بن سعيد على يحيى بن أيوب وهو صالح، وإساعيل بن إبراهيم متروك الحديث.

قلت: وقد وصله آخرون وإذا دارا لحديث بين الانقطاع والاتصال، فطريق الاتصال أولى، وهو قول الأكثرين وذلك؛ لأن طريق الانقطاع ساكت عن الراوي، وحاله أصلًا، وفي طريق الاتصال بيان له ولا معارضة بين الساكت والناطق، ولئن سلمنا أنه روي مرسلًا أنه أصح، وقد وافقه حديث متصل، وهو حديث عائشة بنت طلحة رواه الطحاوي، وقول النسائي هذا خطأ دعوى بلا إقامة برهان؛ لأن كونه مرسلا على زعمهم لا يستلزم

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وِالنَّسَائِيُّ عَنْ زميل مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ: وَبِهَذَا نَأْخُدُ مَنْ صَامَ تَطَوُّعًا، ثُمَّ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ، وَهُوْ قَوْلُ أَيْ حَنِيْفَةَ هُ وَالْعَامَّةُ قَبْلَنَا. (') وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَقَيْدٍ فَوْلُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى اللْمُعْمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْ

٢٥٣٥ - وَعَنِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْ عَنْ مَا لِللهِ عَلَيْكُ فَلْتُ لَهُ: بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ هُ رَوْج النَّبِيِّ عَلَيْكُ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا سُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولُ اللهِ، إِنَّا قَدْ خَبَأْنَا لَكَ حَيْسًا، فَقَالَ: «أَمَّا إِنِّي كُنْتُ أُرِيْدُ الصَّوْمَ وَلَكِنْ قَرِّبِيْهِ سَأَصُوْمُ يَوْمًا مَكَانَ ذَلِكَ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْعَرْفِ الشَّذِي»: وَالسَّنَدُ صَحِيْحُ غَايَةَ الصِحَّةِ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيْقِ الطَّحَاوِيِّ، وَفِيْ كِتَابِهِ الْمُعَرَّفَةِ أَيْضًا، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي «الْكُبْرَى» والدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ.

= كونه خطأ، وقول أبي عمر فيه وهمان: أحدهما: أن قوله: «مدار حديث يحيى ابن سعيد على يحيى بن أيوب» غفلة منه، فإنه هو بعد هذا بأسطر رواه من رواية أبي خالد الاصم عن يحيى بن سعيد وغيره عن الزهري عن عروه عن عائشة. والثاني: أن قوله: «وإساعيل بن إبراهيم متروك الحديث» قد انقلب عليه هذا الاسم، فظن إساعيل بن إبراهيم هو ابن حبيبة. قال فيه أبو حاتم: متروك الحديث، وليس هو الراوي لهذا الحديث، وهذا إساعيل بن عقبة احتج به البخاري، ووثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: وأحسن حديث في الباب حديث ابن الهاد عن زميل عن عروة، وحديث جرير بن حازم عن يحيى بن سعيد عن عمرة. أما حديث أم هانئ فقال التمدي في إسناده مقال. وقال العلامة العيني: فيه اضطراب متنا وسندا، وقال الذهبي في «مختصر سُنَن البيهقي»:

(١) قوله: قبلناً: وروي وجوب القضاء عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس وجابر بن عبد الله، وعائشة وأم سلمة هم، وهو قول الحسن البصري، وسعيد بن جبير في قول، وأبي حنيفة ومالك وأبي يوسف ومحمده. قاله في «عمدة القاري».

٢٥٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكِيَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ وَهُمَا صَائِمَتَانِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَجَعَ وَهُمَا يَأْكُلانِ، فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ تَكُونَا صَائِمَتَيْنِ؟ ﴾ قَالَتَا: بَلَى، وَلَكِنْ أُهْدِيَ لَتَا هَذَا الطَّعَامُ فَأَعْجَبَنَا، فَأَكُلْنَا مِنْهُ، فَقَالَ: ﴿ صُوْمَا يَوْمًا مَكَانَهُ ﴾ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

فِيْهِ خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ وخُصَيْفٌ، قَالَ الله الْقَطَّانُ: خَطَّابٌ ثِقَةٌ، قَالَهُ ابْنُ مَعِيْنِ وَأَبُوْ زُرْعَةَ. وَقَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَيَحْيَى بْنُ مَعِيْنِ وَأَبُوْ زُرْعَةَ وَالْعِجْلِيُّ: خُصَيْفٌ ثِقَةٌ، عَنِ ابْنِ مَعِيْنِ: صَالِحٌ، وَعَنْهُ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

٢٥٣٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ أَنَّهُ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَعَطِشَ عَطَشًا شَدِيْدًا فَأَفْطَرَ، فَسَأَلَ عِدَةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرُوهُ أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةً.

وَقَالَ صَاحِبُ «الْجُوْهَرِ النَّقِيِّ»: هَذَا سَنَدُّ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ مَا خَلَا التَّيْعِيَّ، فَإِنَّهُ أَخْرَجَ لَهُ أَصْحَابُ الْأَرْبَعَةِ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ سُفْيَانَ والدَّارَقُطْنيْ، وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ نَحْوَهُ.

٢٥٣٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ أَنَّهُ أَخْبَرَ أَصْحَابَهُ أَنَّهُ صَائِمٌ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالُوا: أَوْ لَمْ تَكُ صَائِمًا؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّيْ مَرَّتْ بِيْ جَارِيَةٌ لِيْ، فَأَعْجَبَتْنِيْ فَأَصَبْتُهَا وَكَانَتْ حَسَنَةً هَمَمْتُ بِهَا وَأَنَا قَاضِيْهَا يَوْمًا آخَرَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

٢٥٣٩ - وَعَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: صَنَعَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ طَعَامًا فَدَعَا النَّبِيِّ عَيَّا اللهِ عَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) قوله: قال ابن القطان إلخ: كذا في «عمدة القاري».

 <sup>(</sup>٦) قوله: كل إلخ: وقال في «الدر المختار»: والضيافة عذر للضيف والمضيف إن كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتأذى بترك الإفطار فيفطر، وإلا لا، هو الصحيح من المذهب.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُحَارِيِّ عَنْ أَنْسٍ ﴿ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى أُمِّ سُلَيْمٍ، فَأَتَتْهُ بِتَمَر وَسَمَنٍ، فَقَالَ: «أَعِيْدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ وَتَمْرَكُمْ فِي وِعَاثِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ »، ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوْبَةِ فَدَعَا لِأُمِّ سُلَيْمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ : "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوْ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ: قَالَ: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِلَى طَعَامٍ وَهُوْ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ».

٢٥٤٠ - وَعَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَا وَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ، فَقَالَ لَهَا: «كُلِيْ» فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلائِكَةَ حَتَّى يَفْرُغُواً». رَوَاهُ أَحْمَد وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه والدَّارِئِيُّ.

٢٥٤١ - وَعَنْ بُرَيْدَةً ﴿ قَالَ: دَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوْ يَتَغَدَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوْ يَتَغَدَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمُولُ اللهِ ﷺ وَمُولُ اللهِ ﷺ وَمُولُ اللهِ ﷺ وَمُولُ اللهِ ﷺ وَمَالُهُ لَا أَكُلُ وِزْقَنَا وَفَضُلَ رِزْقُ بِلَالٍ فِي الْجُنَّةِ، أَشَعَرْتَ يَا بِلَالُ، إِنَّ الصَّائِمَ يُسَبِّحُ عِظَامُهُ وَيَسْتَغْفَرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ مَا أَكُلَ عِنْدَهُ ﴿ رَوَاهُ الْبَيْهَةِ فِي فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

# بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

وَقَوْلِ اللهِ عَزَوَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَا آَدُرَنْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ وَمَا آَدُرَنْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۞ اللهِ عَزَوَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَكُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنزَلُ ٱلْمَلَىمِكَةُ وَٱلرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞﴾ فيها بإذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَمُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞﴾ ٢٥٤٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ هِما قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ:

«هِيَ فِي كُلِّ (') رَمَضَانَ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

وَرَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ مَرْفُوعًا، وَقَالَ: رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ. ٢٥٤٣ - وَعَنْ أَنْسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ قَالَ: «مَنْ صَلَّى مِنْ أَوِّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ فِي جَمَاعَةٍ فَقَدْ أَخَذَ بِحَطٍّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ». رَوَاهُ الْخُطِيْبُ.

٢٥١٤ - وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ والْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ حَقَّى يَنْقَضِيَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَقَدْ أَصَابَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِحَظِّ وَافِرٍ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ «شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

٥٥٥٥ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةِ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي جَمَاعَةٍ فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ ﴿ مَرْفُوعًا.

٢٥٤٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنِّيْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي رَمَضَانَ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ فَرُفِعَتْ». رَوَاهُ مَالِك والشَّافِعِيُّ وَأَبُوْ عُوْانَةَ.

<sup>(</sup>١) قوله: في كل رمضان: ففي هذا الحديث أنها في كل رمضان، فقال قوم هذا دليل على أنها قد تكون في أوله، وفي وسطه كها قد تكون في آخره. قاله في «شرح معاني الآثار». وقال ابن الملك: أي ليست مختصة بالعشر الأواخر، بل كل ليلة من رمضان، يمكن أن يكون ليلة القدر انتهى. وقال في «الدر المختار»: وليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقًا، إلا أنها تتقدم وتتأخر خلاف لهما وثمرته فيمن قال بعد ليلة منه: أنت حرِّ أو أنت طالق ليلة القدر، فعنده لا يقع حتى ينسلخ شهر رمضان الآي لجواز كونها في الأولى، وفي الآي في الأخيرة، وقالا: إذا مضى مثل تلك الليلة في الآي، ولا خلاف أنه لو قال قبل دخول رمضان وقع بمضيه.

قال في «المحيط»: والفتوى على قول الإمام، لكن قيَّده بكون الحالف فقيها يعرف الاختلاف، وإلا فهي ليلة السابع والعشرين انتهى. وأجاب أبو حنيفة عن الأدلة المقيَّدة لكونها في العشر الأواخر بأن المراد في ذلك رمضان الذي كان ﷺ التمسها فيه، والسياقات تدل عليه لمن تأمل طُرُق الأحاديث وألفاظها، كقوله: إن الذي تطلب أمامك وإنها كان يطلب ليلة القدر من تلك السنة، وغير ذلك عما يطلع عليه الاستقراء. قاله في «المرقاة».

٢٥٤٧ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: مَنْ يَقُمْ الْحُولَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. رَوَاهُ مُسْاعً ،
 وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ التَّرْمِذِيُّ والنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي «اللَّقُورُد» وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الْإِيْمَانِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي «اللَّقُورُد»
 «الْأَقْرَادِ» وَابْنُ حِبَّانَ نَحُوهُ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلطَّحَاوِيِّ عَنْهُ: قَالَ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ رَسُول اللهِ ﷺ: «إِنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَثِذٍ لَا شُعَاعَ لَهَا».

٢٥٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةِ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهُدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهُدُ فِي غَيْرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ.

٢٥٤٩ - وَعَنْهَا ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكِيَّ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْكُهُ، وَأَيْكِيَّ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِثْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلُهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ مُتَّفَقً عَلَيْهِ.

٢٥٥٠ - وَعَنْ عَاثِشَةَ ﴿ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلِ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ

(١) قوله: من يقم الحول إلخ: وفي «رد المحتار» وذكر في «البحر» عن «الخانية»: أن المشهور عن الإمام أنها تدور أي في السنة كلها قد تكون في رمضان، وقد تكون في غيره. قلت: ويؤيده ما ذكره سلطان العارفين سبدي محيي الدين ابن العربي في «فتوحاته المكية» بقوله: واختلف الناس في ليلة القدر، أعني في زمانها، فمنهم من قال: هي في السنة كلها تدور، به أقول؛ فإني رأيتها في شعبان، وفي شهر ربيع، وفي شهر رمضان، وأكثر ما رأيتها في شهر رمضان، وفي العشر المختلف المعتمد المتحدر في الوتر منها. فأنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشهر انتهى.

وقال في «المسوى»: قال المحلي: قال المزني وابن خزيمة أنها تتنقل كل سنة ليلة جمعًا بين الأخبار. قال النووي في «روضة»: وهو قوي ومذهب الشافعي أنها لا يلزم ليلة بعينها. وفي «المنهاج»: ميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي والثالث والعشرين. وفي «العالمگيرية»: اعلم أن ليلة القدر يستحب طلبها وعن أبي حنيفة أنها في رمضان لا يدري أية ليلة هي، وقد تتقدم وتتأخر، وعندهما كذلك إلا أنها متعينة لا تتقدم ولا تتأخر انتهى. وفي «قاضيخان»: المشهور عن أبي حنيفة: أنها تدور في السنة كلها، وقد تكون في رمضان، وقد تكون في غيره وصح ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم. قاله في «عمدة القاري».

الْقَدْرِ مَا أَقُوْلُ فِيْهَا؟ قَالَ: «قُوْلِيْ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوْ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ». رَوَاهُ أَحْمَد وَابْنُ مَاجَه وَالتَّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ.

٥٥٥ - وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا اللهِ عَرَيْكُ فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ اللهَ عَرَقِبَلَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدِهِمْ يَعْنِيْ يَوْمُ فِطْرِهِمْ بَاهَى بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ، فَلَ: يَا مَلَائِكَتِيْ، مَا جَزَاءُ أَجِيْرٍ وَفَى عَيدِهِمْ يَعْنِيْ يَوْمَ فِطْرِهِمْ بَاهَى بِهِمْ مَلَائِكَتَهُ، فَلَ: يَا مَلَائِكَتِيْ، مَا جَزَاءُ أَجِيْرٍ وَفَى عَملَهُ وَاللهِ عَنْهُ وَاللهِ قَضُوا فَرِيْضَتِيْ عَملَهُ وَقَالُوا: رَبَّنَا، جَزَاءُ أَنْ يُوفَى أَجْرُهُ قَالَ: مَلَائِكَتِيْ، عَبِيْدِيْ وَإِمَائِيْ قَضُوا فَرِيْضَتِيْ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ خَرَجُوا يَعُجُونَ إِلَى الدُّعَاءِ، وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ وَكَرَمِيْ وَعُلُويْ وَارْتِفَاعِ مَكَافِيْ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، وَبَدَلْتُ سَيِّنَاتِكَ حَسَنَاتٍ، قَالَ: فَيَرْجِعُونَ لَكُمْ، وَبَدَلْتُ سَيِّنَاتِكَ حَسَنَاتٍ، قَالَ: فَيَرْجِعُونَ لَعُمُونَ الْمُعْبِ الْإِيْمَانِ».

## بَابُ الإعْتِكَافِ

وَقَوْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ (١)

٢٥٥٢ - وَعَنْ عَلِيٍّ اللهِ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ وَعَبْدُ الرَّزَاقِ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا، وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَهُ.

٢٥٥٣ - وَعَنْ حُدَيْفَةَ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «كُلُّ مَسْجِدٍ لَهُ مُؤَذِّنُ
 وَإِمَامٌ فَالإعْتِكَافُ فِيْهِ يَصْلُحُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حُدَيْفَة.

<sup>(</sup>۱) قوله: في المساجد: أي في مسجد جماعة، وهو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أولا، وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم، وقال: يصح في كل مسجد وصححه السروجي، لكونه موافقا لإطلاق القرآن، وهو اختيار الطحاوي. قال الخير الرملي: وهو أيسر خصوصا في زماننا، فينبغي أن يعول عليه «الدر المختار» و«رد المحتار» و«عمدة الرعاية» مختصرًا.

٢٥٥١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ '' يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ'' ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْهَا: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكَا أَى مَا أَحْدَثَتْ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَيْ إِسْرَاثِيْلَ، وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدِهِ فِي «التَّمْهِيْدِ» عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَا إِسْرَاثِيْلَ، وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدِهِ فِي «التَّمْهِيْدِ» عَنْهَا. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِا إِنَّهُ النَّاسُ، انْهَوا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسَاجِدِ». الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمْ الزِّينَةَ وَتَبَخْتَرْنَ فِي الْمَسَاجِدِ».

٢٥٥٥ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَيَكَالِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) قوله: كان يعتكف العشر الأواخر: يستفاد منه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف قبيل غروب الشمس، وعليه الأثمة الأربعة وطائفة من أهل العلم؛ لأن المعلوم أنه كان على يعتكف العشر الأواخر ويحث الصحابة عليه، وعده العشر عدد الليالي، فيدخل فيه الليلة الأولى، وإلا لا يتم هذا العدد أصلا، وأيضًا من أعظم ما يطلب بالاعتكاف إدراك ليلة القدر، وهي قد تكون ليلة الحادي والعشرين، كها جاء في حديث أبي داود، فينبغي له أن يكون معتكفًا فيها، لا أن يعتكف بعدها. «بذل المجهود» ملتقط منه. وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. (٢) قوله: حتى توفاه الله إلى عنتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. (٢) قوله: حتى توفاه الله إلى خده المواظبة المقرونة بعدم الترك مرَّةً لها اقترنت بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة كانت دليل السنية، وإلا كانت دليل الوجوب. هذا ما قاله الشيخ ابن الهمام. قال في «عمدة القاري»: وهذه الزيادة تدل على أنه لم ينسخ لقوله: «حتى توفاه الله تعالى» أكد ذلك بقوله: «ثم اعتكف أزواجه من بعده» أي استمر حكمه بعده حتى في حق النساء، ولا هو من الخصائص انتهى. وأما المرآة فتعتكف في مسجد بيتها، أي الأفضل ذلك. ولو اعتكف في مضعد بيتها، وهو أفضل من الجامع في حقها جاز، وهو مكروه، ذكر الكراهة فاضيخان؛ لأن موضع الاعتكاف في حقها الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضل كما في حق الرجل، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل، فكان موضع الاعتكاف مسجد بيتها. «فتح القدير» وهعناية» ملتقط منهما.

٢٥٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَجْوَدُ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِي رَمَضَانَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيْلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيْجِ الْمُرْسَلَةِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٥٥٧ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ: كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ عَشْرًا، فَاعْتَكَفَ '' عِشْرِينَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلتَّرْمِذِيِّ عَنْ أَنْسِ: قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفُ عِشْرِيْنَ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه عَن أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ.

٢٥٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى ` إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوْ فِي الْمَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ ` لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

٢٥٥٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اللهِ عَلَى إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ

 <sup>(</sup>١) قوله: فاعتكف عشرين إلخ: وقيل: يحتمل أنه كان في العام الذي قبله كان مسافرًا، فلم يعتكف. فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. قاله في «عمدة القاري».

<sup>(</sup>٦) قوله: فلم يعتكف إلخ: لعل هذا الحديث تفسير للحديث المتقدم. قال الطيبي دل الحديث على أن النوافل المؤقتة تقضى إذا فاتت كما تقضى الفرائض. والظاهر أن التشبيه لمجرد القضاء بعد الفوت، وإلا فقضاء الفرائض فرض وقضاء النوافل نفل. قاله في «المرقاة» وقال في «الدر المختار» في باب قضاء الفوائت: وقضاء الفرض والواجب والسنة فرض وواجب وسنة انتهى. قلت: وتحقيقه في «رد المحتار» في باب قضاء الفوائت.

<sup>(</sup>٣) قوله: أدنى إلى إلخ: ولا بأس أن يخرج رأسه إلى بعض أهله ليغسله. كذا في «التاتارخانية». قاله في «العالمگيرية». (١) قوله: وكان لا يدخل إلخ: ومن الأعذار الخروج للغائط والبول وأداء الجمعة. فإذا خرج لبول أو غائط لا بأس بأن يدخل بيته يرجع إلى المسجد، كما فرغ من الوضوء ولو مكث في بيته فسد اعتكافه، وإن كان ساعة عند أبي حنيفة هي. كذا في «المحيط». قاله في «العالمگيرية».

وَهُوْ بِالْجُعِرَّانَةِ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْل اللهِ، إِنِّيْ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا فِي الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ، فَكَيْفَ تَرَى؟ قَالَ: «اذْهَبْ، فَاعْتَكِفْ(') يَوْمًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْهُ: قَالَ: لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ حُنَيْنٍ سَأَلَ عُمُرُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ نَذْرِ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافَ يَوْمٍ. الْحُدِيْث.

وَفِيْ رِوَايَة'' لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَعْتَكِفَ يَوْمًا. وَعِنْدَ أَبِيْ دَاوُدَ والنَّسَائِيِّ وَالطَّبرَانِيِّ بِزِيَادَةِ «اعْتَكِفْ وَصُمْ».

وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ وَيَصُوْمَ. وَفِيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُدَيْلٍ. قَالَ ابْنُ مَعِيْنِ: ٣٠ صَالِحٌ. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الشِّقَاتِ.

<sup>(</sup>١) قوله: فاعتكف إلنخ: وقال الطحاوي: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا أوجب على نفسه شيئًا في حال شركه من اعتكاف أو صدقة أو شيء مما يوجبه المسلمون لله، ثم أسلم، إن ذلك واجب عليه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. قلت: أراد بالقوم هؤلاء طاوسًا وقتادة والحسن البصري والشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة الظاهرية، وبه قال ابن حزم. ثم قال الطحاوي: وخالفهم في ذلك آخرون، لا يجب عليه في ذلك شيء. قلت: أراد بالآخرين إبراهيم النخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي في قول، وأحمد في رواية.

واحتجوا في ذلك بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: إنها النذر ما ابتغي به وجه الله رواه الطحاوي عن عبد الله ابن وهب في مسنده، فدل على أن فعل الكافر لم يكن تقرُّبًا إلى الله؛ لأنه حين كان يوجبه يقصد به الذي كان يعبده من دون الله، وذلك معصية. فدخل في قوله ﷺ: لا نذر في معصية الله. وأما حديث عمر شه فالجواب عنه أن الشارع لم يأمره على جهة الإيجاب، وإنها هو على جهة الندب «عمدة القاري» و«المرقاة» ملتقط منهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: في رواية إلخ: كذا في «عقود الجواهر الحنفية». وقال في «العرف الشذي»: قال الشافعية: لا يجب الصوم في الاعتكاف وتمسكوا بحديث «المشكاة» بأن فيه اعتكاف الليالي، ولا صوم في الليالي. أقول: لا يجب الصوم على مختار صاحب البر في اعتكاف النفل، ويقال من جانب الشيخ ابن همام: إن في رواية البخاري لفظ اليوم أيضا.
(٣) قوله: قال ابن معين إلخ: بذل المجهود ملتقط منه.

٢٥٦٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﴿ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ المَرِيْضَ وَهُوْ مُعْتَكِفُ، فَيَمُرُ ( ) كَمَا هُوْ، فَلَا يَعْرُجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

٢٥٦١ - وَعَنْهَا ﴿ قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُوْدَ '' مَرِيْضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمُسْ وَلَا يَخُرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ ''
 جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ '' الْمَرْأَةَ وَلَا يُبَاشِرُهَا، وَلَا يَخُرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ ''
 بَدْ يَهُ

(١) قوله: فيمر كها هو إلنخ: والمذهب عند الحنفية أن المعتكف لا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة؛ لأنه لا ضرورة إلى الخروج؛ لأن عيادة المريض ليست من الفرائض، بل من الفضائل، وصلاة الجنازة ليست بفرض عين، بل فرض كفاية تسقط عنه بقيام الباقين بها، وما روي عن النبي عليه من الرخصة في عيادة المريض وصلاة الجنازة، فقد قال أبو يوسف: ذلك محمول عندنا على الاعتكاف الذي يتطوع به من غير إيجاب، فله أن يخرج متى شاء، ويجوز أن تحمل الرخصة على ما إذا كان خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الإنسان أو للجمعة، ثم عاد مريضا أو صلى على جنازة من غير أن كان خروجه لذلك قصدا. قاله في «بذل المجهود» وكذا في «البحر الرائق». وعند الأثمة الأربعة إذا خرج لقضاء الحاجة واتفق له عيادة المريض والصلاة على الميت، فلم ينحرف عن الطريق، ولم يقف أكثر من قدر الصلاة لم يبطل الاعتكاف وإلا بطل ذكره الطبيى. كذا في «المرقاة».

- (٦) قوله: أن لا يعود إلخ: وفي «العالمكيرية» ولا يُخرج لعيادة المريض. كذا في «البحر الرائق» ولو خرج لجنازة في اعتكاف وكذا لصلاتها هذا كلها في الاعتكاف الواجب أما في النفل فلا بأس بأن يخرج بعذر وغيره في ظاهر الرواية في «التحفة» لا بأس فيه بأن يعود المريض ويشهد الجنازة. كذا في «شرح النقاية» للشيخ أبي المكارم.
- (٣) قوله: ولا يمس إلخ: وبطل بوطء في فرج أنزل أم لا، وبطل بإنزال بقبًلة أو لمس أو تَفْخِيذ ولو لم ينزل لم
   يبطل، وإن حرم الكل لعدم الحرج «الدر المختار» مختصرًا.
- (ع) قوله: ولا اعتكاف إلا بصوم: وقال في «الهداية»: ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ولصحة التطوع فيها روى الحسن عن أبي حنيفة على لظاهر ما روينا وعلي هذه الرواية لا يكون أقل من يوم وفي رواية الأصل، وهو قول محمد على أقله ساعة فيكون من غير صوم؛ لأن مبنى النفل على المساهلة ألا ترى أنه يقع في صلاة النفل مع القدرة على القيام انتهى وقال الشامي في «رد المحتار» قلت: ومقتضى ذلك أن الصوم شرط أيضًا في الاعتكاف المسنون؛ لأنه مقدر بالعشر الأخير حتى لو اعتكفه بلا صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنه، بل يكون نفلا فلا تحصل به إقامة سنة الكفاية ويؤيده قول «الكنز» وسنّ لبث في مسجد بصوم ونية فإنه لا يمكن=

وَلَا اعْتِكَافَ" إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

٢٥٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيْرُهُ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه.

حمله على المنذور لتصريحه بالسنية ولا على التطوع؛ لقوله بعده: «وأقله نفلا ساعة» فتعين حمله على المسنون سُنةٌ مؤكّدة، فيَدُلُّ على اشتراط الصوم فيه.

<sup>(</sup>١) قوله: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع: قال الشمني: شرط الاعتكاف مسجد الجياعة، وهو الذي له مؤذن وإمام، ويصلى فيه الصلوات الخمس أو بعضها بجياعة. وعن أبي حنيفة: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جامع فيه الصلوات الخمس بجياعة، وهو قول أحمد. قال ابن الهمام: وصحَّحه بعض المشايخ، وقال قاضيخان: وفي رواية لا يصح الاعتكاف عنده إلا في الجامع، وهو ظاهر الحديث عن أبي يوسف، ومحمد يصح الاعتكاف في كل مسجد، وهو قول مالك والشافعي. هذا ما قاله علي القاري. وقال في «رد المحتار»: هذا كله لبيان الصحة. قال في «النهر»: وأما أفضل الاعتكاف ففي المسجد الحرام، ثم في مسجده.

# فهرس الكتب والأبواب الواقعة في الجزء الأول من زجاجة المصابيح

| الصفحة   | الكتب والأبواب                             | الصفحة | الكتب والأبواب                             |
|----------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| ١٨٨      | باب تأخير الصلاة وتعجيلها                  | 40     | كتاب الإيبان                               |
| 199      | باب فضائل الصلاة                           |        | باب الكبائر وعلامات النفاق                 |
| 7 + 7    | باب الأذان                                 | ٤١     | باب في الوسوسة                             |
| 717      | باب فضل الأذان وأفضلية الإمامة وإجابة      | ٤٤     | باب الإيهان بالقدر                         |
|          | المؤذناللودن                               | ٥٣     | باب إثبات عذاب القبر                       |
| 719      | باببا                                      | ٥٨     | باب الاعتصام بالكتاب والسنة                |
| 771      | باب المساجد ومواضع الصلاة                  | ٧١     | كتاب العلم                                 |
| 377      | باب السترب                                 |        | بيان منقبة إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان |
| 749      | باب السترة                                 |        | عليه الرحمة والرضوان                       |
| 754      | باب صفة الصلاة                             | ٨٦     | كتاب الطهارة                               |
| 700      | باب ما يقرأ بعد التكبير                    | ٨٦     | باب فضائل الوضوء                           |
| 77.      | باب القراءة في الصلاة                      | 9.     | باب ما يوجب الوضوء                         |
| 3 1.7    | باب الركوع                                 | 1      | باب آداب الخلاء                            |
| <b>7</b> | باب السجود وفضله                           |        | باب السواك                                 |
| 794      | باب التشهد                                 | 114    | باب فرائض الوضوء وسننه وآدابه              |
| 444      | باب الصلاة على النبي ﷺ وفضلها              | 177    | باب الغسل                                  |
| 4.1      | باب الدعاء في التشهد                       | 144    | باب مخالطة الجنب وما يباح له               |
| 4 . 8    | باب الذكر بعد الصلاة                       |        | باب أحكام المياه                           |
| ٣1.      | باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح | 127    | باب تطهير النجاسات                         |
|          | منه                                        | 107    | باب المسح على الخفين                       |
| ***      | باب السهو                                  | 171    | باب التيمم                                 |
| 377      | باب سجود القرآن                            | 177    | باب الغسل المسنون                          |
| ۸۲۲      | باب أوقات النهي                            | 179    | باب الحيض                                  |
| 444      | باب الجهاعة وفضَّلها                       | 148    | باب المستحاضة                              |
| 444      | باب تسوية الصف                             |        | كتاب الصلاة                                |
| 481      | باب الموقف                                 |        | باب المواقيت                               |
|          |                                            |        |                                            |

| الصفحة | الكتب والأبواب                         | الصفحة | الكتب والأبواب                       |
|--------|----------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| 880    | باب صلاة الخسوف                        | 234    | اب الإمامة                           |
| 103    | باب في سجدة الشكر                      | 489    | اب ما على الإمام                     |
| 207    | باب الاستسقاء                          | 401    | اب ما على المأموم من المتابعة وحكم   |
| ٤٥٧    | باب في الرياح                          |        | لسبوق                                |
| ٤٦٠    | كتاب الجنائز                           | 400    | اب من صلى صلاة مرتين                 |
| १५     | باب عيادة المريض وثواب المرض           | 401    | اب السنن وفضائلها                    |
| 277    | تحقيق جواز الخروج في زمن الطاعون في    | 475    | اب صلاة الليل                        |
|        | الكتاب والهامش                         | 41     | باب ما يقول إذا قام الليل            |
| 240    | باب تمني الموت وذكره                   | 277    | باب التحريض على القيام               |
| ٤٧٨    | باب ما يقال عند من حضره الموت          | 277    | باب القصد في العمل                   |
| ٤٨٦    | باب غسل الميت وتكفينه                  | 414    | باب الوتر                            |
| ٤٩٠    | باب المشي بالجنازة والصلاة عليها       | ۳۸۷    | باب القنوت                           |
| 7.0    | باب دفن الميت                          | 491    | باب قيام شهررمضان                    |
| 011    | باب البكاء على الميت                   | 494    | تحقيق تأكيد سنة التراويح في الكتاب   |
| 019    | باب زيارة القبور                       |        | والهامش وقول ابن تيمية فيه في الهامش |
| 04.    | تحقيق إسلام أبويه ﷺ في الهامش والكتاب. | 441    | باب صلاة الضحى                       |
| ٥٢٣    | كتاب الزكاة                            | 499    | باب التطوع                           |
| 077    | باب ما يجب فيه الزكاة                  | ٤٠١    | صلاة التسبيح                         |
| 0 2 2  | باب صدقة الفطر                         | ٤ • ٢  | باب صلاة السفر                       |
| ٥٤٧    | باب من لا تحل له الصدقة                | 8 . 9  | باب الجمعة                           |
| 001    | باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له    | 214    | باب وجوبها                           |
| 007    | باب الإنفاق وكراهية الإمساك            | ٤١٧    | باب التنظيف والتبكير                 |
| ۳۲٥    | باب فضل الصدقة                         | 173    | باب الخطبة والصلاة                   |
| 011    | باب أفضل الصدقة                        | 773    | باب صلاة الخوف                       |
| 010    | باب صدقة المرأة من مال الزوج           | 271    |                                      |
| 770    | باب من لا يعود في الصدقة               |        | باب في الأضحية                       |
|        |                                        | 220    | ياب العتبر ة                         |

| الصفحة | الكتب والأبواب  | الصفحة | الكتب والأبواب      |
|--------|-----------------|--------|---------------------|
| 7.0    | باب القضاء      | 049    | كتاب الصوم          |
| 7.4    | باب صيام التطوع | ٥٨٢    | باب رؤية الهلال     |
|        | باب             |        | باببا               |
| AIT    | باب ليلة القدر  | 097    | <br>باب تنزيه الصوم |
| 175    | باب الاعتكاف    | 7.0    | باب صوره المسافي    |

.

### من منشورات البشري

| ون مقوي                         | ملونة كرتون مقوي     |                               | ملونة مجلدة                              |  |  |
|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--|--|
| السراجي                         | شوح نخبة الفكو       | الصحيح لمسلم (٧ مجلدات)       | الجامع للترمذي ره مجلدات)                |  |  |
| الفوز الكبير                    | التاريخ الإسلامي     | الموطأ للإمام مالك (٣ مجلدات) | الموطأ للإمام محمد (مجلدين)              |  |  |
| تلخيص المفتاح                   | متن الأربعين         | الهداية (٨ مجلدات)            | مشكاة المصابيح (٤ معلدات)                |  |  |
| مبادئ الفلسفة                   | شرح عقود رسم المفتي  | تفسير البيضاوي                | التبيان في علوم القرآن                   |  |  |
| دروس البلاغة                    | متن العقيدة الطحاوية | تفسير الجلالين (٣ مجلدات)     | مسند الإمام الأعظم                       |  |  |
| تعليم المتعلم                   | متن الكافي           | شرح العقائد النسفية           | ديوان الحماسة                            |  |  |
| هداية النحو (مع التمارين)       | المعلقات السبع       | آثار السنن                    | مختصر المعاني (مجلدين)                   |  |  |
| المرقاة                         | هداية الحكمة         | الحسامي                       | البلاغة الواضحة                          |  |  |
| إيساغوجي                        | كافية                | الديوان للمتنبي               | الهدية السعيدية                          |  |  |
| عوامل النحو                     | مبادئ الأصول         | نور الأنوار (مجلدين)          | رياض الصالحين                            |  |  |
| تسهيل البيان                    | زاد الطالبين         | شرح ملّا جامي                 | القطبي                                   |  |  |
| مناقب الإمام أبي حنيفة و صاحبيه | هداية النحو (متداول) | شرح الوقاية (آخرين)           | المقامات الحريرية                        |  |  |
| أصول التخريج ودراسات الأسانيد   | شرح مائة عامل        | كنز الدقائق (٣ مجلدات)        | أصول الشاشي                              |  |  |
|                                 |                      | نفحة العرب                    |                                          |  |  |
| ت الطباعة                       | کتب تح               | مختصر القدوري                 | تعريب علم الصيغة مع التمارين             |  |  |
| سنن أبي داو د                   | الصحيح للبخاري       | نور الإيضاح                   | تعليم الصيغة تعريب علم الصيغة            |  |  |
| كتاب الآثار                     | شرح معاني الآثار     | تيسير مصطلح الحديث            | التسهيل الضروري                          |  |  |
| الأحاديث المنتخبة               | زجاجة المصابيح       | تسهيل الوصول إلى علم الأصول   | النحو الواضح والمدارس الابتدائة/التافية) |  |  |
|                                 |                      | اللّباب في شرح الكتاب         | المنهاج في القواعد والإعراب              |  |  |
|                                 |                      | التلخيصات العشو               | مجموعة القواعد الفقهية                   |  |  |
|                                 |                      | l                             | الجوهرة النيرة                           |  |  |
|                                 |                      |                               |                                          |  |  |

#### Book in English

Tafsir-e-uthmani (Vol. 1, 2, 3)
Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
Key Lisaan-ul-Quran (Vol. 1, 2, 3)
Al-Hizb-ul-Azam (Large) (H. Binding)
Al-Hizb-ul-Azam (Small) (Card Cover)
Aasan Namaz (PB) (U/P)
Muntakhab Ahadis
Fazali-e-Aamal

### Other Languages

Riyad Us Saliheen (Spanish) (H. Binding) Fazail-e-Aamal (German)

Muntakhab Ahadis (German)

To Be Published Shortly Insha Allah Al-Hizb-ul-Azam (French) (Coloured)

## مطبوعات البشري

| راوسنت                                          | امام اعظم اورعلم حديث                  | ار دوو فاری مطبوعات ِ در پ نظامی                     |                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                 |                                        | خيرالاصول 🟗                                          | فسائل نبوى شرح شاكر تذى                |
| ڠ                                               | <i>مد</i> ي                            | آسان اصول فقه                                        | معين الفليفه                           |
| <br>منتخباحادیث                                 | ترجمان التنه                           | تيسير المنطق                                         | معين الاصول                            |
| <u>".</u><br>مُتخبِ اعادیث<br>چوابرالحدیث       | معراج کی ہاتیں                         | فصول اكبرى                                           | فوا كدمكيدين                           |
|                                                 |                                        | تاریخ اسلام                                          | آسان منطق                              |
| ي                                               | g.                                     | علم إلنحو                                            | علم الصرف (اولين ، آخرين )             |
| ي <u> </u>                                      | تسهيل القواعد                          | جوامع الكلم ي                                        | عر بي صفوة المصادر                     |
|                                                 |                                        | صرف بير                                              | جمال القرآن≈<br>-                      |
| الله عَلَيْ لِيَا                               | سيرت رسول                              | تيسير الابواب                                        | نحويم                                  |
| سيرت سيدالكونين خاتم النبيين فلأفأفأ            |                                        | آسان صرف(اوّل ،دوم ،سوم)                             | ميزان ومنشعب                           |
| رسول الله طَفْتُ لِينا كَيْ مَكْتُوبات شريف     | جامع الاخلاق                           | ببهشق گوہر                                           | آسان ٹحو(اوّل، دوم)                    |
| سيرة الرسول الملكانية                           | خطبات مدراس                            | شهيل المبتدى                                         | تعليم الاسلام 🌣                        |
|                                                 | نشر الطيب في ذكر اللبي الحبيب للنظافية | فاری زبان کا آسان قاعده                              | عر بی زبان کا آسان قاعده               |
|                                                 |                                        | کیا☆                                                 | نام حق                                 |
| 3/                                              | <u>158</u>                             | تيسير المبتدى                                        | يندنامه الم                            |
| مرق<br>معلّم انتجاح<br>مسائل دمعلومات ججّ وعمره | فضائل حج                               | عربی کامعکم (اوّل تاچهارم)                           | بہتی زیور(تین ھے)                      |
| مسائل دمعلومات حج وعمره                         | كآب الحج المخ                          | كليدجديد(مناح وليكامقم)(اول اجدم)                    | حيات أسلمين                            |
|                                                 | فج كاطريقة قدم ببقدم                   | تعليم العقائدة                                       | آ دابالمعاشرت<br>"                     |
|                                                 |                                        | سير صحابيات                                          | تعليم الدين 🌣                          |
| ند_                                             | عقا                                    | الانتيابات المفيدة                                   | لسان القرآن (اول، دوم، سوم)            |
| تعليمات اسلام                                   |                                        |                                                      | مقتاح لسان القرآن (اول، دوم، سوم)      |
| ا کا برعلاء دیو بنداوران کے عقائد               |                                        | ( h                                                  |                                        |
|                                                 | عالم برزخ                              | مسبوعات                                              | ویگراردو^                              |
|                                                 | ,                                      | ز<br>. ه                                             | <u>ν</u>                               |
|                                                 | فضأ                                    | نماز حقی<br>ترور میرا                                |                                        |
| فضائل درودشريف                                  | فضائل اعمال (اردو) (پشتو)              | آينينماد☆                                            |                                        |
| فضائل تجارت ﷺ<br>پر                             | فضائل صدقات                            | اپنی نمازیں درست کیجیے<br>اس کی مشخط کر مار سے موجود |                                        |
| فضائل امت محمد ين الكانين                       | فضائل علم                              | رسول أكرم فلكنيا كاطريقة نماز                        | مىنون نماز كى چاليس حديثيں ☆           |
| نضائل نماز<br>س                                 | فضائل استغفار                          |                                                      | عار                                    |
| فضاكل دمضان                                     | فضائل قرآن                             |                                                      | علم حا                                 |
| فضأش تتجبد                                      | فضائل ذكر                              | امام ابن ماجهاورهم حديث                              | حديث رسول مُتَكَانِينًا كا قرآني معيار |

| اكتب                                          | اصلاحی                                                               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <br>حيات المسلمين بهيز                        | آدابالمعاشرت☆<br>آدابالمعاشرت                                        |
| مرحبابطالب العلم<br>مرحبابطالب العلم          | ا داب المعاسرت »<br>تعليم الدين جيا                                  |
| مرحبابطانب!<br>مجهوعه وصايااما م أعظم والشيئل |                                                                      |
|                                               | تبليغ دين امام غزالي والفيطية<br>رسول الله مُنْتَقِيلًا كي تصيحتين ﴿ |
| علامات قيامت تئا                              |                                                                      |
| خطبات الاحكام                                 | خیلے اور بہانے                                                       |
| اسلامی سیاست مع تکمله                         | روضة الادب<br>ماريد نيو                                              |
| ایک مسلمان مس طرح زندگی گزارے؟ 😭              | عليم بنتي 🖈                                                          |
| مرنے کے بعد کیا ہوگا؟                         | زندگی ہے بیزاری کیوں؟ میں                                            |
| شوق وطن                                       | موت کی یاد تھ                                                        |
| اعار القرآن                                   | سال بعر کے مسنون اعمال 🕾                                             |
| اجتهاداور تقليد                               | اخبارالزلزلي                                                         |
| افادات محمود                                  | کامیابی                                                              |
| ونياوآ خرت                                    | تقليدواجتهاد                                                         |
| اصلاح الرسوم                                  | اصلاح انقلاب امت                                                     |
| فروع الائيان                                  | انفاس عيسلى                                                          |
| تخفة السلمين (مكتل)                           | جوتم متكراؤتو سب متكراتين                                            |
| تخفه خوا تنين                                 | رق                                                                   |
| حقوق الاسلام                                  | التصبه فى الاسلام                                                    |
| حقوق الوالدين (خفانوی در منصطلیه)             | اغلاط العوام                                                         |
| حقانيت إسلام                                  | آ داب المتعلمين                                                      |
| ت مع دُارُ هياں برُ هانے کا حکم               | ڈاڑھی کا وجوب مع ڈاڑھی کی قدرو قیمہ                                  |
|                                               |                                                                      |

جى كتاب كى تى كى ئاست جان كائلى دىتاب بwww.maktaba-tul-bushra.com.pk al-bushra@cyber.net.pk

| بيدواستغفار فضأئل زبان عربي                                                                                                                                                                                                                       | فضائل.<br>فضائل تو<br>جزاءالا؟    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| صحابه کرام دار فارنا المنظمة النين<br>البار المنظمة<br>راشد من المنظمة<br>راشد من المنظمة                                                                                                                                                         |                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | سیر صحابیا<br>نیک پیم<br>رسول الأ |
| فقه<br>ورمال (مکنل) ومینت اور میراث سکادکام بنژ<br>برات فی ترک امکنر ات                                                                                                                                                                           | بېڅق زې<br>د ليل الخ              |
| معاشرت<br>والدين ينيا<br>عاطات آولب معيشت بنيا<br>النساء السلاح خواتمن<br>بشرى امكام<br>مشرى برده<br>المسين مع حقق آالحبا و كأفر بجير<br>المسين مع حقق آالحبا و كأفر بجير<br>المسين مع حقق آالحبا و كأفر بجير                                     | صفائی م<br>اصلاح<br>مردہ <u>ک</u> |
| مسنون ملاح<br>جدیدایڈیشن مع اضافہ مفیدہ ) محتمر انجامہ                                                                                                                                                                                            | الحجامه(                          |
| د کوت و بلغ<br>العمام العمام العمام<br>العمام العمام | اصول،                             |

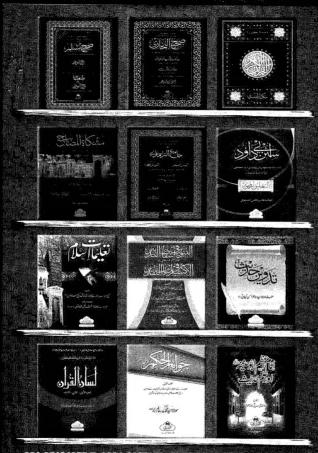





